

American University of Beirut University Libraries



Donated by

Amin al-Mumayiz

A.I.O. LIBRARY

JIE LIBRARY

لجنة الناليف والنرجية والينتر

جوبرالعرب درما العبيب درما العبيب العبيب العبيب درما العبيب العب العبيب العبيب العبيب العبيب العبيب العبيب العبيب العبيب العبيب

طبيعة جزيرة العرب وحالتها الاجتماعية الحاضرة . حوة الوهايين وتاريخهم ومبادئهم . الحكومات العربية التي تعاقبت على الجزيرة في العصور الحديثة . الثورة العربية . آل سعود وتاريخهم وأعمالهم . مؤتمرات الصلح والمعاهدات . الوثائق الرسمية التي دارت بيز حكومة الأشراف وآل سعود وبريطانيا . الخ



الی **مانط وص**ب

الوزير الفوض والمندوب فوق العادة العملكة العربيـة السعودية بلندن

الطبعة الأولى

نطبعة لجذا في الفيح الزهروانش

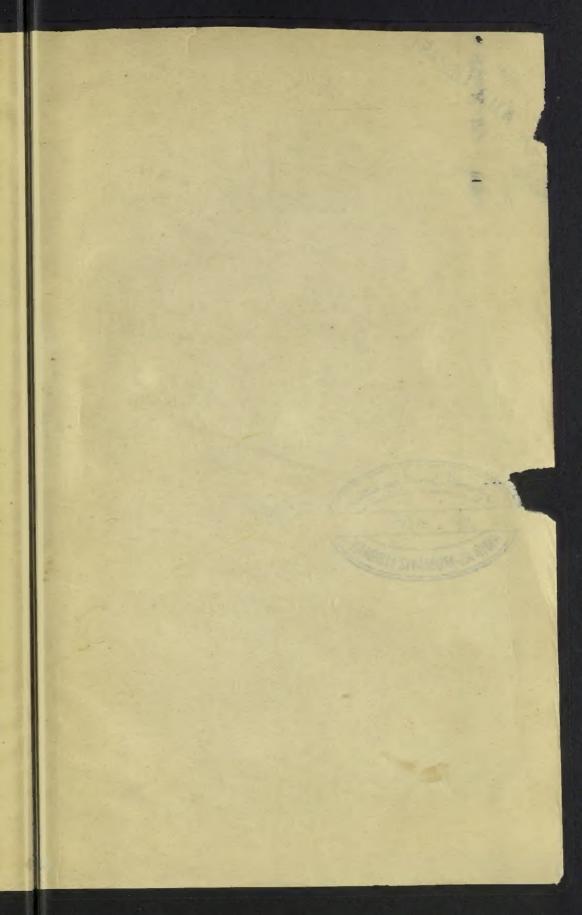

# اهداء الكتاب

إلى شباب العرب الناهض ؛ عدة المستقبل ومناط الأمل . مافظ وهم

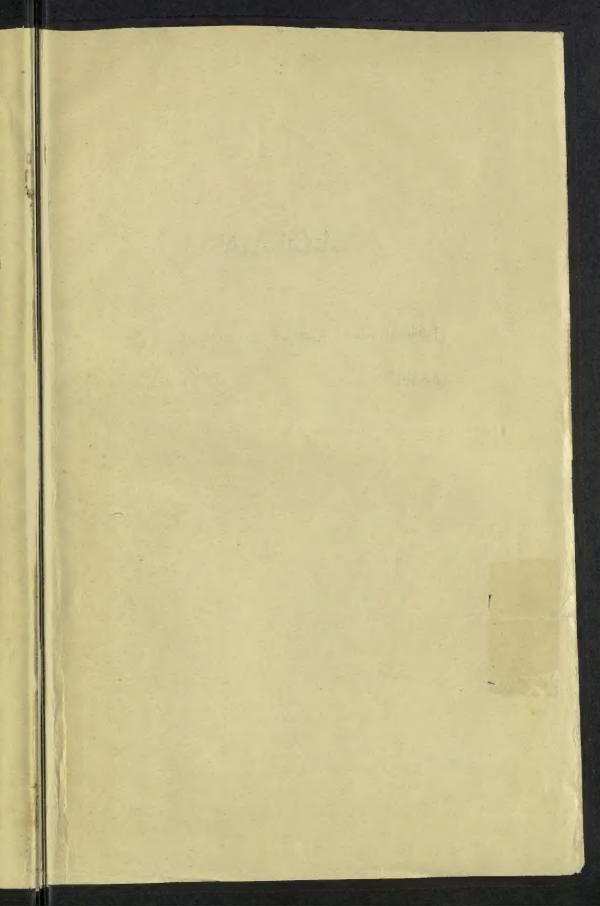

# بيتالينالخالجة

الحد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسوله الأمين

في يوم الخيس ٢٣ ربيع الثاني سنة ١٣٤٣ – ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٢٤ وصل بريد الحجاز إلى عظمة السلطان عبد العزيز، وكنا على المصلوم (١) أحد المياه النجدية في طريقنا إلى الحجاز، فرأى عظمة السلطان أن نتقدم ركبه، فتركنا المعسكر السلطاني في طريقنا إلى مكة، وكُنّا: الدكتور عبد الله الدملوجي بك وأنا والشيخ عبد الله السلمان «كسكرتير»، وكان الغرض من تقدمنا أن ندرس أحوال مكة وحاجات أهلها والتفاهم معهم، و إزالة سوء الأثر الذي تركته حملة الطائف

كنا نتردد على دار الإمارة ومقرالحكم ؛ الذي أقام فيه الشريف خالد بن منصور بن لؤى أمير مكة من قبل السلطان عبد العزيز، وكنا نتذا كر معه ونتبادل و إياه الرأى فيا يجد من الشئون الإدارية ، ولفت نظرى ما رأيته من أكداس الورق المهملة في فناء دار الإمارة ، فدفعني حب الاستطلاع إلى معرفة ما تحويها ، وما كنت أعتقد أن من بينها أوراقا ذات أهمية تذكر ، غير أني وجدت الأم

وجدت السجلات الإدارية للحكومة الهاشمية ، كما وجدت كثيراً من الأوراق السياسية الهامة التي لها علاقة بالثورة العربية والحركة العربية في أطوارها المختلفة

فرأيت خدمة للتاريخ العربي أن أضع كتاباً أضمنه أهم الحوادث في جزيرة العرب من سنة ( ١٩٣٧ – ١٩٥٥ ) – ( ١٩١٥ – ١٩٣٤ ) أضمنه هذه الوثائق ومعلوماتي الحاصة في الانقلابات الحطيرة التي حدثت في هذه الحقية من

<sup>(</sup>١) دعانا عظمة السلطان إلى خيمته لمباحثتنا فى البريد الواصل اليــه من مَكَمْ من قناصل الدول ومن الأمير غالد بن لؤى فرأى عظمته بعد البحث أن تنقدم الركب الى مكة

الزمن ، فأ كون بذلك قد قمت بشيء من الواجب للحقيقة والتاريخ

ولقد رأيت بعد استعراض كثير من الآراء أن أضم إلى هذه الفصول التاريخية السياسية بعض الفصول الجغرافية ، و بضعة فصول أخرى عن عوائد السكان – البدو والحضر – وطرق معايشهم ، والعلوم والمعارف في جزيرة العرب ، والنهضة الدينية التي قام بنشرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، وأحياها في العصر الحديث الملك عبد العزيز وأحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب

كا رأيت أن أضم إلى ذلك فصولا أخرى عن الحكومات العربية ، وحكم الأشراف في مكة ، وآل صباح في الكويت ، وآل خليفة في البحرين ، والصراع بين آل سعود والأشراف قديماً وحديثاً لاتصال الحوادث بعضها ببعض ، ولشرح بعض الحوادث الأخرى

إنى أعترف أن تدوين التاريخ من أصعب الأشياء ، فالإنسان قد يتأثر كثيراً بالحيط ، وقد يكون حبه أو سخطه ذا أثر عظيم فيما يكتب

ومع هذا فيجب أن أقرر أنى لا أرمى بتدوين هذا السفر القيام بأية دعوة لأى شخص ولا النيل من أحد ، فرائدى الأسمى خدمة التاريخ والحقيقة ، وكل شيء سيفنى سوى الحق

و إنى و إن لم أصل إلى درجة الكال فى البحث لنقص بعض المستندات التاريخية ، فقد قمت بما يمليه على الواجب نحو الشعب العربي الذي وقفت حياتي لحدمته ، وأبرأت ذمتي نحو الجيل القادم الذي له في رقابنا الشيء الكثير من الواجبات

وفي الحديث: « من كتم علماً ألجه الله يوم القيامة بلجام من نار »

و يجب على أن أذكر هنا مع مزيد الشكر ما أسداه إلى أصدقائى من العرب والانجليز من المعونة سواء بالصور أو إعارتى كثيراً من الكتب القيمة . وأسأل الله أن يسدد خطانا و يعصمنا من الزلل م

لندن ( رمضان ۱۹۳۵ لندن ( دیسمبر ۱۹۳۰

حافظ وه

# فهرس البكتاب

صفيحا

#### ١ جزيرة العرب:

موقعها – أحزاؤها – مناخها كانها التقسيمت الأدارية

#### ١٦ الحجـاز:

طبيعة البلاد — الجو — السكان — التجارة والصناعة — مواشها — الأوايم الشمالية — المنطقة الوسطى — الفسم الجنوبي — مكة — وصف شامل لها — مرخ تشييد السكعبة

#### ١٥ عسير:

موقعه — ودينها – سكانها — دزراعه — التحارد — أشهر مدمها — خلاصة ناريخية عن حكومتها

#### : 1 --- 4 01

موقعها — مناخها — سكانها — الأدوات المحلية والمصنوعات — إيالات نجد — العارض — أشهر بلدان العارض — وادى الدواسر — بلدان الوادى — القصيم — أشهر مدنها — جبل شمر — سكانه — المحصولات والتجارة — البلاد المشهورة

#### ٨٧ الاحساء:

الوصف الطبيعي — الجو أُشهر البلدان — الهفوف — المبرز — سكان المبرز — سكان المبرز — أم عشائر المنطقة — نبذة تاريخية — القصيم أشهر بلدان القصيم

#### ٨٨ الكويت:

حدود الامارة — الوصف الطبيعي — الجو — السكان — الصناعة والتجارة — مقاطعات الكويت — خلاصة تريخية

#### ١٠٣ إمارة البحرين:

موقعها — احو — السكان — الصناعات والتجارة - جزيرة البحرين — علمان البحرين — ندة تاريخه — آل خليفة — الحسكومة البربطانية والبحرين

صفحة العوائد والأخلاق: 171 الألقاب -- المساواة - الكرم - الأكا المرأة في بلاد العرب 141 الطب في بلاد العرب 147 العلوم والمعارف في جز برة العرب: 154 علماء الدين - الصناعات الحكومات العربية : 100 السياسة الخارجية 172 أشراف مكة 177 العرب والترك: 141 الجمعة الفحطانية - جمعية العهد - حزب اللامركزية - المؤتمرالعربي بياريس ١٧٦ الثورة العربية: مقررات النهضة - الوثائق المتبادلة في سبيل ذلك ١٩٠ مؤتمرات الصلح: موقف الملك حسين من مؤتمر الصلح — الأمير فيصل بباريس — الأمير فيصل في لندن - إعلان الملكية في دمشق أثر الثورة العربية في الحرب العامة 711 المعاهدة البريطانية مع الملك حسين YIA المسألة الفلسطينية 177 ٢٢٥ العرب والمهود الملك حسين وجيرانه 777

ابن سعود والملك حسين

سياسة الملك حسين الداخلية

YYA

45.

صفحة

#### ۲٤٣ آل سمود:

وفاة الامام عبد العزيز — صفات الامام — سعود بن عبد العزيز — بدأ الخلاف مع المصريين والأتراك — وفاة الامام سعود — عبد الله بن سعود — أسباب سقوط الدولة السعودية — رأى علماء نجد — أثر الدولة السعودية في نجد — الدولة السعودية الثانية — تركى بن عبد الله — فيصل بن تركى — صفاته — وفاته — الحرب الأهلية بين عبد الله وسعود — الدور الثالث لآل سعود — عبد العزيز بن عبد الرحن

۲۷۸ ابن سعود وجیرانه:

ابن سُعود والسكويت — ابن سعود والأشراف — مؤتمر السكويت — دور المؤتمر الأول — الدورة الثانية للمؤتمر

٣٨٦ غنوة الحجاز والمؤتمر الإسلامي

كيف نشأت فكرة الغزوة — العدول عن المؤتمر - فشل المؤ ر ابن السعود وإمام صنعاء

٣٠١ حياة الملك عبد العزيز الشخصية

٣٠٧ أعاله الإصلاحية

٣١١ الإخوات:

أول مؤتمر للاخوان — فتوى علماء تجـــد — ابن بحاد يرسل رسولا إلى ابن سعود — الثورة — الدويش يطلب الصلح — مؤتمر خبارى واضحة — الدويش في حضرة ابن سعود

٣٣١ الدعوة الإصلاحية في نجد:

الشبخ مجد بن عبد الوهاب - نجد فى أيامها الأولى ماهى تعاليم الوهابية ؟ - ما ينسب إلى النجديين وهم أبرياء منه - أثر التمسك بالشريعة الاسلامية فى الحياة العيامة

٣٤٨ المراجع العربية

٣٤٩ المراجع الإنجليزية

٣٥٠ ذيل خاص بالوثائق والمعاهدات التي جاء ذكرها في الكتاب

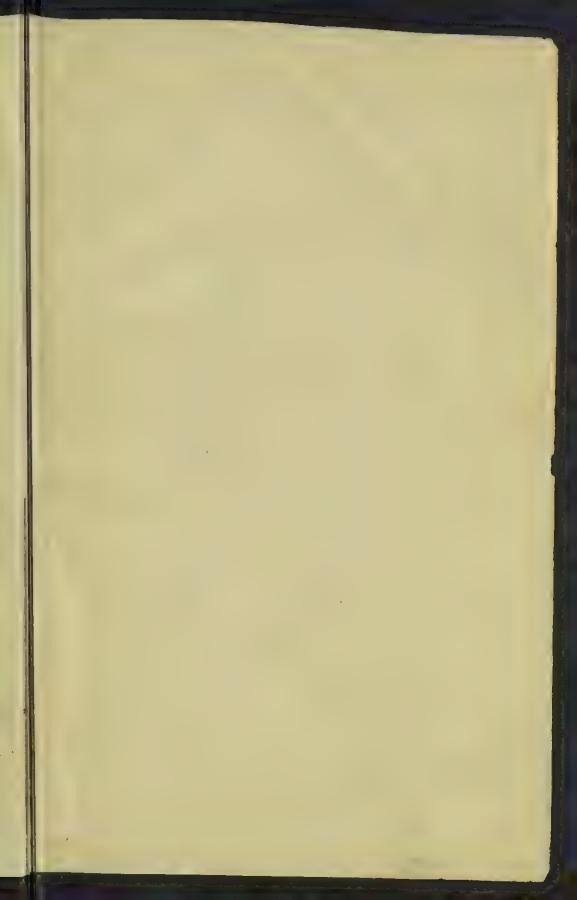

# جزيرة العرب

بلاد العرب أو جزيرة العرب كما تعرف عند علماء العرب هي الأراضي المحاطة ببحر الهند، والبحر الأبيض المتوسط، ثم دجلة والفرات (١). أما علماء الفريج فيجعلون النفود الشمالي الفاصل بين نجد الشمالية، وصحراء سوريا هو الحد الطبيعي لجزيرة العرب من الشمال

يبلغ متوسط عرض الجزيرة ٧٠٠ميل ، ومنتهى طولها ١٢٠٠ ميلا ، وتزيد مساحتها عن مساحة الهند ، و بلاد العرب من البلاد القليلة التي حافظت على تقاليدها وعاداتها وطرق معايشها منذ أقدم عصور التاريخ ، و إن ما انتابها من التغير لا يكاد يذكر ، وذلك بسبب العزلة التي يفضلها العرب على كل شيء سواها وجزيرة العرب مشهورة بصحاريها الواسعة ورمالها التي يقصر الطرف عن مداها ، وتشغل هذه الصحاري قسما كبيراً من مساحتها

وأهم هذه الصحارى: الدهناء ، النفود ، الصحراء الجنوبية أو صحراء الربع الخالى ، وهذه الصحارى و إن كانت رملية إلا أن تربة بعضها خصبة بحيث تصبح بعد الأمطار من أفضل المراعى للحيوانات ، وقد اخترقنا الدهناء بضع مرار من الشال فقطعناها في ١٣ ساعة على الابل ، ومن جهة الاحساء فقطعناها في ست ساعات ، كما أنى قطعت النفود من بعض نواحيه من جنوب الزّلْني إلى شقراء وهو أشق من عبور الدهناء ، وقد قطعت الدهناء في رحلتي الأخيرة إلى نجد في ثلاث ساعات بالسيارة (٢ يناير سنة ١٩٣٥)

وليست طبيعة التربة في الدهناء والنفود متجانسة من كل وجه ، فهنالك بعض

<sup>(</sup>١) يسميه العرب بحر الشام . ياقوت : جزيرة العرب ، والقاءوس : مادة جزر

الجهات لا ترى فيها غير الرمال المرتفعة التي تكاد تبتلع المارة لنعومتها وعدم تماسكها ، فيتجنبها المسافرون ابتغاء سلامة أرواحهم وأموالهم سي

و يوجد ببلاد العرب هضاب يبلغ ارتفاع بعضها أكثر من ثمانية آلاف قدم في شالى وجنوبى منطقة البحر الأحمر - مدين والبمن - أما قاب الجزيرة فالارتفاع فيه تدريجى - فمستوى البلاد في نجد يبلغ حوالى ٢٥٠٠ قده . بينها يصل في بعض الجهات كأجا في الشمال إلى خمسة آلاف قدم ، وفي نهاية الجنوب الشرقي توجد هضبة عالية يتكون منها الجبل الأخضر ، وفي الوسط الشرقي يوجد مرتفع طويل يقابل الغرب يسمى جبل طويق ، ويبلغ ارتفاعه نحو ٦٠٠ قدم

## الوديان

لا يوجد في بلاد العرب أنهار بالمعنى العروف، ولكن بعض مجار أو نهيرات صغيرة دائمة في عسير واليمن وجهات عدن والأحساء، وعمن ونجد، ووديات لا عداد لها مما تجرى فيها المياه إتبان المطر، وهي في الغالب طويلة وغير عيقة وأطول هذه الوديان وادى الزُمَّة الذي يبدأ قريباً من المدينة ويمر في القصيم، ثم إلى شط العرب، ووادى حنيفة الذي يبدأ من منحدرات جبل طويق الغربية إلى اتجاه الخليج الفارسي (وهو لا يصل إليه ) فهذان الواديان يمكن أن يعبر مجراها أثناء فيضانهما الواطئ والمتوسط بدون صعوبة، وها يحفظان الماء في باطن مجراها : حيث يمكن الوصول إليه بحفر آبار تختلف أعماقه، باختارف في باطن مجراها ؛ حيث يمكن الوصول إليه بحفر آبار تختلف أعماقه، باختارف نعلو الميان، وفي بعض الأماكن كما في القصيم (وادى الرمة) والخروج ووادى حنيفة نعلو المياه سطح الأرض، وهنالك تشكون سلسلة من الواحات

أما الوديان التي تتجه نحو البحر الأحمر ، فنها ذات مجرى أعمق وأكثر انحداراً ، وهي تكاد تكون معدومة النفع ، وهي عقبة في سبيل المرور من الشمل

إلى الجنوب ، وهي لا تكوّن واحات مثل مياه الأودية الأخرى بسبب ما تجلبه المياه في انحدارها من الأتربة وغيرها ثما يتراكم بعضه فوق بعض بسرعة ، مجيث لا تستطيع حرارة الشمس أن تؤثر في صلابته . ووديان غربي اليمن ومنطقة قسم البحر الأحمر من هذا النوع — من مدين إلى حضرموت

## المناطق الداخلية الخصبة

بين الصحارى المترامية الأطراف ، و بين الأودية والمنحدرات توجد مناطق خصبة عامرة بالسكان ، تجود بقسط من حاجات السكان الفرورية وأهمها :

#### جبل شمر :

هو إلى جنوبى النفود الشهالية ، وتنحدر إليه المياه من جبلي طي الشهيرين « أجا وسَلْمي » اللذين يمتدان من الجنوب الغربي إلى الشهال الشرق وتشغل مدينة حايل ، ومدينة فيد<sup>(۱)</sup> القديمة ، وعدة قرى أخرى صفيرة وكبيرة في المنطقة المجاورة لسلسلتي الجبال

## ٢ — القصيم :

واقعة إلى ما بعد المنحدرات فى جنو بى جبل شمَّر ، فالقسم المنخفض ترجع خصو بته إلى المياه الموجودة فى باطن الأرض باستمرار ، و إلى المياه التى تفيض عليه أحياناً من وسط مجرى وادى الرُّهة . وتمتد منطقة القَصيم فى خط يبلغ طوله أكثر من مائة ميل ، تتخلله بعض أَلْسِنة النفود فتفصله عن بعضه . وفى هذا الخط تقع أكبر مدينتين تجاريتين فى قلب الجزيرة ، وها : عنيزة و برَيدَة ، وعدا هاتين المدينتين بوجد أكثر من خسين بلدة كيرة وصغيرة

<sup>(</sup>١) أنظر ياقوت

والقسم المرتفع غنى بمراعيه الواسعة ، و يعتمد على الآبار التي توجد في أكثر من أر بعين بلدة

٠ عجا - ٣

وهمذه بلا نزاع أكبر مجموعة من المناطق الخصبة ، وتبلغ مساحتها بما في ذلك بعض المنحدرات أكثر من عشرة آلاف ميل ، وهي تشكون من سلسلة مناطق واقعة عند أطراف جبل طويق، وتمتد سلسلة من البلدان والقرى من سُدير في الشيل وتنتهي في الجنوب إلى وادى الدواسر. ومجموعة المناطق الخصبة تحيط بها الدهنا، شرقاً وجنوباً ، والنفود ، والمنحدرات من الشال ، ومنحدرات من الغرب. ومنطقة الخصوبة أوسع على جانب شاطئ البحر الأحمر وفي الجنوب الشرق ، فني الشرق تجد أن هذه الحلقة رقيقة وتفصلها حواجز واسعة ، فثلث شاطي الخليج الفارسي من الكويت إلى القَطيف أرض جرداء ، و بعد ذلك تبدأ سلسلة عيون في الداخل حيث منطقة الاحساء: ولا يوجد على الشاطي والا مناطق صغيرة قليلة الخصوبة . ومن نقطة رأس الجبل تبدأ مُحمان التي تنحدر إلها المياه من مرتفعات الشاطئ الشرقي وجبال عمان غرباً ، كما ينزل المطر فيها في فصول معينة . كذلك الجبل الأخضر الممتد على الشاطئ تجاه رأس الحدّ . وكذلك في النطقة الواقعة شمالاً خاف شاطئ الياطنة توجد ودين خصبة وغنية وساسلة عريضة من الأراضي الخصبة ؛ وفي الجنوب توجد الصحراء ممتدة على طول الشاطي حتى رأس الحد. ولكن لما كانت الأرض تأخذ في الارتفاع تدريجاً تجاه خط تقسيم المياه الغربي ، فان وديانًا وأرضًا خصبة تبدأ في الظهور ولكنها غير متصلة . و بعد عبور مدخل وادى حضرموت تأخذ الأرض الخصبة في الظهور بشكل متقطع ومن مدخل وادي حضرموت فصاعداً يعتبر القسم الغربي من شبه الجزيرة،

ونجد أمامنا عند ما ندور حول الزاوية الجنوبية الغربية للجزيرة منطقة ساحلية منخفضة خصبة في المواضع التي تنحدر منها الوديان من المرتفعات ويوجد وراء هذه المرتفعات مرتفع خصب (صُنْعًا ٢٠٠٠ قدم) . تكتنفه جبال عالية هي خط تقسيم المياه ، وتمتد هذه المناطق الخصبة إلى ٢٠٠ ميل من الشاطئ الغربي . ثم تأخذ المنحدرات تتلاشي حتى تختفي في الربع الخالي . وهذه المنطقة هي ما كان يطلق عليها قديمًا العربية السعيدة ، والتي يطلق عليها الآن اسم الين ، وعدن والمحكلاً من جهة ، وعسير من جهة أخرى . وعلى أية حال فان الخصوبة تنتهي عند مدينة اللبث على شاطئ البحر الأحمر . ومن هذه النقطة شمالاً لا تشمل رياح المؤنسؤن هذه المنقطة ؛ ومن هنا تبدأ مناطق الواحات منفصلة عن بعضها وعليها قوام حياة السكان . وفي بعض المنطقة الواقعة بين مكة والمدينة يوجد بعض مناطق خصبة صغيرة في باطن بعض الوديان . وإلى مائة ميل شمالاً من المدينة تنتهي سلسلة المناطق أو الواحات المنعزلة بمنطقة خيبر والعلا . أما بالنسبة المناطئ من جدة فليس فيه إلا مداخل الوديان التي عند ما تنحدر فيها المياه وتتخلل الطف الأرض تمكن بعض السكان من حفر آبار للارتواء

### الجو

يعتبر الجوفى الجزيرة على العموم ، ما عدا بعض نقط على الشواطئ صالحاً للحياة — فالحرارة التي تشتد نهاراً والبرودة التي تشتد ليلا تقتل أغاب الميكرو بات التي تحارب بني الانسان في جهات أخرى : والحياة على وجه العموم في الجزيرة ، وبالأخص في المناطق الخصبة طويلة ، ولكن حياة البدو الرحل الذين يعيشون على المنحدرات شاقة تقصر الأجل ، وكذلك الحال في هضبة الين التي يبلغ ارتفاعها مابين ٧ — ٨ آلاف قدم

والشيء الذي يميز الجو في الجزيرة هو الجفاف ، فان بلاد العرب واقعة بين البحار . ومع هذا فليس لها أي أثر في جو الجزيرة ، وتستفيد اليمن من رياح المونسون في الصيف ، وينزل في عمان قدر كاف من الأمطار بينها المنطقة الواقعة إلى غربي خط تقسيم المياه لا ينزل فيها المطر إلا نادراً

أما باقى الأقسام فان أكبرها حظا من المطر النفود الشمالي وجبل شمر ، فالأمطار تهطل في الشتاء ، وكذا رياح البحر الأبيض المتوسط تسبب المطر فتنبت أعشاب الريع ، وأما الصحراء الجنوبية فربما لا يصيبها الرذاذ ساعة واحدة كل ثلاث أو أربع سنوات

ومن ظواهر الجو أيضاً في الجزيرة الحرارة: فالنصف الجنوبي من الجزيرة تبلغ الحرارة فيه نهايتها في شهري يوليو وأغسطس. أما تأثيرها في الانسان فيختلف تبعاً لارتفاع المنطقة التي يعيش فيها

وأشد المناطق حرارة شاطئ أعمان وتهامة البن ، ولكن الجو في شاطئ الخليج والمحيط الهندي ليس طيباً

#### السكان

## عددم - الحضر والبدو

لم يعمل احصاء السكان في جزيرة العرب: ولذا لا يمكن معرفة عددهم بالضبط، و إذا قلنا إن عدد السكان لا يقل عن سبعة ملايين، فر بما كنا إلى الصواب أقرب، وهم موزعون في مناطقهم كما يلي:

ثلاثة ملايين فى منطقة البحر الأحمر من مدين إلى أنين . ومليون ونصف فى المنطقة الجنوبية والساحل البحرى . بما فى ذلك حضر موت وعمان ومليونان ونصف فى وسط الجزيرة

#### الحضر

إن كثرة ارتحال القبائل وغزواتها العديدة ، ترك عند الناس فكرة خاطئة عن عدم وجود مدن و بلاد فى جزيرة العرب ومناطق زراعية ، وكثير من الناس من لا يعلم بوجود مدن سوى مكة والمدينة وجدة وصنعاء

إن المناطق الساحلية في الجنوب الشرقي والجنوب الغربي من الجزيرة أراض زراعية آهلة بالقرى والمدن ، والأهالي يشتغلون بالزراعة والتجارة ، و يوجد علاوة على ذلك مستعمرات أو واحات عديدة في وسط الجزيرة ، يتجاوز سكان الواحدة منها سبعة آلاف نسمة ، وهذا عدا الأماكن الأخرى المبعثرة المهلوءة بالسكان . ومما لا شك فيه أن حياة الحضر في داخل الجزيرة متأثرة إلى درجة مما بحياة البدو الرحل لاتصال الفريقين في كثير من المرافق ، فان الفريقين كثيراً ما يتصلان بالمصاهرة والتجارة

والحضر تختلف طباعهم باختلاف المناطق التي يعيشون فيها ، وظروف الحياة التي تحيط بهم ، فأهل حايل أقرب مظهراً إلى البداوة ، وأهل مكة والمدينة واليمن العالية أبعد مظهراً عن البداوة من البلاد الأخرى العربية ، وأهل القصيم ألين عريكة من أهل العارض ، لأنهم كثير و الأسفار ، كثير و الاختلاط والتعالى مع البلاد الأخرى كالشاء وفاسطين ومصر ، ولذا فترى موظني ديوان الملك المكافين بالمقابلات والتشريفات من أهل القصيم أو حايل

وأهل الرياض أرقب بكثير من أهل الدواسر الذين لم يفارقوا بلادهم. ولم يعرفوا شيئاً عن أحوال العالم الخارجي

والحضَر فى تنافس وتفاخر دائم . فأهل القصيم يفضون أنفسهم على سائر سكان نجد بالعلم والمعرفة وسماحة الخلق والإحاطة بأحوال العالم . وأهل العارض

يفضلون أنفسهم بالشجاعة والصبر على المكاره والمحافظة على شمائل العرب وأنهم جند التوحيد الموالون لأهله في أوقات الشدة

وأهل البحرين يفاخرون أهل الكويت بكرمهم فيقولون: إذا حضر عندنا الكويتي دعوناه وذبحنا له ولم نقبل له عذرا ، ودعونا معه أصدقاءه ومعارفه . أما الكويتي فاذا قابلك في بلده قال لك مرحباً! متى الوصول ؟ كيف حالك ؟ في أمان الله! ثم انصرف . وإذا لم يجد مفرًّا من الدعوة لروابط العمل والصداقة المتينة فانه يدعوك ويشترى اللحم من السوق ، أى لا يذبح لك الخروف

وأهل الكويت من جهة أخرى يرمون أهل البحرين بالبساطة ؛ وحضر نجد و بدوهم ينالون من أهل الكويت والاحساء والبحرين ، و يقولون لقد أضاعوا مفاخر العرب ، لا يعرفون الخيل والجال ولا الكر ولا الفر ، ولا يحسنون إلا قيادة السفن

والحضر يعيب بعضهم بعضاً بلهجاتهم ، وربما كانوا مجمعين على النيل من لهجة أهل الاحساء والبحرين لما فيها من الرخاوة والميل إلى الامالة

ويغلب على الحضر الخلق التجارى ، و بعض الجهات يمتازعن بعض في هذا الخلق ، فأهل القصيم والزلني وشقرا أنشط من أهل نجد في التجارة ، فقوافلهم تقصد سائر الجهات العربية ، وتجارهم كثيراً ما يسافرون إلى الهند ومصر في سبيل التجارة ، والتجار النجديون المعروفون في الهند ومصر والعراق من أهل هذه البلاد . أما أهل الكويت فنشاطهم في التجارة البحرية ، وقد كانت لهم أساطيل بحرية في الماضي لنقل الحاصلات العربية إلى الهند و بعض سواحل الخليج الفارسي وجلب السلع الهندية والأوروبية إلى بلاد العرب : وقد قضت السفن التجارية على هذه الأساطيل وقللت من أهميتها ومع ذلك فلا تزال للكويت بعض السفن تنقل عليها تمر العراق إلى الهند ، وتأتى من الهند حاملة الأرز وأدوات السفن وسائر الحاجيات الأخرى

أما فى فصل الصيف فتكاد السفن تقتصر على الغوص لاستخراج اللؤلؤ و عرق الحضر أولادهم على التجارة من الصغر: عنح الوالد ابنه الصغير مبلغاً من المال للتعامل به تحت إشراف أبيه و إرشاده ، وكثيراً ما يشارك الوالد ابنه فى بعض السلع التى يراها رابحة ، فيشب الفتى وقد من على الأعمال التجارية وشعر بكثير من المسئوليات ووقف على الطرق التى تدر عليه النقود وعرف المشقات والصعوبات التى قد تعترض التاجر والتى عاناها أهلوهم ، فاذا مات رب العائلة حل محله ابنه الذى لم يصبح غربياً فى محيطه الجديد

و يغلب على حضر الجزيرة - وعلى الأخص أهل خليج فارس - التعاون التجارى ، سواء بين الأهالى بعضهم مع بعض أو بين الأمراء والأهالى ، فمن التعاون المألوف فى الكويت أن يدع تجار اللؤلؤ نقودهم بعد بيعه عند أصدقائهم فى التجارة لتشميره على مسئوليتهم الخاصة . وحكام الكويت : جابر وسالم والشيخ الحالى له مبالغ طائلة عند رعاياه التجار لا يتقاضى من ورائها ربحاً أو فائدة ؛ وقد كان حكام البحرين كاخوانهم حكام الكويت عند ما كانت يدهم مطلقة فى شئون البحرين الماخلية والمالية . وحكام نجد وتطر لهم مثل هذه الأيادى على رعاياهم البدو

أما البدو فهم القبائل <sup>(۱)</sup> الرحسل المتنقلون من جهة إلى أخرى طلباً للمرعى أو الماء ، والطبيعة هي التي تجبر البدوي على المحافظة على هذه الحياة

وحياة البدوى حياة شاقة مضنية ، ولكنه وهو متمتع بأكبر قسط من الحرية يفضلها عن أي حياة مدنية أخرى

هذه الحياة الخشنة هي التي جعلت القبائل يتقاتلون في سبيل المرعى والماء ، وهي التي جعلت سوء الظن يغلب على طباعهم ، فالبدوى ينظر إلى غيره نظرة العدو الذي يحاول أخذ ما بيده أو حرمانه من المرعى

<sup>(</sup>١) سنكتب فصلا في الجزء الثاني عن القبائل العربية وأنسابها وأماكن إقامتها

إن البدوى فى الصحراء لا يهمه إلا المطر والمرعى . فأزمته الحقيقية أنحباس المطر وقلة المرعى ، ولا يبالى بما يصيب العالم فى الخارج ما دامت أرضه مخضرة . و بعيره سميناً وغنمه قد اكتنزت لحاً وقد طبقت شحما

أما إذا نما السكان وضاقت بهم الأرض أو لم تجد أراضيهم بالمرعى ، فليس هناك سبيل إلا الزحف والقتال ، أو الهجرة إن كان هنالك سبيل إليها ، وكذلك القبيلة التي غلبت على أمرها وحرمت من مراعيها وأراضيها ، ليس أمامها سبيل آخر سوى الهجرة ، وهذا يفسر الهجرة من وقت لآخر إلى العراق وسوريا ومصر واستعار الجزء الشمالي الغربي من أفريقيا ، وتدفق شمر إلى ما بين النهرين ، وقبائل عنزه إلى العراد ، فكلها نتيجة تغلب غيرهم عليهم من القبائل ، واضطرارهم إلى ترك أراضيهم التي لم يعدلهم سبيل في الاقامة بها لضيق وسائل الحياة

ومن الحوادث البارزة في القرون الأولى ، والتي تشبه ما يجرى في بلاد العرب من وقت لآخر اعارة الساميين على بابل ، والكنعانيين على سوريا ، والهكسوس على مصر ، والعبرانيين على فلسطين

لقد كان البدو قبل ثلاثين سنة في عرات وحروب مستمرة ، كل قبيلة تنتهز الفرص للاعرة على جارتها لنهب مالها ، وتعدد الإمارات وتشاحن الأمراء وتخاصمهم مما يشجع البدوى

ولهذا كان العصبية قيمتها في بلاد العرب - والانسان يقوى بأبنائه وأبناء عمومته الأقربين والأبعدين ، وإذا كانت العصبية ضعيفة أمكن تقوية القبيلة بالتحالف مع سواها حتى يقوى الفريقان ويأمنا شرغيرها من القبائل القوية

وقد جرى العرف أن القبائل تعتبر الأرض التي اعتادت رعيها ، والمياه التي اعتادت أن تردها ملكاً لها ، لا تسمح لغيرها من القبائل الأخرى بالدو منها إلا بإذنها ورضاها ، وكثيرًا ما تأنس إحدى القبائل من نفسها القوة فتهجم بلاسايق



جماعة من البدو مجتمعين في الصحراء ( بين الرياض والاحساء )



رعاة غنم في طريقهم إلى الماء

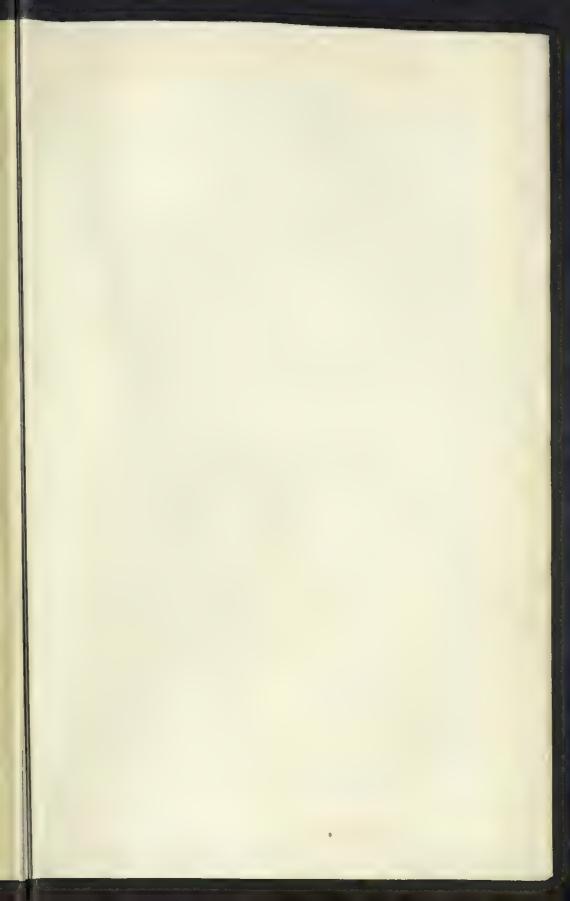

إنذار على قبيلة أخرى ، وتنتزع منها مراعيها ومياهها

إن قبائل العرب ليسوا كلهم سواء فى الشر والتعدى على السابلة والقوافل، فبعضها قد اشتهر أمره بالكرم والسهحة والترفع عن الدنايا . كما اشتهر بعضها بالتعدى وسفك الدماء بلا سبب سوى الطمع فيها فى أيدى الناس

ومع أن الدين الاسلامى أبطل كثيراً من العصبيات القديمة وأحل محلها الأخوة في الدين ( لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ) فقد عادت العصبيات بشرورها في بلاد العرب مرة أخرى . والفضل الآن في استتباب الأمن والفرب على أيدى المفسدين يرجع إلى جلالة الملك عبد العزيز وسهره وافامة أحكام الشريعة ، وسرعة تنفيذها

ليس للبدوى قيمة حربية تذكر: ولذا كان اعتاد الأمراء على الحضر، فهم الذين يصمدون للقتال و يصبرون على بلائه و بلوائه . وكثيراً ما كان البدو شراً على الأمير المصاحبين له . فان ذلك الأمير إذا ما بدت منه الهزيمة كانوا هم البادئين بالنهب والسلب و يحتجون بأنهم هم أولى من الأعداء المحاربين: ولقد جرى كثير مثل هذا في الحرب الانجليزية العراقية مما كان يندهش له الضباط الانجليز، لأنهم لم يعرفوا أن صديقاً ينهب صديقاً: ولكن البدية لا تعرف شيئاً غير النهب والساب، وعندها الغنيمة مقدمة على كل شيء . والبدوى لا يرى حية أسعد من حياة البادية ، و يرى الحاضرة حبساً لحريته وتنقله حيث يريد ، كم أن أهل الحاضرة برون البداوة شقاء لا يعادلها شقاء ، و يصفون البدو بانهم جفاة غلاظ القلوب

والبدوى إذا لم بجد سلطة تردعه أو تضرب على يده يرى من حقه نهب الغادى والرأيح، فالحق عنده هو القوة بخضع لها ، و يخضع غيره به، . على أن لهؤلا، قواعد للبادية معتبرة عنده كقوانين بجب احترامها ، فالقوافل التي تمر بأرض قبيلة

وليس معها من يحميها من أفراد هذه القبيلة معرضة للنهب ، ولذا فقد اعتادت القوافل قديماً أن يصحبها عدد غير قليل من القبائل التي ستمر بأرضها ، و يسمون هذا رَفِيقا

والبدوى يحتقر الحضرى مهما أكرمه ، كما أن الحضرى يحتقر البدوى ، فاذا وصف البدوى الحضرى فانه في الغالب يقول : حُضيرى تصغيراً لشأنه

ومن عادة البدوى الاستفهام عن كل شيء ، وانتقاد ما يراه مخالفاً لذوقه أو لعادته بكل صراحة ، فاذا مررت بالبدوى في الصحراء استوقفك وسألك من أين أنت فادم ؟ وعن وراءك من المشايخ والحكام ؟ وعن المياه التي مررت بها ؟ وعن أخبار الأمطار والمراعى ؟ وعن أسعار الأغذية والقهوة (١) ؟ وعمن في البلد من القبائل ؟ وعن العلاقات السياسية بين الحكام بعضهم و بعض

ومع أن البدو قد اعتادوا النهب والسلب ، فأنهم كثيراً ما يعفون عن أهل العلم خوفا من غضب الله عليهم ، و بعض البدو لا بحلف كاذباً مهما كانت النتيجة لقد شاهدت كثيراً من القضايا في الأحساء وغيرها كان البدوى ينكر إذا وجد مجالا للانكار ، و يفلت بمهارة من الاجابة عما يسأل ، ولكن إذا وجه له الميين وكان لا مفر له اعترف بجرمه إذا كان مذنباً ، ولا يحلف بالله كاذباً ، وهذا أمر يدعو إلى الغرابة والا كبار أيضاً ، فانه يدل على شعور عميق بالخوف من الله ، وأن هذا الشعور إذا أحيط بالعناية والرعاية ، فإنه ر بما يوجه إلى الخير ، أو على الأقل إلى الاقلاع عن الشر

وقبائل نجد على العموم لا يزال فيهم الكثير من الصفات الطيبة التي اشتهر بها العرب الأقدمون: يعرفون حقوق الصحبة والرفقة و يثمر معهم عمل المعروف. فلا تسمع في نجد أن جمَّالا قتل رفيقه في السفركا اعتاد الناس أن يسمعوا في الحجاز

<sup>(</sup>١) القهوة : ال

وليس أعدل من البدوى في تقسيم الغنيمة حتى قد يُتْ أغون الشيء تحريا للعدل يقسمون السجادة بينهم كما يقسمون القميص أو السروال ، كل هذا إرضاء لضائرهم ودفعاً للظلم ؛ إنهم يعرفون الخيام حق المعرفة لأنها بيوتهم التي يعيشون فيها ، ومع ذلك فهم يقسمونها مراعاة للعدل – أما الابل والغنم فإنهم يقسمونها إذا أمكن القسمة ، أو يقومونها بمن إذا لم يكن هنالك سبيل للقسمة

والبدو لا يفهمون الحياة حق الفهم كما يفهمها الحضرى ، لا يفهمون البيوت وهندستها ، ولا يفهمون فائدة الأبواب والنوافذ الخشبية ، حتى أن البدو الذين كانوا في جيش الملك حسين في الثورة العربية كان عملهم بعد الاستيلاء على الطائف نزع خشب النوافذ والأبواب ، لا لبيعها والانتفاع بثمنها بل لاستعالها وقودا إما للقهوة أو الطبخ أو التدفئة ، وبدو نجد قد فعلوا مثل ذلك تماماً ، فعند ماأسكنت الحكومة بعض القبائل في تَكُنة جَرُول ، اكتشفت الحكومة أن النوافذ الخشبية والأبواب تنقص بالتدريج ، وأنها استعملت للطبخ وتحضير القهوة فأخرجهم جلالة الملك تواً من الشكنة وأسكن الحضر فها ، والحضر بطبيعتهم يفهمون مالا يفهمه جهلة البدو عن النوافذ والأبواب

وللبدو مهارة عظيمة في اقتفاء الأثر ، وكثيراً ما كانت هذه المعرفة سبباً في اكتشاف كثير من الجرائم ، ولا تكاد تخلو قبيلة من طائفة منهم ، وأشهر القبائل براعة قبائل آلمرَّة ، ولهم قصص كثيرة لا تخلو من المبالغة ، فانهم يزعمون أن الخبير له من الحبيرة ما يمكنه من معرفة الذكر والأنتى ، والبكر والثيب ، والحامل والحائل والقبائل العريقة المشهورة من حضر وبادية تحافظ على أنسابها تمام المحافظة وتحرص عليها كل الحرص ، فلا تصاهر إلا من يساويها في النسب ، والقبائل المشكوك في نسبها لا يصاهم ها أحد من القبائل المعروفة

أما حكام العرب فيترفعون عن سائر الناس حضرهم و بدوهم ، لا يزوجون

بناتهم إلا لقر باهم . أما هم فيتزوجون ممن يشاءون ، وطبقات الحكام يترفع بعضها عن بعض : الأشراف يرون أنفسهم أرفع الحلق بنسبهم ، وآل سعود يرون أنفسهم أرفع من الأشراف ، وأرفع من سواهم من حكام العرب الآخرين ، ومع أن العرب الحفوظة أنسابهم كلهم أكفاء لبعص ، فلا تزال أمثال هذه العادات متأصلة في البادية أكثر من الحاضرة

وهنا ترى الروح الصحيحة البدوية التى لا تملك شروى نقير ترفض الزواج من غنى لأنه ابن صانع أو أنه من سلالة العبيد، أو لأن تَسَبَه القبَلى يحوطه شيء من الشك، فسلطان المال لا قيمة له عند العرب. ومع وجود هذه الروح الارستقراطية التى تتجلى فقط فى الزواج ورياسة القبيلة والحكم، فانه لا يكاد وجد فارق فى طرق المعيشة الأخرى، فالفرد وشيخ القبيلة والأميريا كلون جميعاً الأرز واللحم واللبن والتمر، ويلبسون جميعاً الثوب والعباءة والعقال والقتر (الكوفية)، ويمتع أفرادهم بحرية لاحد لها، فالبدوى يقف أمام الحاكم فيجادل فى سبيل حقه ويستعمل كل الأساليب التي يراها موصلة إلى ما يريد

# التقسمات الادارية

يجمع العرب وحدة اللغة والدين والنسبأيضاً . وهم إن اختلفوا في بعض العوائد وفي نظام المعيشة . فهنالك صفات عامة وسجايا تكاد تكون مميزة للشعب العربي لقد اصطلح القدماء على تقسيم البلاد العربية إلى خمس ولايات أو مناطق : الحجاز . نجد . اليمن . تهامة . اليمامة . . . ولكن حدود هذه الولايات موضع اختلاف الباحثين بين القدماء : وكا قدمنا أن العرب بالرغم من تعدد إماراتهم وتنازعهم فيا بينهم . فان هذا كله لا يقضى على ما بين الشعب العربي من مميزات الوحدة ولا سيا اللغة والدين وكثيراً من الصفات الأخرى

أما الحوادث التي سنعرض لها فهي خاصة بالحجاز ونجد وملحقاتها، أو مايطلق عليه اليوم البلاد العربية السعودية ، والكويت والبحرين على الخليج الفارسي . والحوادث التي وقعت في هذه البلاد في العشرين سنة الأخيرة هي أهم الحوادث في التاريخ العربي الحديث ، فقد غيرت الحالة العربية عما كانت عليه تماماً قبل الحرب العامة ، وأوجدت للعرب شخصية دولية محترمة يرعاها الآن الملك عبد العزيز

100



# الحجاز

يقع الحجاز من جزيرة العرب فى ناحيتها الشالية والغربية ، وهو يمتدّ من معان ماراً برأس خليج العقبة إلى نقطة بين اللّيث والقُنفُدَة (١) على شاطى البحر الأحمر . أما حدوده من الجهة الشرقية فلم تكن معروفة تماماً ؛ بلكانت تمتد وتتقلص تبعاً لقوة الأتراك والأشراف ، ومبلغ سيطرتها على البلاد

وفى البادية يطلقون الحجاز على المنطقة الجنوبية للطائف ، فاذا قالوا: إن هذا البدوى حجازى ؛ يعنون أنه من جنوبى الطائف ، وهذه التسمية لها وجه ؛ فان جبال السّراة المعتدة من البمن إلى الشمال هى حجاز ؛ بمعنى أنها فاصلة بين الغوّر وهو تهامة ونجد

والمساحة التقريبية للحجاز تبلغ زها. ٧٠٠ ميل طولا ( من الشمال للجنوب ) و ٢٥٠ ميلا عرضاً ( من الشرق للغرب )

### طبيعة البلاد

تتكون الحجاز من عدة مناطق طبيعية محاذية بعفها البعض وهي : ١ — المنطقة الساهلية : الممتدة بمحاذاة شاطئ البحر الأحمر (تهامة) ،

وتحفها شعاب مرجانية

<sup>(</sup>١) في الحرب الحجازية الأخيرة ضمت العقبة ومعان إلى شرقى الأردن ، ولكن الحكومة العربية السعودية لم تعترف بهذا الضم ، واتفقت مع الحكومة البريطانية صاحبة الانتداب على شرق الأردن على حل هذه المشكلة بالفاوضات السياسية

حنطة مبلية عالية: تأخذ في الانحفاض التدريجي حتى تصل إلى ما بين جدة ومكة ، إذ لا يزيد ارتفاعها هنالك عن ألفَى قدم

٣ - منطقة نجرية: (واقعة بين جبال) مرتفعة جداً في الشال؛ ومغطاة بالنخم (السائل البركاني) من العُوريْرِض، ولكنها تأخذ في الانخفاض في اتجاهها للجنوب؛ فيصل ارتفاعها في غربي مكة والطائف إلى نحو ألف قدم

ن

زا

(

٤ - الافرود الرئيسى: الأجزاء المرتفعة منه مغطاة بالحُمَم كما هو الحال في الخرمة ، والعُوَيْرِ ض ، وخُيْبَر ( ٢٠٠٠ - ٨٠٠٠ قدم )، ولكنه لا يزال محتفظاً بارتفاع لا يقل عن خمسة آلاف قدم خلف مكة

٥ – المنطقة الانميرة: وهي أعلى حافة المنحدر الشرق في اتجاه قلب الجزيرة .
 فقي المنطقة الأولى واثالثة تقع المدن الآهلة بالسكان ، فميناء العقبة والمؤيّلة والوجه ، وأملُج ، ويَنْبُع ، ورابغ ، وجدة ، والبيث واقعة في المنطقة الأولى وميناء العلا ، والمدينة ومكة واقعة في المنطقة الثالثة

و يوجد فى الحجاز واحات خصبة متفرقة هنا وهناك، وهى على الأغلب واقعة على خط بين المنطقة الرابعة والخامسة . ومنها الحائط ، والحُويَّط ( فَدَكَ ) وخيبر والحِنا كيَّة م والطائف ، ووادى فاطمة ( مرِّ الظهران ) ، والصفرائ

#### الجو

إن كميات المطر التي تنزل في الحجاز قليلة وغير كافية بالمرة ؛ ولهذا فانه يكاد جميعه يكون قاحلا ؛ إلا حيث توجد الواحات . وفي الطائف و بخاصة في الجنوب لا توجد أمطار دورية تنزل فيه ، كما هو الحال في عسير والين ومتوسط، ودرجة الحرارة في أجزاء الحجاز الواطئة أخف منها في تهامة الين ؛ ومتوسط، ودرجة الحرارة في أجزاء الحجاز الواطئة أخف منها في تهامة الين ؛ ومتوسط،

هو من ٨٠ - ٩٠ ف ، والهواء رطب ، ونظراً لأن مكة منخفضة الارتفاع ( ٧٠٠ - ٨٥٠ قدما) ومحاطة بمرتفعات صخرية جرداء : فانها شديدة الحر صيفاً ، بخلاف المدينة ؛ فان درجة الحرارة فيها لا تزيد عن ٧٠ ، وهي بلد صحى والطائف أحسن بلاد الحجاز قاطبة ، جاف الهواء – والمرتفعات فيا وراء مكة والطائف جوها بارد

#### السكان

يمكن تقدير عدد سكان الحجاز: بدو وحضر بمليون نسمة ونصف ؛ ثاثهم يشتغلون بالزراعة أو يقيمون في المدن ، والثلثان قبائل متنقلة

#### التجارة والصناعة

تكاد تنحصر التجارة فى الحجاز فيما يحتاجه القاصدون للبلاد المقدسة من الحاجيات ، وكلها ترد إلى الحجاز من الخارج . ويصدر الحجاز بعض حاصلات من التمر والجاود والحناء والصمغ ، ولكنها قليلة جداً بالنسبة للواردات

وترد البضائع من كل الجهات إلى مكة التي تعتـبر أهم مركز تجارى في قاب الجزيرة ؛ نظرًا لموقعها الجغرافي والديني

وتعتبر جدة لقربها من مكة أهم مواني الحجاز . وفي غير موسم الحج تشتغل جدة بالتجارة مع سوريا والهند ومصر : وأفريقيا و بريطانيا ، وممالك جنوب أوربا . وإلى جدة يصل أكبر عدد من الحجاج ، ومنها يقضون أغلب ما يلزمهم في سفرهم إلى مكة

وشركات البواخر التي تمر بميناء جدة في الوقت الحالى هي شركة مصر للملاحة البحرية ، والخديوية ، والإيطالية ؛ وهنالك شركات أخرى تمر بواخرها كالما مست الحاجة

ينبع:

هى الميناء الثانية للحجاز ، ومنها يصدر للداخل جزء غير قليل من التجارة مع أواسط الجزيرة ، وهى الميناء الطبعية للمدينة المنورة وما جاورها ، وتمر على الميناء البواخر السابقة

المدينة:

وتسمى طيبة أيضاً . هى العاصمة الأولى للمسلمين فى عهد الرسول وخلفائه الثلاث ، وهى معقل الاسلاء ، وبها قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، ولمنزلتها الدينية ومركزها فى الحركة الإسلامية الأولى فضّلها بعض العلماء على مكة

تبعد المدينة عن ينبع ١٣٠ ميلا . وعن مكة ٣٠٠ ميل تقطع بالإبل في عشرة أيام ، وبالسيارة في نحو ثلاثين ساعة

يبلغ طول المدينة ميلاً واحدا . وهي قسين : المدينة القديمة ويحيط بها سور . وهي في الشيل الشرق : والبادة الحديثة ، وتَفْدِل المناخة بينهما ، وللمدينة خسة أواب

والمدينة محاطة بالمزارع من جهاتها الأربع إلا الجهة الغربية ، وتمتد المزارع حولها إلى عدة أميال ، وبها عين الزرقاء ، منبعها من قباء على بعد ميلين من المدينة يبلغ سكان المدينة عشرين ألفاً ، وقد بلغ سكانها قبل الحرب العظمى بعد اتصال السكة الحديدية بها ٨٠ ألفا ، ولكن مصائب الحروب أقفرت المدينة من السكان ومن العمران ، و بالمدينة كثير من قبور الصحابة وآل البيت ، وأعمة الحديث والفقه ؟ وقد كان مشيداً على قبور هؤلاء القباب والمباني ، فهدمتها الحكومة الحالية في السنة الأولى من فتح الحجاز سنة ١٣٤٤ ه سنة ١٩٢٦ م ، تنفيذاً الحالية في السنة الأولى من فتح الحجاز سنة ١٣٤٤ ه سنة ١٩٢٦ م ، تنفيذاً الوسول وأوامره بتسوية القبور ، ولقد أثار هذا العمل ثائرة المتعصبين للقبور ،

ولكن الحكومة لم تأبه لاحتجاجاتهم ، ولقد عرض كثير من الأمراء والجعيات الاسلامية في الهند وغيرها استعدادهم لإرجاع القباب و بناء القبور ، ولكن الحكومة في سبيل رضاء الله رفضت جميع الاقتراحات الخاصة بهذا الموضوع

#### مسجد الرسول:

هو أهم ما في المدينة من المساجد ، وقد بني على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم باللبن ، وسقفه الجريد ، معده جذوع النخل ، وقد كانت مساحته سبعين ذراعاً في ستين ، وزاد فيه عمر ، و بناه على بنيانه في عهد النبي باللبن والجريد وأعاد عمده جذوعاً ؛ ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كبيرة ، و بني جداره بالحجارة المنقوشة والقصة (أي الجص) ، وجعل عمده من حجارة منقوشة ، وسقفه بالساج ؛ وامتدت الزيادة حتى دخلت فيه بيوت أزواج النبي ، ومنها بيت عائشة الذي دفن فيه النبي وصاحباه ، فبنوا على القبر حيطاناً مرتفعة مستديرة حوله لئلا يظهر في المسجد

وزاد فيه الوليد بن عبد الملك من ٨٨ — ٩١ هـ ، والمهدى (سنة ١٦٦هـ) من جهة الشال ، والمأمون (سنة ٢٠٢هـ) ، وفي سنة ٢٥٤ هـ احترق المسجد ، فاهتم الخليفة العباسي المستعصم بالله عبد الله بن المنتصر بالله ، فبدأ تجديد المسجد سنة ٢٥٥ هـ

وما زال المسجد موضع عناية ملوك وأمرا، السلمين بناء وترميا وتجديدا . والبناء الحالى هو بناء السلطان عبد الجيد العثماني ، بدأ بناءه سنة ١٢٦٥ ه ، وهو وانتهى البناء سنة ١٢٧٧ ه ؛ وهو بناء بديع جمع بين الفن والجال ، وهو يفضل بناء المسجد الحرام بمكة كثيرا ؛ وقد حدث بالبناء الحالى تصدع ، فاهتم ملك مصر فؤاد الأول بأمر المسجد ، ولم ير الملك عبد العزيز أي غضاضة في أن يقوم بهذا الشرف ملك آخر ؛ فان الاهتمام بالحجاز والمحافظة عليه وعلى مساجده أمر يشترك فيه المسلمون جميعاً : ملوكا ، وأمراء وأفرادا ؛ كل بالقدر



منظر المسجد النبوى من خارج المدينة

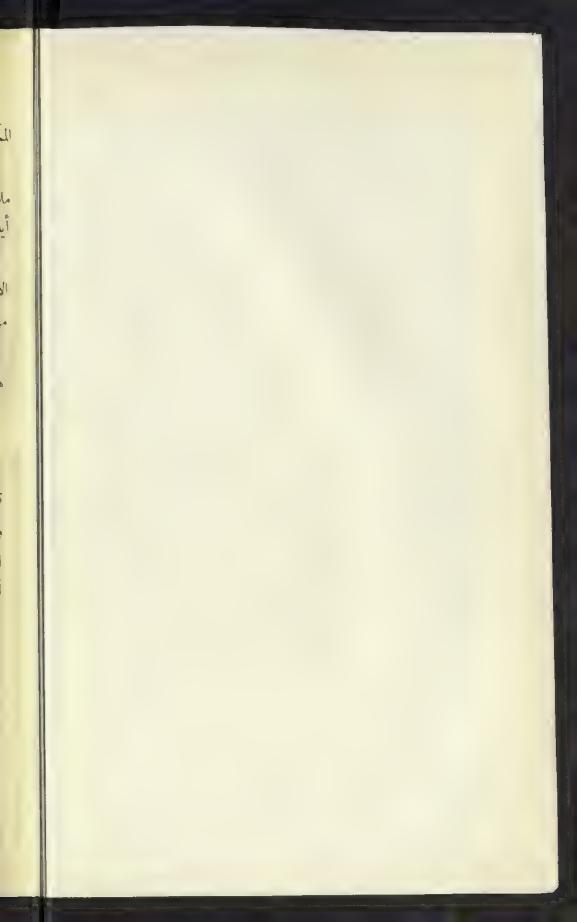

المكن ، والملوك أقدر من غيرهم على القيام بالواجب

ولقد كان بالحجرة النبوية والمسجد الحرام كثير من الهدايا الثمينة ، تقدّر بثلاثة ملايين من الجنبهات ، نقلها قائد المدينة فخرى باشا إلى الإستانة خشية أن تقع فى أيدى الملك حسين

وفى مباحثات مؤتمر لوزان طلب اللورد كرزون بالنيابة عن الملك حسين رد الأمانات التى وضع الأتراك يدهم عليها ؛ ولكن الأتراك أجابوا بأن هذه المسألة من المسائل الاسلامية الخاصة بالمسلمين

ولم نعرف أن الملك حسيناً بعد ذلك دخل في مفاوضات مع الأتراك لاسترداد هذه الأمانات الخاصة بالحرم النبوي والمهداة إليه من ملوك المسلمين

# الأقاليم الشمالية

ينحصر هذا القسم الواقع فى شهل الحجز ما بين خط العرض ٣٠ شهالا ، وهو قسم جبلى ، لا يقيم به من السكان إلا نفر قليل ممن يعيشون فى أكواخ صغيرة ؛ وخط سكة الحديد الحجازية المهار فى هذا القسم لا يوجد به مدن فى المحطات الواقعة عليه ، فمن معان إلى دار الحَمْرُ ا : ( ٢٥٠ ميلا تقريباً ) لا يوجد فيه مدينة أو قرية إلا فى تبوك ، فان بها نحواً من ٨٠٠ ساكن

والساحل في هذا الجزء عبارة عن أرض منبسطة يبلغ عرضها من ٧ أميال إلى ١٥ ميلا، وليس به مزروعات إلا في فر الوديان ؛ ولكن به بعض الآبار القديمة التي كان يردُها حجاج مصر قديماً وأهم الدن والقرى هي :

١ – المقبة:

تقع على الشاطئ الشرق من خليج العقبة . قريبًا من رأس الخليج الذي

یشبه نصف دائرة قطرها ثلاثة أمیال ، و بها قلعة قدیمة علی شکل مربع ، وهی تحتوی علی ۱۰۰ منزل ، و بها بساتین ومزار ع نخیل

٢ - المو يُلِح (١):

قرية وقلعة على بعد ١٥٠ ميلا إلى الجنوب ، و بها سوق للحبوب ، ونحو مائة عائلة يسكنون الأكواخ ، و بها بساتين ومزارع نخيل ، ومياهها من الآبار . ومن المويلح توجد طريق قوافل لتبوك وللمدينة المنورة

٣ – ضباً :

تقع إلى جنوب الموريْلح وهي الحل الرئيسي لقبيلة الحوريْطات . اتخذها الأتراك قديمًا مركز دفاع عن الشاطئ . بها آبار ومنارع نخيل

### المنطقة الوسطى

يقع ضمن هذا الجزء جميع البلاد الواقعة بين خطى عرض ٥٧ و ٢٤ شمالا و يمتد هذا الجزء نحو مائتي ميل ، وجميع الوديان ومجارى المياه في هذه المنطقة تنفذ إلى البحر الأحمر واسطة منفذ واحد ، هو وادى الحَمض الذي يقع فمه إلى جنو بي الوجه بثلاثين ميلا

ووادى الحمض نفسه ينحدر إلى البحر من العوَيْرِض وخيبر والبلاد الرئيسية في هذه المنطقة هي :

الوجه:

وهى بلدة صغيرة تحتوى على بضعة بيوت مبنية من الحجر . سكانها محو ألني نسمة ، وبها قلعة وسوق ، ومياهها تميل إلى الملوحة

<sup>(</sup>١) إلها ينسب صاحب سيرة ابن هشام



المسجد النبوى من الداخل

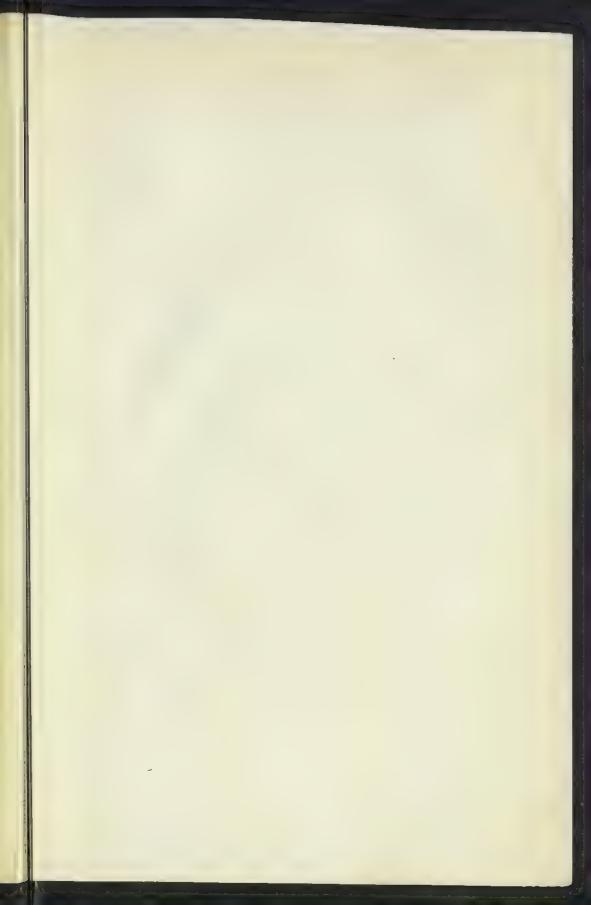

ز. املج:

قرية بها نحو مائة منزل ، بها قلعة صغيرة ، وأمامها تقع جزيرة حَسَّان التي من رملها يصنع الزجاج ، بها مزارع نخيل ، ومنها تمتد طريق في الداخل إلى الصطبل عَنتَر ، احدى محطات سكة حديد الحجاز (١٢٠ ميلا) ؛ وإلى المدينة المنورة (١٤٠ ميلا) والأراضي هنا خصبة و بخاصة في وادى عين الواقع إلى شمال جبل رَضُوى

### ينبع البحر:

مبنية على سهل واقع بين البحر والجبل . وهي مسورة من جهـة الداخل ؛ يبوتها مبنية من الحجر الجـيرى ، سكانها نحو ٥٠٠٠ نسمة ، والمسافة بينها و بين المدينة تقطع بالسيارة في ست ساعات ، و يجلب إليها الماء من مياه تسمى المُسيَّحلي تبعد عن البلدة نحو أربع ساعات . وقد أنشأت الحكومة الحالية (كُنْدَانْساً) لتقطير المياه من البحر محافظة على صحة الحجاج وتوفير وسائل الراحة لهم

ينبع النخل:

هى واحة نخيل مياهها كثيرة ، وهى مقر عرب جهينة وحَرْبٍ . ويتبعها نحو عشرين قرية آهلة بالسكان

العَلا :

تقع فى شال سكة حديد الحجاز وسكانها نحو ٢٠٠٠ نسمة ، والبلدة نفسها صغيرة وضيقة ، ولكن الواحة تمتد حولها إلى ثلاثة أميال ، وبها نهير صغير درجة حرارة المياه فيه ٩٢ ف . ومحاصيلها كثيرة يشتريها البدو الرّحل فى الشمال ، وبها بساتين قليلة

خيـــبر:

هى قرية أو مجموعة قرى فى واحة تسمى باسمها ، واقعة فى حرة على مرتفع يبلغ ٢٨٠٠ قدم فوق سطح البحر ، وهى على بعد ستين ميلاً من شمالى المدينة المنورة والبلدة نفسها تقع فى وادى زَيْدِ ية أكبر وديان خيب ، وبها قلعة قديمة تسمى الحصن ، وبها عيون ماء جارية كثيرة

وخيبر اسم مشهور من قديم فى الاسلام: فقد وقعت فيها معارك. وسكانها ٣٠٠٠ نسمة أكثرهم مولدون، والعرب لا يحبون الإقامة فيها خوف الحمى والواحة غير صحية، وقد كانت خيبر موطن اليهود فى صدر الاسلام الحناكية:

موطن صغير في جنوب خيبر، وعلى مقربة من رأس وادى الحَمْض، وقد كانت قديماً تابعة لقبيلة الرُّولَة ؛ ولسكنها الآن أصبحت موطناً للموالى، وبها نحو خمسين منز لا ، بها مزارع للنخيل. وهي واقعة على إحدى الطرق ما بين المدينة وبُرَيْدَة

# القسم الجنوبي

يمت د هذا القسم من خط عرض ٢٤ ألى خط عرض ٢٠ شمالاً حيث تبتدئ حدود عسير من هذا الخط . وأهم مدنه

رابغ:

هى عبارة عن مجموعة من البيوت الصغيرة ، ولكن بها مزارع نخيل واسعة تمتد في الداخل إلى بضعة أميال

خُدّة:

هى مدينة مسورة ، وتقع ميناؤها فى منتصف طول البحر الأحمر تقريباً ، وهى ميناء مكة ، والمسافة بينهما خمسة وخمسون ميلاً : ويبلغ سكانها حوالى ثلاثين ألف نسمة

أسس جدة الخليفة الثالث عنمان . وميناؤها خطر لكثرة الشعوب الموجودة فيها وقد كان بجدة قبر ينسب إلى حواء أم البشر ، وقد كان الحجاج يز ورون هذا القبر و يتبركون به ، كاأن أهل جدة أنفسهم كاوا يقصدون هذا المكان للتعظيم ، وقد هدمت الحكومة الحاضرة القبة الموضوعة على القبر ، كاأزاات البنيان الذي على القبر ، ومنعت الناس من التسح به أو إتيان أي عمل لا يتفق مع الشريعة الإسلامية

ولقد زار العلامة ابن جبير الأندلسي جدة في حجه (سنة ٥٧٩ه م) فذكر بعض آثار جدة ، ومنها الموضع الذي شيد عليه «قبة عتيقة » يقال إنه كان منزل حواء أم البشر عند توجهها إلى مكة ، ولم يذكر ابن بطوطة شيئاً عن قبة حواء عند مروره بجدة في طريقه إلى الين (سنة ٧٣٠ه) ولم نقف على تاريخ تشييد القبة ؛ وعلى كل حال فليس هنالك حجة تاريخية على صحة هذه النسبة

و يحيط بجدة قرى صغيرة فى الجنوب والشهل، أكثرها مؤلف من بيوت صغيرة أو أكواخ يسكنها البدو، والجمالون وكثير من الزنوج

وجدة ليس بها نهر أو عين لشرب السكان ، ولكن بها آبار كثيرة خارج البلد ، يملك أكثرها الأشراف والأهالى ، وهى تملأ بماء الأمطار : كاأن البيوت بها صهار يج تملأ بما ينحدر إليها من سقوف البيوت ، وهذه المياه غير صحية ؛ ولذا فقد كان الأغنياء يجلبون ماءهم من الآبار البعيدة

وقد شيدت الحكومة التركية آلة على البحر لاستخلاص الماء الحلو؟ فساعد أهل جدة والأوربيين المقيمين بها على الحصول على ماء صحى نقى : وقد اشترت الحكومة الحالية ما كينتين كبيرتين لهذه الغاية بالنظر إلى قدم العهد على الآلة الأولى ، فتوفرت المياه العذبة للسكان وللحجاج : وفي السنتين الماضيتين أوصلت الحكومة الحالية ماء عين الوزيرية إلى جدة ، وهي تعمل لايصالها إليها بالأنابيب الحديدية ، وهي على وشك الانتهاء من هذا العمل الجليل

وقد كانت جدة فى القرن الماضى مركزاً تجاريا هاما . تجلب البضائع إليها من الهند وغيرها ؛ ومنها توزع إلى بلاد العرب ومصر والسودان وغيرها ، ولكن شأنها ضعف بعد أن وضع محمد على باشا يدد على الحجاز . وفتح السويس للتجارة . وقد أضعف شأنها كثيراً فتح مينا ، بور سودان ، فأصبح هو الميناء الأول في البحر الأحمر

### اللّيث :

قرية تبعد عن الينا، نحو ميل ونصف ، بيوتها من الطين ، شاطئها منخفص ورملى ؛ وفى الداخل تبدأ الأرض فى الارتفاع إلى الشمال حيث تتحول إلى جبال عالية بعد مسافة

#### عڪه:

وتسمى بكة وأم القرى . أشهر مدن الحجاز . بها بيت الله والسجد الحرام ؛ وتقع مكة فى واد ضيق عيق يتجه شهالا مع ميل قليل إلى الشرق ، والتلال الحيطة به ترتفع إلى مئات من الأقدام ، وتحيط بالوادى إحاطة كاملة ، أغنت السكان والأمراء عن بنا، سور لحمايتها ؛ وقد شيدت عدة ضواح شهالى مكة يبلغ سكانها نحو ١٠٠٠ ألف نفس ، وقد عمل احصاء لمكة (سنة ١٣٥١ هـ يبلغ سكانها نحو ١٠٠٠ ألف نفس ، وقد عمل احصاء لمكة (سنة ١٣٥١ هـ

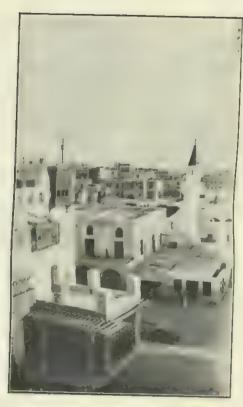

منظر من مناظر جدة

لهلو ؛ وقد

يتىن

المين ا

اليها كن كن

> ٔول ا

> > ض ال

b .

.

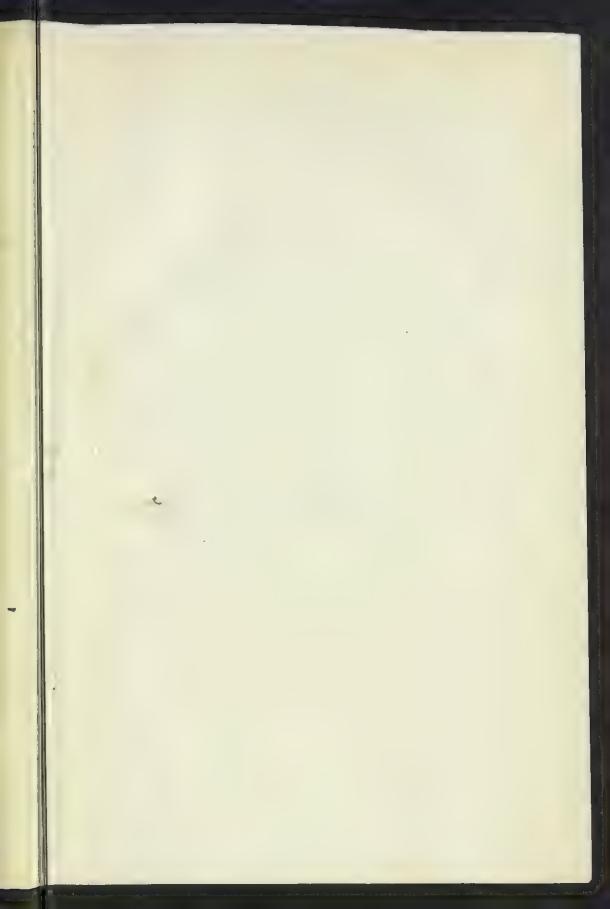

۹۳۲ م) ولكن النساء (۱) لم يدخلن في هذا الاحصاء ، وعلى كل حال فالاحصاء تقريبي ، وجو مكة حار جداً وجاف ولكنه صحى

وأهم مافى مكة من المبانى والآثار: الكعبة المشرفة ، والمسجد الحرام فالكعبة أو بيت الله أو البيت العتيق ، بناء مربع تقريباً ، بنى فى أوسع نقطة من الوادى ، والآن يحيط بها المسجد ، والمسجد من حيث السعة والبناء والجال والفن المعارى لا يفوق غيره من المساجد الأخرى الموجودة فى الشرق ، ولكن الاحترام والتقديس إنما هو الكعبة

يبلغ ارتفاع الكعبة ١٥ متراً ، وطول جدارها الشالى ٩,٩٢ متراً ، والجنوبى ١٠,٢٥ متراً ، والغربى ١٢,٢٥ متراً ، وفي الجدار الشرقي ١٠,٢٥ متراً ، وفي الجدار الشرقي بابها ، ويرتفع عن الأرض مقدار مترين وعتبته مصفحة بصفائح الفضة ، وكذلك مصراعا الباب ، إلا أن صفائحه الفضية مطلية بألذهب

و يلاصق جدار الكعبة من أسفلها بناء من الرخام ، يسمى بالشاذروان ، أقيم تقوية للجدران ، وهو محيط بها من جميع جوانبها ، ولا يعلم بالضبط متى بدئ البناء على أصل الشاذروان ، وقد جدد البناء عليه مرارا ؛ وفي الركن الجنوبي الشرق للكعبة من الخارج الحجر الأسود ، وهو مبدأ الطواف ، ويرتفع عن الأرض متراً ونصفا ، وهو كاسمه أسود ، وقد عمل له غطاء من الفضة (سنة ١٢٩٠ه) بسبب اتشقق الذي حدث منه ؛ وقد قال سيدنا عمر في تقبيل الحجر : إنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أنني رأبت رسول الله يقبلك ما قبلتك

<sup>(</sup>١) وتذكرنا حوادث استثناء انساء من الاحصاء بما حوانته ادارة الصحة من وجوب الكشف على الأموات قبل الدفن فاحتج أهل مكة على سريان هذا الفانون على الساء وساعدهم علماء نجد على رأيهم فلم تستطع الحكومة تعميم الكشف، واضطرت أخديراً لاستخدام بعض السيدات اللمات بأصول الطب لهذا الفرض وبعض الأغراض الأخرى الحاصة بالسيدات

ابنم

أقر

أح

فام

أو

٠

JI

11

أما تاريخ تشييد الكعبة والغرض الأساسي من بنائها ، فانه يشغل قسما هاما من التعاليم الإسلامية ، والتاريخ العربي والديني ؛ غير أن الروايات الكثيرة التي وردت في ذلك يحتاج أكثرها إلى بحث علمي دقيق ؛ فان الروايات الخاصة بهذا الموضوع كثيرة ومتناقضة ، و بعضها لا يتفق مع قواعد العلم (١)

إذ أن المكان الذى شيدت عليه الكعبة قد أرجعه الرواة إلى آدم أبى البشر، ومع أن هذا لا يستند إلى خبر صحيح، فانه يدل على أن بناء الكعبة قديم يرجع إلى ما قبل التاريخ

والتاريخ الحقيقي للكعبة يبتدئ من عصر ابراهيم عليه السلام، وسنلخص فيما يلي ما رواه البخاري لما له من المركز المتاز عند مؤرخي المسامين. وللدقة التي كان يتوخاها في تمحيص الروايات:

قال البخارى: أول ما آنخذ النساء المنطق من قبل أم اسماعيل، آنخذت منطقاً لتعنى أثرها على سارة، ثم جاء بها ابراهيم و بابنها اسماعيل، وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت، عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس في مكة يومئذ أحد، وليس بها ماء، فوضعهما هنالك، ووضع عندها جراباً فيه تمر، وسقاء فيه ماه: ثم قفا ابراهيم منطلقا، فتبعته أم اسماعيل، فقالت: يا إبراهيم! أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس به أنيس ولاشي، ؟ وفالت له ذلك مراراً، وجعل لا يلتفت بهذا الوادي الذي ليس به أنيس ولاشي، ؟ وفالت له ذلك مراراً، وجعل لا يلتفت فانطلق ابراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه، استقبل وجهه البيت ثم فانطلق ابراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه، استقبل وجهه البيت ثم دعا بهذه الدعوات، ورفع يديه فقال: ( ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك الحرم) حتى بلغ ( يشكرون )، وجعلت أم اسماعيل ترضع دي زرع عند بيتك الحرم) حتى بلغ ( يشكرون )، وجعلت أم اسماعيل ترضع اسماعيل وتشرب من ذلك الماء، حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت، وعطش

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن خلدون

ابنها ، وجعلت تنظر إليه يتلوي ، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه ، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها ، فقامت عليه . ثم استقبلت الوادي تنظر : هل ترى أحداً ؟ فلم تر أحدا ؛ فهبطت الوادي ، ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت : هل ترى أحدا؟ فلم تر أحدا ، ففعلت ذلك سبع مرات ؛ فلذلك سعى الناس بينهما . فلما أشرفت على المروة سمعت صوتاً ، فاذا هي بالملك عند موضع زمزم ، فبحثِ بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء ، فجعلت تحوضه (١) ، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعد ما تغرف ، فشر بت وأرضعت ولدها . فقال لها الملك : لا تخافي الضيعة فان ها هنا بيتًا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه ، و إن الله لا يضيع أهله . وكان البيت مرتفعاً من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ من يمينه وشماله. فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم ، أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كدا، (٢) ، فنزلوا في أسفل مكة ، وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم ، حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم ، وشب الفلام وتعلم العربية منهم ، وأعجبهم حين شب ، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم ، ثم طلقها وتزوج من أخرى ، ثم جاء ابراهيم واسماعيل يبرى نبلًا له تحت دوحة من زمزم ، فلما رآه فام إليه وصنعا كما يصنع الوالد بالولد. ثم قال : يا إسماعيل! إن الله أمرني أن أبني ها هنا بيتًا . وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها . فعند ذلك رفعا القواعد من البيت . فجعل اسماعيل يأتي بالحجارة ، وابراهيم يبني ، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له ، فقام عليــه وهو يبني واسماعيل يناوله الحجارة ، وهما يقولان: ربنا تقبَّلُ منا إنك أنت السميع العليم \* ولما بنيا القواعد و بلغا مكان الركن ، طاب ابراهيم من ابنه حجراً فأظهر كسله ، فانطلق ابراهيم يطلب الحجر ، فجاءه جبريل بالحجر الأسود من الهند .

<sup>(</sup>۱) أى تجمل موضعاً يجتمع فيه الماء (۲) جبل بأعلى مكة \* هذه الزيادة ليست من رواية البخارى ، وانما ذكرها المؤرخون رالمفسرون ، وهى بلاشك أشبه بالأساطير . (صحيح مسلم)

وكان أبيض ياقوتة بيضاء ، وكان آدم هبط به من الجنة فاسود من خطايا الناس وقد همت قريش ببناء الكعبة سنة أن بلغ رسول الله خمساً وثلاثين سنة ، ولكنهم كانوا يهاون هدمها ، وإنما كانت رضا فوق القامة ، فأرادوا رفعها وتسقيفها ، فلما أجمعوا أمرهم في هدمها و بنيانها ، قام ابن وهب . أو أبو وهب بن مخزوم ، وقال : يا معشر قريش ! لا تدخلوا في بنيانها من كسبكم إلا طيبا ، لا يدخل فيها مهر بغي ، ولا بيع ربا ، ولا مظلمة أحد من الناس

وسا

. 4

بهذ

. حه

النا

النا

11

فأخذت قريش تجمع الحجارة ، كل قبيلة على حدتها ، حتى بلغ البنيان الحجر الأسود ، فاختصموا فيه : كل قبيلة تريد أن تمتاز بهذا الشرف ، حتى كاد الأمر يفضى بهم إلى القتال ، وأخيراً أشار عليهم أبو أمية بن المغيرة أن يتركوا الفصل في هذا النزاع إلى أول داخل من الباب ، فكان أول داخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : هذا الأمين ، رضينا ، هذا محمد

فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر، قال صلى الله عليه وسلم: هلم إلى ثوبا، فأتى به ، فأخذ الحجر الأسود فوضعه فيه ييده ، ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم رفعوه جميعاً ، ففعلوا حتى إذا بلغوا موضعه وضعه هو بيده ، ثم بنى عليه ولم تزل الكعبة على بناء قريش حتى احترقت في أول إمارة عبد الله بن الزبير، وفي آخر ولاية يزيد بن معاوية لما حاصر ابن الزبير في مكة ورماها بالمنجنيق ، فينئذ نقضها ابن الزبير إلى الأرض ، و بناها على قواعد ابراهيم ، وأدخل فيها الحجر وجعل لها باباً شرقياً و باباً غربياً ملصة ين بالأرض ، كما سمع ذلك من خاته عائشة عن رسول الله ، ولم تزل كذلك مدة إمارته حتى قتله الحجاج ، فردها إلى ما كانت عن رسول الله ، ولم تزل كذلك مدة إمارته حتى قتله الحجاج ، فردها إلى ما كانت عليه بأمر عبد الله بن مروان ، وقد أراد هارون الرشيد أو أبوه المهدى ردها إلى بناء عبد الله بن الزبير ، فاستفتوا الإمام مالكا في ذلك ، فقال : يا أمير المؤمنين ، بناء عبد الله ماعبة الماوك ، لا بشاء أحد أن يهدمها إلا هدمها ، قترك ذلك الرشيد

وقد عملت ترميات عديدة في أيام الخلفاء العباسيين ، وسلاطين مصر الماليك ، وسلاطين آل عثمان ، بسبب السيول والأمطار ، وتجد في داخل الكعبة وخارجها ما يشير إلى ذلك

وتفسل الكعبة من الداخل مرتين في السنة: في رجب وذي الحجة: يقوم بهذا العمل الشيخ الشَّيْبي سادن الكعبة، ويدعو لحضور هذا العمل الذي يعد من حفلات مكة الهامة حكام البلد وأعيانها، و بعض البارزين من الحجاج، ويزدحم الناس حول الكعبة في ذلك اليوم ازدحاماً يدل على ذلك الأثر الديني العميق في النفوس، على أن هنالك بعض أشياء تحدث من العدمة وغير الواقفين على العقيدة الإسلامية الصحيحة، من شرب ماء الغسيل والاغتسال به، ولكن الجهل آفة كل شيء؛ وقد حضرت هذا الاحتفال مراراً أثناء إقامتي بالحجاز

و يجمع الشيخ الشيئي ماء الغسيل و يضعه فى قوارير يهديها مع المكانس الحكام وكبار الحجاج ، وتكسى الكعبة كل سنة : وليس من موضوع الكتاب التوسع فى وصف الكسوة و تاريخها فى الجاهلية والإسلام . فقد أفردت كتب كثيرة فى العربية واللغات الأخرى فى وصف مكة والمدينة وكل ما يتعلق بهما

مقام ابراهيم:

لا يعلم بالضبط هل موضع المقاء الحالي هو موضعه الأصلي أو كان ملصقاً بجدار الكعبة ، ثم نقل إلى موضعه الحالي

فبعض الرواة برجحون أن المقاء كان ملصقاً بجدار الكعبة ، ونقل من مكانه في خلافة عر : وروى الأزرق أن موضعه الحالى هو موضعه في الجاهلية وفي عهد أبي بكر وعمر ، إلا أن السيل ذهب به في خلافة عمر . فجعل في وجه الكعبة ، إلا أن عمر رده إلى موضعه بمحضر من الناس : و يذكر ابن جبير أن الذي صرفه إلى موضعه الحالى هو النبي صلى الله عليه وسلم

والناس يصلون خلف مقام ابراهيم ركعتين بعد الانتهاء من الطواف ، وكثير من الحجاج من يقبّل الحجر السمي مقام ابراهيم و يتبرك به ، حتى المنتسبين إلى العلم منهم ؛ فالرّحالة ابن جبير الأندلسي الذي حج في ( ٥٧٩ ه ) يذكر مقام ابراهيم و يصفه و يقول : عايناه و تبركنا بامسه و تقبيله ، وصب لنا في أثر القدمين المباركين ما ، زمنم فشر بناه نفعنا الله به

منا

غا

في

الغ

11,

فن

>-

٤

51

ولقد فعل فعلته السيد احمد السنوسي سنة ١٣٤٤ ه - سنة ١٩٢٥ م، فقامت عليه قيامة الإخوان النجديين ونهره الملك ابن السعود على فعلته ، لأن الملك عبد العزيز في سبيل التوحيد والأمر بالمعروف لا يراعي أحدا ؛ فان مبدأه الدين قبل كل شيء ، ورضاء الله مقدم على رضاء الخلق

### المسجد الحرام:

إن ساحة البيت وهو المسجد كان فضاء للطائفين ، ولم يكن عليه جدر أيام النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر من بعده ، ثم كثر الناس فاشترى عمر دوراً هدمها وزادها في المسجد ، وأدار عليها جداراً دون القامة ، وفعل مثل ذلك عثمان ، ثم ابن الزبير ، ثم الوليد بن عبد الملك ، و بناه بعُمدُ الرخام ، ثم زاد فيه المنصور ، وابنه المهدى ؛ وما زال المسجد موضع عناية الحكام والملوك والسلاطين من عباسيين وماليك وأتراك وعرب وغيرهم ، يتولونه بالتعمير والترميم من وقت لآخر كالم مست الحاجة إلى ذلك

#### بئر زمزم :

قد تقدم فى قصة بناء الكعبة أن الملك فجرها لإسماعيل بعقبه ، وقد طمرها الحارث بن مضاض ، وجدّدها عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم ؛ و يروون فى ذلك قصة تشبه القصص الأخرى التى تروى عن أمثال هذه الأماكن التى لها

مالزمنهم من الاحترام في نفوس الناس. ويقولون: إن عبد المطلب رأى رؤيا منامية () ، فسمع هاتفاً يهتف في أذنه أن احفر طيبة ، فاستيقظ من نومه ، ثم غلب عليه النوم فسمع للمرة الثانية أن احفر برة ، فاستيقظ ثم غلب عليه النوم فسمع للمرة الثالثة ، احفر المضنونة ، ضننت بها على الناس إلا عليك ، بنقرة الغراب الأعصم ، و إنها بين الفر ث والدم ، وعند قرية النمل ، إنها لا تنضب أبداً فلما قام ليحفرها رأى ما رسم له من قرية النمل ، ونُقُرة الغراب ، ولم ير الفر ث

وله المم ، فبينا هو كذلك ندّت بقرة لجازرها فلم يدركها حتى دخات المسجد الحرام فنحرها في الموضع الذي رسم له ؛ فسال هنالك الفرث والدم ، ففر عبد المطلب حيث رسم له ، وقد عبر على غزالين من الذهب كانتا مهداتين من الفرس للكعبة ، وكان قد دفهما الحارث بن مضاض

وذكر الزهرى أن عبد المطلب اتخذ حوضاً لزمزم يستقى منه ، وكان يخرب بالليل حوله ، فلما غمه ذلك ، قيل له فى النوم ، قل : لا أحلها لمفتسل ، وهى لشارب حل و بل ، وقد كفيهم ، فلما أصبح قال نم ، وكان بعد من أرادها بمكروه رمى بدا فى جسده حتى انتهوا عنه ، والمسلمون يعتقدون فى ما ، زمزم البركة ، وقد كانوا يحملونه إلى بلادهم بعد الحج ؛ لأهدائه إلى أصدقائهم وأقار بهم و يعدون ذلك من أفخر الهدائا ، ولكن إدارة (الكورنتينات) تمنع دخول ما ، زمزم إلى البلاد التى يفدها الحجاج

ولا يزال الماء يستخرج من زمنه بالدلاء الجلدية حسب العوائد القديمة . ولقد فكر جلالة الملك عبد العزيز (سنة ١٣٤٥ هـ ١٩٢٧ م) في الاستعانة بالآلات الحديثة لتكثير الماء وتوزيعه بطريقة صحية ، وصيانة الحرم مما يتعرض له في موسم الحج من الازدحام والمخاصمة ، وما يتبع ذلك من فقدان النظافة ، فأمر جلالته

<sup>(</sup>١) مسالك الأبصارج ١

فى تلك السنة بتركيب آلة رافعة للماء ، وأحضر مهندساً من مصر لهذه الغاية . ولكن لما كان هذا العمل يؤثر فى كسب طائفة الزمازمة والسقائين ، وعملهم محصور فى اخراج الماء بالدلو من البئر وتوزيعه على الحجاج ، ولا يرضى الجامدين الذين لا يرضون بجديد ولو كان نافعاً ، قامت قيامتهم ضد هذا المشروع النافع . ولقد ابتدأ العمل بالفعل وجرى الحفر بالحرم لوضع الأنابيب ، وأرسل إلى مصر لشراء الآلة والأنابيب والأحواض الكبيرة التي يوزع منها الماء وأخيراً أثار الزمازمة أهل نجد وألبسوا عليهم الأمر ، وأن بئر زمزم سينضب ماؤها بعد تركيب هذه الآلة الرافعة ، ولا شك أن هذا العمل سيجلب عليهم سخط المسلمين ، فألت أهل نجد المقيمون بمكة على الملك بإلغاء هذا المشروع ، وإبقاء القديم على قدمه ، حتى لا تجرى هذه المصيبة فى أيامهم . فلم ير الملك من المصلحة إغضابهم فى هذا الوقت لدي بدأت فيه حركة الإخوان ، فأمر بإيقاف المشروع والعدول عنه . ولعل الذى بدأت فيه حركة الإخوان ، فأمر بإيقاف المشروع والعدول عنه . ولعل الخكومة تبعث المشروع من جديد لتضمن توزيع ماء زمزم بطريقة سحية

### يوت مكة:

ولقد كان في مكة كثير من الآثار التاريخية مثل: مولد النبي ، بيت خديجة ، بيت أبي بكر ، وغيرها من الآثار ، ولكن الإخوان هدموا هده الآثار مع ما هدموه من القباب والقبور ، لأن هذه الأماكن اتخذت مصدراً لابتزاز أموال الحجاج ، فسدا للذريعة أزالوا كل أثرها . ويقول المؤرخون الحركة السعودية الأولى : إن مكة والمدينة في أثناء الحكم السعودي في القرن التاسع عشر الماضي ، قد أزيل منهما كل الآثار التاريخية التي كان يتبرك بها الحجاج

و بيوت مكة من الحجارة ، وهي في نظافتها خير من سائر بيوت جزيرة العرب ؟ غير أن نظام المراحيض لا يتبع النظام الصحى . وقد عمل سلاطين الأثراك مجرى

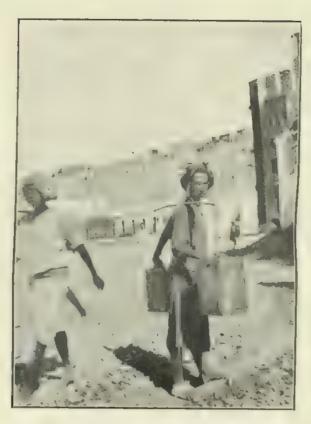

سقاء بالصفائح في مكة

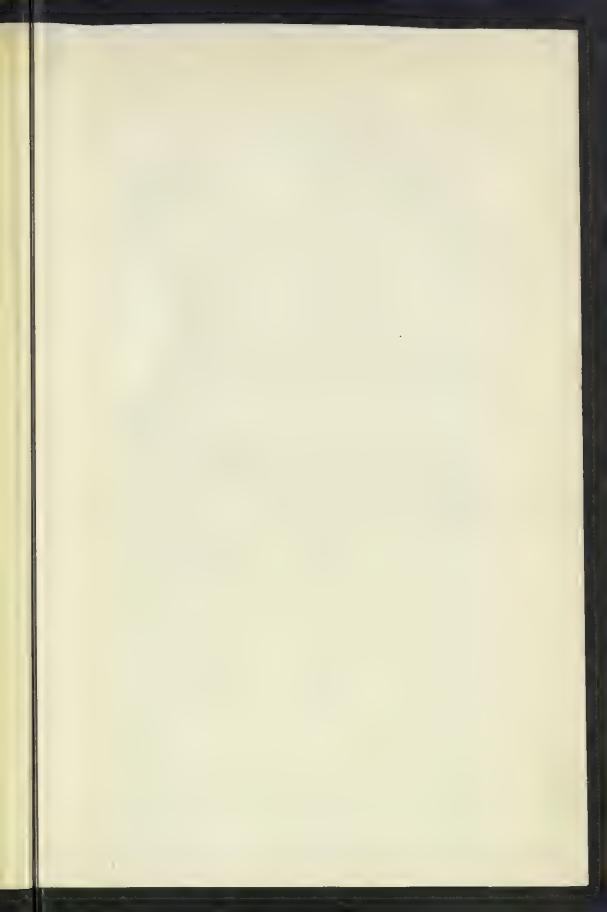

كالجارى التي تعمل في المدن ، ولكنه ليس عامًّا من جهة ، وغير واف تماماً من الوجهة الفنية

ونظام الشرب على الطريقة القديمة ؛ فالسقاءون هم الذين ينقلون الماء إلى البيوت ، إما بالقِرَب أو صفائح الغاز

ومكة كالبصرة والقطيف في كثرة البعوض ، ولكنهمن النوع الذي لا يحمل جراثيم الملارياكا هو الحال في بعض المدن الحجازية الأخرى ، ولم تعمل إدارة الصحة أو البلديات حتى الآن عملاً جدًياً لإبادته ؛ فلعل هذه الإدارات تشمر عن ساعد الجد وتقوم بحملة عنيفة لتخليص البلاد من هذا العدو الحبيث ؛ ولا شك أن جلالة الملك صاحب الهمة القعساء سيكون أكبر معوان للعاملين

ومكة مملوءة بالحمام لحرمة صيده ، وتَجد في الحرم منه أسراباً أسرابا ، وهو يشبه في إلفه للناس أنواع الطيور التي توجد في الحدائق العامة في أوروبا . وكثير من الحجاج يعتقد أن من مكمّلات الحج تقديم الحبوب لحمام الحرم ، كاأن لكثير من الناس اعتقاداً بأن الحمام لايعلو الكعبة . ولا يقف على سطحها ، ولا يقذرها . أما المسجد ولاسيا الأروقة المحيطة به ، فكلها أعشاش للحمام ، ولا يخلو حاج من أن يصل إليه شيء من أقذار الحمام ؛ و يعتقد بعض الجهلة أن من أصابه شيء من أقذار الحمام ، وهي تعزية لطيفة !

وأهل مكة والمدينة يعنون بنظافة بيوتهم ، كما يعنون بنظافة أبدانهم وملابسهم أكثر من سواهم من سكان جزيرة العرب . ويعيش أهل مكة على ما يكسبونه من وفود الحجاج ، أما إذا قل عددهم فلا يتصور أحد ما يعانيه هؤلاء من صنوف الضيق

لقد أولى المسلمون عنايتهم بمكة والحجاز وأهله عناية عظيمة فى القرون الأولى والوسطى . فلا تزال عين زُبَيْدَة وغيرها من العيون ناطقة بتلك المكرمة التي

أسداها أهل الخير لسكات البلاد المقدسة والوافدين

وكان الخلفاء والسلاطين يولون الحجاز عنايتهم ، فكانوا يمدّونه بالصدقات والأوقاف على اختلاف أنواعها ، مما لا يزال بعضه باقياً حتى الآن ؛ ولكن بلغ الإهمال بالمسلمين في القرون الأخيرة ما جعل الحجاز في مستوى أقل مما يجب له من العناية والإجلال ؛ فالمسجد الحرام الذي يؤمه المسلمون من كل ناحية ليس في جمال مساجد الآستانة والقاهرة والهند

ومدينة مكة في طرقها ومبانيها ونظامها الصحى ليست كالقاهرة أو دمشق أو بغداد ، وهذا التقصير تقع تبعته على المسلمين عامة ، وعلى الحكومة التركية التى حكمت البلاد قروناً عديدة ؛ ولا شك أن أشراف الحجاز يتحملون قسطاً من التبعة ، لأنهم كانوا الحكام الحقيقيين لمكة ؛ فقد كان بوسعهم لو كانوا ذوى بصائر نافذة ، وعقول راجحة ، وعلم بتطورات العالم ، أن يجعلوا الحجاز وسكانه في مستوى خير من مستواه الحالى ؛ ولكن الأشراف سلطوا مطامعهم على الحجاج وعلى سكان بلد الله الحرام ، وحالوا في كثير من الظروف دون ترقية البلاد . ولسنا نرمى فئة خاصة من الأشراف ، فان الأشراف الذين حج في أيامهم الرحالة ابن جبير في القرن السادس ، وابن بطوطة بعده ، كانوا مثل أشراف القرون الأخيرة

### الرقيق في مكة :

كانت مكة أكبر سوق للرقيق فى جزيرة العرب ، وكان العرب يحرصون على شراء الجوارى والعبيد منها ، لأن لأهل مكة عناية خاصة بتربية الجوارى والعبيد ، وتمرينهم على الخدمة المنزلية ، وقد تتجاوز قيمة العبد ستين جنيها ، والجارية مائة وعشرين جنيها ، وأفضل العبيد والجوارى المجلوبون من الحبشة ، لأنهم أخلص فى الخدمة وأوفى لسادتهم



زي من أزياء النساء في مكة

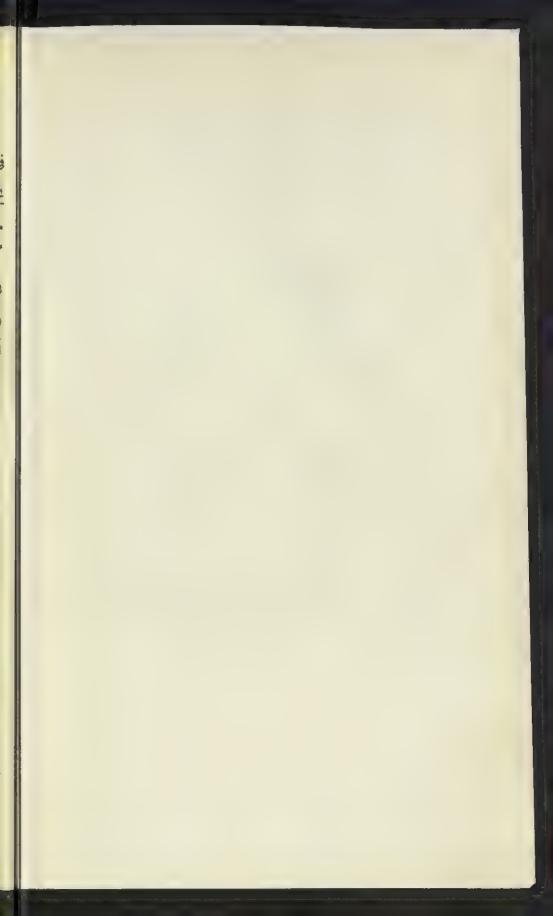

والرقيق الذي يرد للحجاز وجزيرة العرب، هو الغنيمة من الغزوات والغارات في بلاد الحبشة الواسعة الأطراف. فالتجاريشتر ون الرقيق هنالك من الغزاة، ثم يجلبونه إلى بلاد العرب بوساطة السَّنابيك (١) إلى السواحل العربية ؛ و بالرغم من مطاردة هؤلاء التجار، و إنزال أشد العقوبات بمساعديهم، فإن التجار لا يزالون يغامرون في هذا النوع من التجارة. والغالب شراء الرقيق للخدمة المنزلية أوالخدمة في البساتين، وقد تشتري الجواري لأغراض أخرى، وهذا على الأكثر في عسير، وأمراء العرب يكثرون من الرقيق رجالا ونساء، فالرجال للخدمة على اختلاف أنواعها وللحراسة الخاصة، والجواري للخدمة المنزلية وغيرها

على أن تحرير الرقيق من الأعمال المحبوبة شرعا : والتي لا يزال العرب يعدونها من أفضل القربات إلى الله ، فقلما يموت أحد ولا يوصى بتحرير بعض عبيده وجواريه مع شيء من المال يساعدهم . وفي الغالب يفضل الرقيق الذي يحرر أن يبتى في بيت أهله ويأبي أن يغادر من عاش في كنفهم

لقد جرت محاولات لأبطال الرق فى بلاد العرب . فنى سنة ١٢٧٢ هجرية أمرت الدولة العثمانية بمنع الرقيق ، فحصل هرج ومرج بمكة ، جعل الحكومة التركية تعدل عن أمرها

وفى أيام الملك حسين جرت مخابرات بينه و بين الحكومة البريطانية لابطال سوق الرقيق فى الحجاز ، ولكن الملك حسيناً كان يحتج بأن الرقيق ليس مصدره مكة ، فان امتنع وروده إلى الحجاز بطل بالتدريج

وفى سنة ١٣٤٥ هـ ١٩٢٧ م اتفقت الحكومة البريطانية والملك عبد العزيز على التعاون على القضاء على الرقيق ، فوضع الملك عبد العزيز بعض القيود للاتجار فيه فضعفت هذه التجارة

<sup>(</sup>١) أنوع من السفن الشراعية

والمسألة فى الواقع اقتصادية ، فلو أن الحدم يتوفرون فى مكة و بلاد العرب ما لجأ الناس إلى الرقيق ، ولكن أهل مكة يفضلون خدمة الحجاج ، لأنها تدر عليهم من المال مالا تدره عليهم الحدمة الأخرى ، وقلما تجد خادماً فى محكة للخدمة المأزلية

->

عل

ال

ال

وأعتقد أنه ليس فى إمكان أية حكومة أن تأمر بالغاء الرقيق ، وتحرير العبيد فى جزيرة العرب دفعة واحدة ، فان ذلك قد يؤدى إلى ثورة أهلية ، ولكن إذا قضى على التجارة فى السواحل العربية ضعفت فى الداخل . وعلى كل حال فان الرقيق يتناقص عدده فى كل سنة ، وسيقضى عليه لا محالة . ومن الغريب أن بعض الأوربيين فى إقامتهم فى بلاد العرب تصل إليهم عدوى الرقيق ، فيحوزون الرقيق كغيرهم من العرب و يستعملونه فى الوجوه التى يستعملها فيه العرب

### منع غير السلمين من دخول الحجاز:

لقد جرى العرف على ألا يدخل البلدين المقدسين: مكة والمدينة غير المسلمين. ومنشأ هذا ما روى عن ابن عباس أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى مرض موته: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. وأن عمر سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلماً. وأن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: آخر ما عهد النبي أنه قال: لا يترك بجزيرة العرب دينان، وأن ابن عمر قال: إن عمر أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وأنه أجلى يهود خيبر إلى تياء وأريحيا. وحكى الحافظ ابن حجر في الفتح في كتاب الجهاد، أن الذي يمنع منه المشركون من جزيرة العرب هو الحجاز خاصة، وهو مكة والمدينة واليمامة وما والاها، لاما سوى خزيرة العرب هو الحجاز خاصة، وهو مكة والمدينة واليمامة وما والاها، لاما سوى خلك ثما يطلق عليه جزيرة العرب، لاتفاق الجيع أن الين لا يمنعون منها مع أنها خلك ثما يطلق عليه جزيرة العرب، لاتفاق الجيع أن الين لا يمنعون منها مع أنها

من جملة جزيرة العرب. وعن الحنفية يجوز مطلقاً إلا المسجد. وعن مالك يجوز دخولهم الحرم للتجارة. وقال الشافعي: لا يدخلون الحرم أصلا إلا باذن الامام لمصلحة المسلمين

وذكر فى المغنى أنه لا يجوز لغيير المسلمين دخول الحرم بحال ؛ وبهذا قال الشافعي . وقال أبوحنيفة : لهم دخوله كالحجازكله ، ولا يستوطنون به ؛ ولهم دخول الكعبة . والمنع من الاستيطان لا يمنع الدخول والتصرف

وذكر صاحب المغنى أيضاً أنه يجوز لهم دخول الحجاز للتجارة ، لأن النصارى كانوا يتجرون إلى المدينة في زمن عمر

ويؤيده ما ورد في كتاب أخبار مكة للأزرقي ما نصه:

« . . . . وأخبرنى جدى قال : أول من عمل القبة التى بين زمزم و بيت الشراب ، المهدى فى خلافته ، عملها لهم أبو بحر المجوسى النجار ، وكان جاء به عيسى بن على بن عبد الله بن عباس رضى الله عنه إلى مكة من العراق »

وما ورد في كتاب تاريخ المدينة للمطرى :

« . . . . . وأرسل الوليد إلى ملك الروم فقال : إنا نريد أن نعمر مسجد نبينا الأعظم ، فأعنّا بعال وفسيفسياء . فبعث إليه بثمانين عاملاً : أر بعين من الروم وأر بعين من القبط ، وثمانين ألف مثقال ، و بأحمال من الفسيفسياء ، و بأحمال من سلاسل للقناديل »

وقد وضعت الحكومة الحالية تشريعاً ، من مقتضاه ألا يدخل الحجاز من يدخل في الاسلام إلا بعد مضى سنة على إعلان إسلامه ، منعاً لبعض الأورو بيين الدخول في الاسلام بقصد زيارة مكة أو المدينة فقط

الطائف:

هي مدينة مسورة واقعة في سهل رملي محاطة بتلال منخفضة ، وتقع على بعد

٥٧ ميلاً إلى الجنوب الشرق من مكة ، على ارتفاع خمسة آلاف قدم من سطح البحر ؛ وهي مصيف رجال الحكومة ، وبيوتها مبنية من الحجر ؛ والمدينة تغص بالسكان زمن الصيف فقط ، وجوها أبرد بكثير من مكة ، والمياه فيها غزيرة ، وهي في جوها وتربة أرضها تشبه الأراضي العالية في عسير واليمن . والأمطار الغزيرة تسقط هناك في فصل الخريف ، والآبار كثيرة ، ومنها تروى الأراضي الزراعية البعيدة عن مجارى المياه

وشما

من

من

في

هذ

ارت

الث

٠,

يبلغ عدد السكان نحو خمسة آلاف نسمة ، وأغلبهم من ثقيف وعُتَيْبة ، ويشتغلون بزراعة البساتين والخضر . وفاكهة الطائف مشهورة بجودتها في سائر البلاد العربية ، ففيها العنب والرمان والخوخ والليمون الحلو والمشمش والسفرجل . أما زراعة النخيل في الطائف فلا تجود لشدة البرد

وينمو الورد فى الطائف ، ويستخرج منه عطر فاخر يباع على الحجاج فى موسم الحج



يطلق «عسير» على الجهة الغربية من بلاد العرب الواقعة إلى جنوب الحجاز وشمال اليمن . وقد كان هذا القسم أيام حكومة الأتراك غير محدود تحديداً واضحا . فمع أن الأتراك قد كو نُوا متصرفية (١) عسير وجعلوها تابعة لولاية اليمن فقد كان أشراف الحجاز يدّعون تبعية بعض المناطق المجاورة للحجاز ، كما كان أمراء نجد أيضاً يدّعون ملكية بعض المناطق من الجهة الشرقية . أما اليوم فان عسيراً أصبحت من المملكة العربية السعودية ، حسب معاهدة الطائف الأخيرة

ومنطقة الحجاز الرملية الموازية للشاطئ تمتد إلى بلاد عسير بعرض يختلف من ٢٥ — ٣٠ ميلا، ثم تتصل بتهامة اليمن. أما المنطقة الثانية والثالثة والرابعة في الحجاز (٢) فانها لا تظهر بجلاء في بلاد عسير ؛ و يكاد لا يكون هناك تمييز بين هذه المناطق الثلاث

وعلى بعد نحو ثمانين ميلاً من الشاطئ توجد سلسلة مرتفعات عالية ، يبلغ ارتفاعها نحو ٦,٠٠٠ إلى ٧,٠٠٠ قدم ، ومن هنالك تأخذ الأرض من جانبها الشرق في الانحدار شيئاً فشيئا ، حتى تتصل بصحارى نجد

ونظراً لما يصيب بلاد الين من المطر الموسمى في الخريف ، ونظراً لقرب عسير منها ، فإنه يصيبها من هذا المطر غير قليل . ولذا فإن وديانها الكثيرة الشاسعة تعتبر من الدرجة الأولى في الخصوبة . وأهم هذه الوديان هو :

وادى را نِيَة - وادى بيشة - وادى شهران - وادى عقيق

<sup>(</sup>١) متصرفية : مديرية في عرف مصر

<sup>(</sup>٢) راجع التفسيم الطبيعي لولاية الحجاز

وأغلب الوديان الكبيرة تجرى فيها المياه ، إما فوق سطحها أو قريباً منه . وحالة الوديان تختلف عنها في الحجاز ، لأن البلاد خالية من النُّفُود (١)

تقام

الحا

يزر

بالق

ال

وتجرى الوديان الرئيسية في اتجاه وادى الدَّوَاسِر الواقع في جنوبي نجد؛ والبلاد الداخلية في عاية الحصوبة، وخصوصاً من تَنُومَة إلى تَمَنيَّة. وهي تضارع أحسن وأخصب البلاد العالية في الين، والمزروعات على اختلاف أنواعها من حبوب وبقول وفاكهة تجود في الوديان

والجزء المجاور لشاطئ البحر و إن كان رمليًّا ، فإنه أحسن بكثير من نظيره في الحجاز ، فني أجزاء كثيرة منه تنبت المزروعات ، ويعيش كثير من السكان عليها . وينزل مطر غير غزير في جنوبي تهامة وتهامة الوسطى في شهرى فبراير ومارس . وفي شهر يونيو تنزل أمطار غزيرة . أما في الشمال سواء في الداخل أو في البلاد الساحلية ، فإن المطر ليس دوريا جليل الفائدة

#### السكان

يبلغ عدد السكان تقريباً حوالى مليون ونصف . والأهالى كلهم شافعيُّو المذهب ؛ إلا النادر القليل جداً في الشهل الشرقى ؛ فنهم حنابلة سلفيون . و يشتغل غالب الأهالى بالزراعة ، والبدو الرحل قليلون جداً في عسير . والاختلاط في الأنساب قليل فيها ، إلا ما كان منه في المدن الكبيرة . وحدود القبائل بعضها من بعض معينة تعييناً دقيقاً ليس له نظير في غير عسير . وأقوى القبائل وأكثرها عدداً يحتل صلب البلاد ، وروس الوديان الداخلية ، والجزء الأعلى من العقبات

### الزراعة

تتوقف الزراعة في تهامة على أمرين: الأول نزول الأمطار المحلية، والثاني (١) النفود حيال رملية

سيول المياه من الوديان المنحدرة إلى البحر. وفى مجرى أغلب الوديان الكبيرة تقام السدود لحجز المياه ، وتوجيهها فى اتجاه الأراضى المراد زراعتها . وتحصد الأرض مرتين ؛ فى الربيع وفى الصيف . وثلاث مرات فى بعض الأحيان

والمزروعات هي الدخن والأذرة والسمسم والقطن . وكل أنواع الخضر المحلية . وأخصب الأجزاء في تهامة هو الجزء الواقع بين حليّ والبر "ك . وفي الداخل يزرع القمح والشعير والأذرة والفواكه ، وشجر البن ؛ ولكن بكمية قليلة لا تفي بالقدر الذي يستهلك في داخل البلاد

والماشية والغنم والماعن والجال تربى بكثرة في عسير: سواء في تهامة أو في الداخل

### التجارة

وموانى الواردات إلى عسير هي : القَنْفُدة . والعِرْك ، والشَّقيق ، وَجِيزَانَ الجَعَافِرَة ، والمَضَايَا ، وتَعْشَر ، والمُوسَّم ، والقُرَانيَّة

وواردات عسير قليلة ، وأهمها البضائع القطنية ، والسكر ، والبتر ول ، والأرز وأدوات الطبخ ، والأسلحة والذخائر

أما الصادرات فانها أقل وهى: القمح ، والدخن ، والأذرة ، والسمسم ، والسمك المقدد ، و يصدر إلى مصوع وعدن السمن والجلود والسمسم والصوف والتمر والصمغ و بعض الدواب

#### البلاد

بلاد عسير المشهورة هي ما يلي :-

١ - يشة:

بلدة زراعية مكونة من جملة قرى ، واقعة في الوادي المسمى باسمها ، وهي

على بعد ٢٤٠ ميلا من شرق الجنوب الشرقى لمكة ، وهى نقطة هامة على الطريق. من وادى الدّواسر إلى الحرمين ، وأهم مكان بين الطائف وصنعاء ، ويعتبرها العرب مفتاح اليمن . وتروى الواحة بوساطة نهير صغير يسير متجها نحو الشال الشرقى حيث ينحدر إلى وادى الدواسر مع سواه من النهيرات الأخرى الصغيرة ، وقد حكم الأشراف قديماً هذه المنطقة ؛ قبل الحركة الاصلاحية ، فى نجد . فنى تايخ العصامى ، كثير من أخبار الأشراف فى بيشة ، وللاتصال الشديد بين بيشة ووادى الدواسركانت هذه المنطقة موضع نزاع بين الأشراف ونجد

إلى

التي

ايجا

الد

ال

وأ

9

-1

و

۲

#### ٢ - تُرْكَة:

تقع على بعد تسعين ميلاً من جنوب شرقى الطائف ، وهي على الطريق العام من نجد إلى البين ، وهي مدينة مسورة ، وتقع في حجم الطائف ، وتحيط بها الأراضي الزراعية ، ومزارع النخيل ، وتروى بمياه غنيرة . وبجوارها عدة تلال ؛ يزرع على سفوحها الشعير والأذرة . وقد اشتهرت تُرْ بَة بمقاومتها العنيفة لقوات محمد على سنة ١٨١٥ م ، كما اشتهرت بمعركتها الشهيرة بين جنود نجد والملك حسين في ٢٤ مايو سنة ١٩١٩ م

## ٣ – أنها:

مدينة بيوتها مبنية من الحجر ، على تل فى وسط عسير ، وهى على بعد نحو ١٣٥ ميلا من قلعة بيشة ، وكانت مركزاً للمتصرّف (١) زمن حكم الأتراك ، وهى مركز هام للمواصلات وطرق القوافل فى عسير

### ٤ — محَايل:

بلدة فى داخلية عسير تبعد عن القُنْفُدة بنحو ٧٧ ميلا، وهى ملتقى عدة طرق: من أَبْهَا ، ومن القنفدة ، ومن حلى، ومن البَرْك

<sup>(</sup>١) المدير في عرف مصر

## ه - خَيِس مُشَيط:

هى أكبر مدينة فى أخصب جزء من جنوبى عسير ، وهى واقعة بين التلول إلى جنوب وادى بيشة ، وهى على بعد ١٢٥ ميلا من شرق الجنوب الشرقى للقنفدة التي تتصل بها بوساطة درب للقوافل ، مياهها وفيرة ، وهى مركز لتصريف تجارة التمر

# ٣ – أبو عَرِيش:

أشهر بلدة فى تهامة ، ولها تاريخ هام فى القرن التاسع عشر عصر النهضة الدينية الأولى ، وكانت عاصمة للشريف مُحمُود الذى لعب دوراً هاما فى ذلك العصر ، وهى على بعد ٧٠ ميلا شمالى اللَّحيَّة ، وهى مقر المركز المسمى باسمها ، وأكثر بيوتها مبنى بالحجر ، مياهها غنيرة وزراعتها واسعة

#### ٧ - صَبْيا:

على بعد عشرين ميلا في الداخل ، وهي إلى الجنوب الشرق من جيزان ، وكانت عاصمة الأدارسة ، و بها قلعة قديمة بنيت أيام الحكومة الأولى وقد أصلحتها الحكومة الحالية بعد القضاء على ثورة الأدارسة الأخيرة (سنة ١٣٥١ هـ ١٩٣٢ م) وسكانها نحو عشرة آلاف نسمة ، مياهها غزيرة ومزروعاتها واسعة

#### ٨ -- القنفدة:

بلدة صغيرة مسورة ومكونة من جملة بيوت وأكواخ على شاطئ البحر الأحمر وهي على بعد ٢٠٠٠ ميلا إلى جنوب جدة ، وسكانها زهاء أر بعة آلاف ، وتجلب المياه من حَفَائر على بعد ميلين و نصف في الداخل ، وهي ميناء أنها ، وتقع على بعد ٧٧ ميلا من تحايل

### ٥ - حِسلِيّ:

هى الرأس الغربية لخليج تحثيى من رياح الشمال والشرق ، وتقع على بعد أر بعين ميلا من جنوب الجنوب الشرق للقنفدة ، وهى قرية صغيرة قرب الشاطى و و بقربها توجد قمة جبل حِلى المشهورة ، وهى على شكل مخروطى

ط

u

0

VI

11

-

2

# ۱۰ – جيزَان :

مينا، صغيرة على بعد ٢٠٠ ميل من جنوب الجنوب الشرق للقنفدة ، وهى واقعة أمام مجموعة جزائر فر سان . و يحيط بها من جهة الداخل جبل جيزان ، و بالبلدة بعض مبان بالحجر ، ولكن الجزء الأكبر من بيوتها مبنى باللبن ، والمياه في البلدة قليلة جداً ، ولكن على بعد ثلاثة أميال ونصف من شهل شرق البلدة توجد آبار مياه وحفائر ، وسكانها يبالخون ألف نفس ، وهم يشتغلون باستخراج اللؤلؤ ، و بقرب جيزان جبل ملح حَجَرى

#### ۱۱ - میدی:

قرية مكونة من بيوت قليـــلة وأكواخ ، ومنها تذهب القوافل شرقاً إلى صعْدَة وصنعاء ، وهي الآن من حدود اليمن ، ويتبع منطقة عسير جزائر فِرسان

## خلاصة تاريخية عن حكومة عسير

كانت مقاطعة عسير متصرفية . تابعة لولاية اليمن أثناء الحكم التركى ، ولكن الحقيقة أن هذه المقاطعة كان يتنازعها نفوذ شريف مكة و إمام اليمن والإدريسي و بعض الأمراء المحليين ، الذين كان يتمتع بعضهم بشبه استقلال ، غير أن الجيع كاوا يعترفون بسلطة الحكومة التركية

فأمير مكة كان نفوذه يمتد إلى قبائل عامد ، و بنى شهر ، و شهران . وكان على أثم صلة بمشايخ هذه القبائل ، غير أن هذا النفوذ لم يَعْدُ التأثير المعنوى جأما طريقة الادارة والحكم ، فلم يعرف أنه كان لأمير مكة أى أثر فى ذلك . وفى سنة ١٣٢٩ هـ ١٩١٠ م اتصل بالقبائل الضار بة بين الليث وأبها أثناء الحلة التركية ضد الإدريسي ، تلك الحلة التي كان للشريف يد ظاهرة فيها ، وعلى كل فان الأتراك أنفسهم لم يكن لهم نفوذ على غير القنفدة على الساحل ، ومحايل وأبها فى الداخل ، و بعض البلدان الصغيرة القريبة منهما ، والطرق الموصلة بينها

أما المنطقة التي كان يمتد نفوذ الإدريسي عليها فتشمل قبائل قحطان في القسم الجنوبي من عسير ، والقسم الأكبر من تهامة ، من البَرْك إلى الحُديّدة حيث يبلغ طول هذه المنطقة من الشمال إلى الجنوب نحو ٣٥٠ ميلا وعرضها نحو ٧٠ ميلا

واتخذ الإدريسي مقاطعة صَبْياً كماصمة ، ومِيدِي و جِيزان ميناءين . وقبل أن يقوم محمد على الأدريسي بحركة تأسيس حكومته في عسير كان القسم الأعظم من المنطقة الممتدة من ظهران إلى الطائف خضعة لنفوذ عائلة بني مُغيط من المنطقة الممتدة من ظهران إلى الطائف خضعة لنفوذ عائلة بني مُغيط (Mugheid) وعصمتهم مُنظر ، أو أبها كما تسمى اليوم ، واشتهر من بني مُغيط في القرن الماضي عايض بن مَرْعِي الذي كانت له مواقف مشهورة في الحلة المصرية في عسير سنة ١٨٣٤ م، وبقيت البلاد حرة من هذه السنة حتى منة ١٨٦٩ محيث رجع اليها النفوذ التركى ، فتقلص نفوذ آل عيض وأصبح سلطانهم لا يكاد يعدو منطقة أبها

أما ما يطلق عليه المخلاف السلماني ، فكان مستقلا مدة طويلة ، و بتى محافظاً على هذا الاستقلال ضد الحكومة التركية ، والقبائل الينية من جهة ، وضد القبائل الضاربة في الجبال الداخلية من جهة أخرى

ير

قد

وقد

على

العام

سنة

و بع

التي

وجا

السي

يحي

لأن

عبد

لإج

وتاب

على

من

وبين سنتي ١٨٣٠ و ١٨٤٠ م خضعت أبو عربيش للشريف على ، الذي اتفق مع المصريين على التخلص من نفوذ عايض بن مرعى ، وفى أثناء حكمه وصل السيد أحمد الإدريسي المغربي – أحد رؤساء الطرق – إلى صَبياً (وكان قبل ذلك مقيا بمكة منذ سنة ١٧٩٩ م واعظاً ومرشداً إلى طريقته) وأقام بها إلى أن توفى سنة ١٨٣٧ م . وفى أثناء إقامته فى صَبياً نشر فيها وفى عسير تلك الطريقة التي تلقنها فى مكة سنة ١٨٢٣ ، وقد ترك السيد أحمد لأولاده من بعده ثروة مادية ومعنوية لا يستهان بها ، ظهر أثرها فى أيام ولد السيد أحمد وحفيده ، بعد انهزام الشريف حسين ، حاكم أبو عريش ، وقد تصاهر الأدريسي مع العائلة السنوسية المنتشرة فى السودان ومصر قرب الأقصر . والحقيقة أن نفوذ الأدريسي لم يقتصر فقط على المخلاف السلياني بل امتد شهالاً وجنوباً حتى أن بعض القبائل الضاربة حول صَعَدة انتشرت بينها تعاليم الإدريسي . هذا ما تركه السيد أحمد الإدريسي الكبير من الأثر في عسير والذي استغله من بعده السيد محمد على الإدريسي حفيده

ولد السيد محمد على الإدريسي في صبيا سنة ١٨٧٦ م وتلقي تعاليمه ما بين الأزهر والكُفْرَة مقر السنوسي ، ثم رجع إلى صبيا واضعاً نصب عينيه انتزاع عسير من يد الأتراك ، والاستقلال بها . وفي سنة ١٩١٠ م طرد الترك من كثير من البلاد ، غير أنه لم يوفق في الاستيلاء على أبها ، حيث لم يقو على الوقوف في وجه الحلة التي سيرها الأتراك بقيادة أمير مكة الشريف حسين بن على . على أن ذلك لم يفل من عنمه ، فإنه انتهز فرصة اشتغال الأتراك بمحاربة الايطاليين في طراباس ، فقام محاولاً الوصول إلى غرضه الذي وضعه نصب عينيه ، مستميناً بالإيطاليين . إلا أن هذه المحاولة لم تثمر الثمرة المطلوبة ، فإن أمير مكة الذي كان له بالمرصاد ، كان أكبر عقبة في سبيل الوصول إلى ما يريد ؛ ومع ذلك فإن الإدريسي بالمرصاد ، كان أكبر عقبة في سبيل الوصول إلى ما يريد ؛ ومع ذلك فإن الإدريسي

ی

قد استطاع أن يبسط نفوذه الأدبى و بعض نفوذه المادى فى أثناء الحرب البلقانية ، وقد حاول أن ينال من الأتراك اعترافاً بحكومته ففشل ، ولم يعترفوا به إلا قائمقام (۱) على صبيا ، وأبى عريش ، فاكتنى بذلك متحيّناً الفرص الملائمة ؛ وفى أثناء الحرب العامة انضم إلى الحُلفاء ضد الأتراك ، وعقد معاهدة مع القيم فى عدن فى شهر مايو سنة ١٩١٥ (١) ، وأخذ يغير على الأتراك فى المناطق الجنويية حتى وصل إلى اللّحيّة ؛ وبعد إمضاء الهدنة ترك له الإنجليز الحُديدة ؛ التى احتلوها أثناء الحرب اعترافاً بخدماته وبعد إمضاء الهدنة ترك له الإنجليز الحُديدة ؛ التى احتلوها أثناء الحرب اعترافاً بخدماته التى قام بها أثناء النضال العالمي . وقد استطاع السيد محمد على الإدريسي أن يقف فى وجه الشريف حسين من الشمال ، والإمام يحيى فى الجنوب ، مدة حياته بالتحالف مع سلطان نجد سنة ١٩٣٩ ه ( ١٩٧١ م)

توفى محمد على الإدريسي فى شعبان سنة ١٣٤١ هـ ، وولى الأمر بعده ولده السيد على الإدريسي ، فوقعت البلاد فى فوضى ، وحاول الملك حسين والإمام يحيى أن يوسع كل منهما منطقته على حساب الإدريسي فلم ينجح الملك حسين ، لأن الفرصة لم تساعده كما ساعدت الإمام يحيى

وفى ربيع الأول من سنة ١٣٤٣ هـ ( ١٩٢٤ م ) دخلت جيوش الملك عبد العزيز مكة ظافرة ؛ وظلت الجيوش سنة و بضعة أشهر تتعقب الأشراف لإجلائهم عن الحجاز ، فانتهز الإمام يحيى هذه الفرصة السائحة فاحتل العدكيدة ، وتابع زحفه شمالاً حتى وصل ميدى ؛ فلما وجد الأدارسة ماحل بهم عزاوا السيد على الإدريسي ، وولوا مكانه عمه السيد الحسن الإدريسي أخا السيد محمد على لم يجد السيد الحسن نفسه قادراً على الوقوف فى وجه الإمام يحيى ، فأرسل من قبله السيد مر غنى الإدريسي مندو با إلى مكة للاستنجاد بالملك عبد العزيز ،

<sup>(</sup>١) نظير مأمور في عرف مصر

<sup>(</sup>٢) تجد نس هذه الماهدة في ذيل الكتاب

فاجتمعت ُبالمرغنى ووضعنا معًا معاهدة الحاية فى سنة ١٣٤٥ هـ (١٩٢٦ م) لانقاذ ما بقى من ملك الأدارسة . وفى سنة ١٣٤٩ هـ (١٩٣٠ م) طلب السيد الحسن أن تضم البلاد إلى مملكة جلالة الملك عبد العزيز ، وأن يكون حكمه فيها مباشراً . ومن ذلك التاريخ أصبح ذلك القسم من عسير ملحقاً بمملكة نجد والحجاز ؛ التى يطلق عليها الآن المملكة العربية السعودية ، وطويت صحيفة الأدارسة كما طويت صحيفة آل عايض من قبلهم



حدو

جنو

يتصر منبس ويظ

منذ

وحما. جها:

كثير الآن

الحَرِ قُرُيَّا هى أكبر قسم من بلاد العرب ، و يشمل صحراء العرب الوسطى ، ومع أن حدود نجد غير معروفة تماماً فى الجغرافية العربية لكثرة الأقوال وتعدد الآراء . فان نجداً اليوم تشمل الأراضى الممتدة من قُركيّات الماح شمالا ، إلى وادى الدواسر جنو باً ، ومن حدود الأحساء شرقا ، إلى حدود الحجاز غرباً

وفيها كثير من الجبال والأودية والصحارى ، وهي ليست قاحلة كماكان يتصور الناس قديما . فمن الشهل ابتداء من حُورَان إلى شواطئ الفرات ؛ أرض منبسطة تسمى الحَمَاد ، ليس بها أقل ارتفاع ، كما أنه لا يوجد بها قرى أومدن . ويظهر للمار بها أحياناً بعض الأعشاب الصغيرة . وهذا القسم لا يزال كماكان منذ ٢٣٠٠ سنة

و يوجد بها من الحيوان : الحبارى ، والنّعام ، وابن آوى ، و بقر الوحش ، وحمار الوحش . وتقع صحراء الأحقاف جنوبى نجد ، فنجد على هذا محاطة من جميع جهاتها بسهول رملية ، مترامية الأطراف : ونجد مشهورة بمراعيها الجيدة ، وبها كثير من العيون الغزيرة المياه ، وبها كثير من الأطلال القديمة التي لم تمسها حتى الآن يد البحث والتنقيب

وأشهر إيالاَتِ نجد من الجنوب إلى الشال: وادى الدواسر، الأَفلاَق، التَحريق، الخَرْج، العارض، الوَشي، سُدَيْر، القَصِيم، جبل شمَّر، الجَوْف، قُرُيَّات الله .

ويبلغ امتداد نجد من الشال إلى الجنوب ، أي من قريات الملح إلى

وادى الدواسر نحو ٨٠٠ ميل ، و يبلغ عرضها من الغرب إلى الشرق ، أى من الوشم إلى سدير نحو ٢٢٠ ميلا

### الجو

تغنى الشعراء قديما بهواء نجد ، وأسهبوا فى وصف نسيمه ، وهو على العموم جاف معتدل ، غير أن إقليم نجد يختلف هواؤه باختلاف المنطقة ، وموقعها الجغرافى ، فالحريق كاسمها شديدة الحر . ووادى الدواسر كذلك

أما العارضُ فهواؤها معتدل جاف فى السهل ، شديد البرد فى مرتفعات طُورَيْق . والجو فى القصيم جاف بارد فى الشتاء ، ومعتدل فى الصيف ، وليالى القصيم فى الصيف كليالى الصحراء ، نسيم عليل ، وساء صافية ، ونجوم تسطع فى السماء ، تلذ رؤيتها للشعراء والمولعين بالهدوء الصحراوى البديع

أما هواء جبل شمر فشديد البرودة ، ولذا فان بشرة سكان نجد الشالية تميل إلى البياض عكس سكان الجنوب

والأمطار في نجد لها الشأن الأول في الحياة ، وهي قليلة على العموم إذا قيست ببعض المناطق الجنوبية ، وكثيراً ما تكون الأمطار محلية ، وقاها تكون عامة . فالأمطار شالى النفود قلما تمتد إلى جنوبي جبل شمر ، وحديث الناس : أمرائهم و بدوهم وحضرهم ، هو المطر . وسؤال القادم يبدأ بالمطر والمرعى . ومن يعيش في بلاد العرب يعرف الأثر العظيم الذي يحدثه المطر ، والتعاسة التي يسببها تأخره . فأهل نجد لا يأبهون لشيء إذا رزقهم الله المطر : تحيا به زروعهم وحيواناتهم ، وتشملهم السعادة بكل معانيها

أما إذا انقطع المطر؛ فلا يمكنك أن تتصور ما يصيب الحيوان من الضعف والموت أحياناً



سانية يستقى منها الماء فى نجد

الشا

بنی الی

المو-

والرياح التي يكثر هبوبها ؛ الرياح الغربية ، وتميل إلى الجنوب في الجهات الشمالية القصوي

### السكارن

يبلغ سكان نجـد من حضر و بدو مليون نفس تقريباً ، فالحضر هم سكان اللدن ، وهم فى الأصل من البدو ، توطنوا فى مساكنهم من قديم

وأهم العشائر النجدية آل مُرَّة ، و بنو خالد ، والعجْمان في الشرق ، وقطان في الجنوب ، والجنوب الغربي . وسُبَيْع والسهول في الفرب . ومُطَيْر في الشمال الغربي وشمر في الشمال الشرق . وعَنَزَة في الشمال الغربي . وحَرَّب في الشمال الشرق . وعَنزَة في الشمال الشرق أيضاً

وأهل حايل ينتمى أكثرهم إلى شمر . وأهل القصيم يرجعون فى الغالب إلى بنى خالد و بنى تميم ، وأهل الجنوب ينتمون فى أنسابهم إلى عَنَزَة ، وأهل الوسط إلى الدواسر و بنى تميم ، وأهل الجنوب الغربى ينتمون إلى الدواسر وقحطان

## الأدوات المحلية والمصنوعات

هذه الأدوات قديمة العهد في نجد ، كما هي في باقى بلاد الجزيرة العربية لم يشملها التحسين والتجديد .

وفى مقدمة السكان حضارةً أهلُ 'عَنَيْزَة (١) فى القصيم ، وآخرهم حضارة سكان وادى الدواسر والسُّليِّل

جميع المبانى من اللبن ، ويقل سمك الحائط فى مرتفعه ؛ إلا فى القرى الموجودة فى الجنوب ، فإنهم يستعملون جذوع النخل. والسقوف مسطحة وهى

<sup>(</sup>١) عَنْزَةَ : اسم للقبيلة ، وعُنيزة : اسم للبلدة

من الطين الموضوع على جذوع النخل، أو فروع الأثل. والنوافذ عبارة عن فتحات صغيرة على شكل مثلث لإدخال النور، وكل منزل له فناء كبير يستعمل لحفظ الدواب المنزلية ولحفظ السّاد. والمنازل ذات الطابقين قليلة جداً، والأثاث في البيوت بالمعنى المعروف في البيلاد المتمدنة غير معروف إلا في بيوت العائلات الكبيرة. فالرجال يجلسون وينامون على الحصير المصنوع من خوص النخل، ونصف أرضية المكان تبقى عارية ؛ والملاعق والسكا كين والشوك لا تكاد تستعمل في نجد، والنور الكبر بأيي غير معروف إلا في قصر الملك وعائلته، وأغلب السكان يستعملون مصابيح تضاء بالبترول، وهي واردة إليهم من الخليج أو الحجاز ؛ وأواني الطبخ من النحاس غالباً ، وقد يستعمل الألمونيوم أحياناً ولا سيا في القصيم ، ويصنع بعض أنواع الفخار في نجد ، ويصنع الخبز على شكل مسطح رقيق ، وهو إما أن يسوى على الجر ، أو يسوى على لوح من الصاج ؛ أما أواني القهوة فترد من الأحساء والشام ، وتصنع الخناجر والسكا كين في حايل أو الخليج ، أما الأسلحة النارية فترد من الخارج

31

31

وأما خامات الملابس فكلها ترد من الخارج ، إلا ما يصنع من الصوف ، ويستعمل في عمل العباءات والعقالات ، ويصنع من الصوف الخيام ، وأخراج الجال ، وأحسن أصناف العباءات ترد من الأحساء . ويكتفون من الملابس الداخلية بقميص من القطن ، ولا يستعملون النعال كثيراً . وأغلب المصنوعات الجلدية ترد من الخارج ، إلا مايلزم لقراب المياه والدلاء ، والسروج ، والنعال ، فإنها تصنع في نجد . ويصنع أيضاً الحصير والمراوح من الخوص ، ولكن هذه الصناعة متقدمة نوعاً ما في القصيم ، ولا سيا عنيزة . ومع ذلك فإن أنواعها أقل بكثير عما يصنع في مواني ، الخليج الفارسي

والطعام العادي في نجد هو التمر واللبن والخبز ، وأحيانًا الأرز واللحم

## إيالات نجد

الْعَارِض :

ويعرف فى الجغرافية القديمة بِجَوَّ ، والعَرُوض ، والهيامة ، ويقع بين سُدَير شَهَالاً ، والخَرْج والحريق جنوباً ، وهو يكوّن القسم الأوسط من طُويْق الشَّهِير ووادى حنيفة هو قلب العارض ، وفى جنوبه الغربي يقع سهل ضُرْما ، وفى شماله المحمّل ، والقسم المعمور من العارض تبلغ مساحته ١٠٠ ميل مربع

وأهل العارض مشهورون بالشجاعة والإقدام ، واحتمال المكاره ، والحماسة الدينية ، وقوة الإرادة ، والدهاء . وهم شديدو الإعجاب بأنفسهم ، يميلون إلى العزلة ، ويفضلون عدم الامتزاج بسواهم ، يغلب عليهم سوء الظن ، و ربحاكان ذلك بسبب الفتن الكثيرة وما جرته عليهم من المصائب . ولكنهم مع ذلك طيبو القلب لا يحملون حقداً لأحد ، إن وثقوا بأحد صموا آذانهم عما يقال فيه ، وهم عدة آل سعود وجندهم ، يرجعون إليهم عند الملات . و يستندون عليهم عند الماستداد الكروب ، ولغلبة الخلق الحربي عليهم ترى في طباعهم شيئاً من الخشونة والصلف

أشهر يلدان العارض:

أشهر بلدان العارض فى الشال — الرياض ، وشماليها : لِبِن ، القُرَشِيَّة ، عِرْقة ، الدِّرْعِيَّة ، الْمَلْقَى ، العَمَّارِّية ، أَبُو الكِبَاشِ وَفَى الشَّالُ العَرْبِي : الجُبَيْلة ، العُيَيْنة ، الشِّعِيبِ وَفَى الشَّالُ العَرْبِي : الجُبَيْلة ، العُيَيْنة ، الشَّعِيبِ وَفَى الشَّرِق : صَلْبُوخ ، مِلْهُم ، القُرَّزِيَّة

وفى الجنوب الغربى : سَدُوس ، حُرَيْمِلة ، اللَّهْمَل ، ثَادِق ، اللَّحَرَّقة ، رَغَبَة ، الرَّوضة

### الرياض:

عاصمة نجد كلها ، اتخذها آل سعود عاصمة لهم بعد تخريب الدّرْعية سنة ١٢٣٣ ه (١٨١٨ م) ، وقد عرت الرياض و كثرت مبانيها وسكانها في أيام الإمام فيصل جد الملك الحالى ، ثم أهمل أمرها بعد جلاء آل سعود عنها ، فعلا شأن حايل في الشهال ؛ وقد استردت الرياض مكانتها ، واشتهر أمرها ، وأصبحت كعبة آمال العرب ، ومقصد الوافدين من جميع الأنحاء العربية ، بعد أن ساد الملك عبد العزيز نجداً كلها وقدى على منافسيه فيها ؛ وتنخفض الأرض المسيّدة عليها عن المستوى العام بنحو ١٠٠ قدم ، حتى أن القادم من الشهل أو الشرق لا يراها إلا من قريب . و يحيط بالرياض بساتين النخيل ، وهي وضواحيها تمتد من الشال إلى الجنوب نحو ميلين ، حيث تقف عند قاع وادى حنيفة أو الباطن

والرياض كسائر البلدان النجدية : محاطة بسور محصن بأبراج عديدة لحماية البلدة من غارات البدو وعدوان الأعداء

ومبانى الرياض من الطين أو اللبن ، وهى قليسلة النوافذ على الطريق العام ، فان ذلك معدود من العيوب فى البلاد العربية . و يشغل قصر الملك ومنازل العائلة الحاكمة قسما عظيما من المساحة ، وهى تشبه فى بنائها قصور القرون الوسطى من جهة السعة و إقامة الأبراج عليها ؛ والقصر الحالى بناه الملك عبد العزيز على أنقاض القصر القديم



منظر داخلي لقصر جلالة الملك في الرياض



منظر خارجي لقصر جلالة الملك في الرياض

وم تد فم جا عز وس بإذ الح فيه باله سن وق ً الج غر وهم المرجع الأخير فى جميع المشكلات الدينية ، و يقومون فى الوقت نفسه بوظيفة تدريس العلوم الدينية والآداب العربية فى بيوتهم ؛ التى يقصدها طلبة العلم و يجدون فيها ما يساعدهم على الانقطاع لطلب العلم

والرياض تزخر بالزائرين ، وتعج بالوافدين من الحضر والبدو وقت إقامة جلالة الملك بها ، وقد يبلغ عدد الضيوف عشرة آلاف ، ولا يقل عدد الضيوف عن ٨٠٠ فى الأيام العادية ، وكلهم تهيأت لهم سبل الضيافة ، وتوفرت لهم جميع وسائل الراحة على نفقة جلالة الملك

وأهل الرياض أشد أهل نجد صلابة في الدين وغيرة على حرماته ، وشأنهم شأن أهل نجد في المحافظة على صلاة الجماعة والضرب على أيدى المتساهاين في أدائها

ويبلغ عدد سكان الرياض نحو ٢٥ ألفاً ، وقد أمر جلالة الملك في سنة ١٩٣٣ بإنشاء بلدية للأشراف على تنظيف البلد وتوسيع طرقها ، وقد ربطت بيوت العائلة الحاكمة بعضها مع بعض بأسلاك التليفون ، وأصبحت بعد إنشاء المحطة اللاسلكية فيها سنة ١٩٣١ مرتبطة مع سائر البلدان العربية ، وأصبحت على اتصال وثيق بالعالم الخارجي بعد ماكانت في عنلة تامة عن العالم

وقد زرت الرياض فى ديسمبر سنة ١٩٣٧ ويناير سنة ١٩٣٥ بعد زيارتى لها سنة ١٩٣٤ ، فوجدت البلدة قد نمت نمواً عظيا وكثرت مبانيها وعدد سكانها ، وقد تبع ذلك نمو حركة التجارة فيها

الدِّرْعِية :

هى العاصمة الأولى لآل سعود تخر بت سنة ١٢٣٣ ه سنة ١٨١٨ م أما الدرعية الجديدة فتقابل البلدة القديمة ، وهى فى الجهة الشمالية من وادى حنيفة ، تقع فى غربى الرياض ، وتبعد عنها نحو ١٢ ميلا

يبلغ سكانها الآن نحو ١٥٠٠ نفس ، و بها كثير من أشجار النخيل والفاكهة يرويها نحو ٤٠٠ بئر غزيرة المياه ، وأشهر ضواحيها الطَّريف في الجهة القابلة من الوادي ومَريحة والغُصَيْبة ، وهي منفصلة عن بعضها بأسوارها الخاصة

20

. ]}

11

11

و

9

.

9

ر بر سدوس :

بلدة صغيرة في موقع كثير المياه ، خصب التربة ، وفيها كثير من أشجار الفاكهة والنخيل ، وقد عثر فيها على تمثال يبلغ قطره ثلاثة أقدام ، وارتفاعه ٢٢ قدماً ، و يبلغ سكان سدوس نحو ألف نفس

حُرَيملة :

فى طُورَيْق أيضاً ، وفى الشمال الشرق من سدوس ، وتبعد عنها نحو ١٢ ميلا ، وهى أيضاً فى منطقة خصبة كثيرة المياه ، بها كثير من أشجار النخيل والفاكهة ، وآبارها عميقة ، وبها قلعة كبيرة مخربة بناها المصريون فى أوائل القرن التاسع عشر ولكنها تداعت بعد ذلك . والقسم المنخفض من البلدة فيه كثير من المنازل المتداعية ، ترى كأنها أطلال ، والطريق العام الشمالى إلى سدوس يمر بحريملة ، ويبلغ سكان حريملة ، مساس عربيمة ، ويبلغ سكان حريملة ، وسلغ سكان حريملة ، والطريق العام الشمالى إلى سدوس يمر بحريملة ،

ثَادِق:

بلدة صغيرة في الشال الغربي من حريملة ، تقع على جانب الوادى في الجهة الغربية من منحدرات طويق ، يبلغ سكانها نحو ٢٠٠٠ نسمة ، وكانت من المدن الشهيرة في العارض ، وعدا عليها عادى الدهر

الْعُيَيْنَةَ وَالْجُبَيْلَةِ :

وقد كانت الأولى زاهية زاهرة في أيام النهضة الأولى لآل سعود ؛ وهنالك

قصص كثيرة فى أسباب خرابها وهجر الناس لها ، ليس هنا محل ذكرها ، والجُبَيْلة مشهورة بقبور كثير من الصحابة الذين اشتهروا فى حرب مسيامة الكذاب

# الغَرْج:

ن

٤,

.. د م

6

لك

أشهر بلدان الخرُّج: الدَّلَم وهي العاصمة، منفوحة في الجنوب، نَعْجَان، السَّلِميَّة، البِمامة، المَنَاصف، الضَّبْعِية، البِدْع، فِرْزَان

تقع هذه المقاطعة فى الجنوب الغربى من العارض فى وادى حنيفة ، وتمتد من الضفة اليمنى للوادى قرب الرياض إلى الصحراء الكبرى الجنوبية ، ومن حدود الحَريق والحُوطَة فى الجنوب الغربى إلى الصحراء الشرقية .

والمنطقة المسكونة من القاطعة يبلغ طولها من الشهل إلى الجنوب نحو ٨٠ ميلاً ، ومن الغرب إلى الشرق ٥٠ ميلاً ، والخرج من أغنى المقاطعات النجدية (١) وأخصبها ؛ فيها كثير من العيون الجارية والمناطق المزروعة

وقد اعتاد آل سعود من قديم أن يُسيموا خيولهم و إبلهم فى الخرج . وأشهر بلدان الخرج هى :

### منفوحة:

تقع فى أقصى الطرف الشهلى من وادى حنيفة ، ومنازلها بعدمها مبنى بالطين والبعض الآخر بالحجر ، وقد كان لمنفوحة شأن يذكر فى نجد فى الماضى لما كانت الرياض قرية ، فقد كان سكان منفوحة أكثر من سكانها الحاليين ، إذ كانوا يجاوزون الحسة عشر ألفاً . أما الآن فمنفوحة لا يتجاوز سكانها عشرة الآلاف ، وبها كثير من أشجار النخيل التي تزيد عن ٤٠ ألف نخلة ، وآبارها يبلغ عقها من ٢٥ -- ٧٠ قدماً حسب بعدها عن الوادى

<sup>(</sup>١) أنظر ياقوت

السَّامية:

بلدة صغيرة على مجرى عين فر ْزَان الذي يفيض من الدَّلم على بعد ٥٠ ميلا من الرياض ، وهي في بقعة منخفضة كثيرة المياه ، بهاكثير من البساتين ، ويبلغ سكانها نحو ألف نفس

بل

.

البم\_امة:

مدينة صغيرة أيضاً تقع على مجرى العين السابقة ، وفى بقعة خصبة أيضاً ، كثيرة المياه ، بهاكثير من البساتين ، و يبلغ سكانها الآن نحو ١٢٠٠ نفس وقد كانت اليمامة قديماً تطلق على منطقة واسعة

الدَّلَم :

هى المدينة الرئيسية للمقاطعة فى الوقت الحاضر، وتقع على عين فرزان الشهيرة، ويبلغ سكانها نحو ٦٠٠٠ نفس يشتغلون بالزراعة ، وأراضيها خصبة وعامرة بزراعة النخيل والحبوب والأرز، ويبلغ عمق الآبار من ٣٥ — ٥٠ قدماً

## الحَرِيق:

بلدة صغيرة فى جنوبى الحريق ، بهاكثير من البساتين يبلغ سكانها ٤٣٠٠ نفس

الأَفْلاَج:

تقع منطقة الأفلاج غربى الخرج وشهل الحريق ، وهى سهل واسع ، وهى فى الجغرافية القديمة قسم من اليمامة ، كثير المياه والنخيل ، عامرة بالسكان ، وأشهر بلدانها هى :

لَيْـــلَى:

فى القسم الشمالي من المنطقة ، وهي الآن أعمر بلدان الأفلاج ، ويبلغ سكانها وسكان القرى التابعة لها نحو ٥٠٠٠ من الأشراف

البِدَيِّع:

فى القسم الجنوبي من المقاطعة ، ويبلغ سكانها نحو ٣٥٠٠ نفس الرّوضة:

شهال البِدَيِّع، وتبعد عنها ١٠ أميال، وبها كثير من بساتين النخيل، والمنطقة كثيرة المياه، ويبلغ سكانها نحو ١٦٠٠ نفس

### وادى الدواسر

يمس الوادى حافة الرُّبع الحالى عند نقطة تبعد نحو خمسين ميلاً من جنوب شرقى السُّليِّل ، وعلى بُعد خمسين ميلاً أيضاً من جنوب غربي المكان نفسه لطريق ومجرى الدواسر ينعدم شرقاً في الرمال . وإلى الغرب من هذا توجد سلسلة جبال الين ، ويوجد على منحدراتها الشرقية كثير من الواحات العامرة ، ثم تنعدم هذه المنحدرات تدريجيًّا في الرمال ، بينا وديان التثليث و بيشة ورانيا تتجه شمالاً في أعالى عسير ، حيث اجتاعها في السهل يكون وادى الدواسر نفسه

## منطقة السُّليِّل:

هذا الجزء واقع إلى الجنوب الشرقى لوادى الدواسر ومنخفضات الََّهْرَن ، و إلى جنو به فيما وراء المرتفعات تمتد أطراف الصحراء

أو

منيا

على

للواد

نحو

للوا.

التر

### واحة السليل:

يبلغ طول الواحة حوالى ميلين ؛ فى واد رملى مكوّن من التقاء الوديان فى قلب أعالى الطويق (١) ، وأحد هـذه الوديان هو وادى الدواسر الذى شق حاجز النجد إلى شطرين من الغرب إلى الشرق

ومستعمرة السليل تتكون من أربعة قرى مربعة الشكل ، وكثير من الأكواخ المبعثرة هنا وهناك ، و بضعة قصور منتشرة على حافة مزارع النخيل على الضفة اليسرى لوادى المجمع . ومساحة المستعمرة ميل طولاً ، وربع ميل عرضاً وعند طرفها الشالى الغربى تقع قرية « فَرْعة » ، وسكانها نحو ٢٠٠٠ نسمة وعلى الطرف الآخر تقع قرى صبحة أو المحمد ، ودهلا ، والمحنش والقرية الرابعة هي آل سُويلم ، وسكانها نحو ٣٠٠٠ نسمة . وهي واقعة في منتصف الواحة

ومجموع سكان الواحة لا يزيد عن ألني نسمة ، بعضهم أرقّاء تحرروا ، وهذا التقدير لا يضم العرب الرحل الذين يفدون على الواحة زمر موسم التمر لأخذ حاجتهم منها

وما تنتجه الواحة من القمح والتمريكني سكانها مؤونة العام ، وعدا ذلك فتزرع فيها أغلب أنواع الفواكه ، وفيها يزرع القطن أيضاً

ومنطقة السليل بمـا فيها حَمَّا فى الشمال ، وواحة « تَمْرُ » فى الشرق هى جز · من إمارة الدواسر

<sup>(</sup>١) طويق : جبل في نجد الوسطى

### واحة الوادي :

تقع مزارع نخيل الشُرَافَة في مدخل الواحة من جهة الشرق ، وهي غنية بشجر الأثل والكروم ؛ وسكانها نحو خمسائة نسمة من الدواسر ، ثم يتلوها لِحَاف أو مَسَرَّة ، و يفصلها عن مزارع نخيل الشرافة حواجز رملية يبلغ عرض الواحدة منها حوالي نصف ميل

وتكثر مزارع النخيل فى الجهة الشرقية من الواحة بدرجة كبيرة ، وفيها توجد خمسة قرى منها: « نِعَيْمة » و « الْقَيْظ »، وها قريتان متلاصقتان ، وواقعتان على ضفة الوادى اليمنى ؛ وسكانهما معاً حوالى ثمانمائة نسمة

وعلى بعد نحو ربع ميل من شمالى هاتين القريتين، وعلى سفح الضفة اليسرى الوادى تقع قرية « نَزُوا » ، وسكانها نحو ٣٠٠ نسمة

يلى ذلك مستعمرة كَخَادِم ومُقْتَلَة ، وهما غنيتان بمزارع النخيل ، وسكانهما نحو ألغى نسمة

يتلو ذلك الدَّام و مِشْرِف ، وها واقعتان على حافة الوادى القبلية ، و يفصلهن عن بعضهما مسافات صغيرة

و إلى الغرب تقع مزارع نخيل الفَرْعة وكرومها، وهي تسكون الحد الغربي للواحة . فني هذه الواحة يجرى مجرى نهر الدواسر . ومجرى الوادى نفسه طبني التربة ، ولكنه مغطى بطبقة خفيفة من الرمل

و إلى الجنوب تمتد صحارى قاحلة لا نبات فيها ، وبها تلال رملية تتلاشى رويداً حتى تتلاشى فى رمال الصحراء ، وتتجه من جهة إلى الجنوب الشرقى حيث توجد النُّوَيْج

## بلدان الوادي

: ام

هى عاصمة الإقلم ، وتقع على سفح المنحدر فى الجهة اليمنى من الوادى . وهى على شكل مربع تقريباً ، ومبنية على مرتفع تقع على قمته أحسن البيوت والمساكن ، وكانت محاطة بسور ولكن أغلبه اليوم متهدم . وأحسن بناء فيها هو «قصر حسين » وهو على شبه قلعة يملكه أحد الشيوخ . وليس بالبلدة سوق عام ، ولكن بضعة حوانيت ترى هنا وهنالك

و سكانها نحو ثلاثة آلاف نسمة من الرُّجْبَان ، وهم قسم من الدواسر أشدَّاء البطش والقوة ، و يعنون كل العناية بنخيلهم وكرومهم

وفى الفضاء الذى يفصل « دام » من نظير تها « مِشْرِف » يقع « البَرْزَان» وهو القلعة وقصر الحاكم العام

مِشْرِف:

هى المركز التجارى العام للواحة ، وهى تنافس « دام » فى الأهمية والشهرة ويبلغ سكانها نحو ١٥٠٠ نسمة ، و يحيط بالبلدة سور فى حالة أحسن من سور مدينة « دام »

وَلاَمِين :

واقعة إلى الشمال الغربي من مشرف، وسكانها نحو ألف نسمة ، ويفصلها عن مشرف حائط يسمى الفُرَيخ

الجُوَيز:

في الجنوب الشرق من دام ، ويبلغ سكانها نحو ١٥٠٠ نسمة

أشجا بعض

الوصو بيشة

الوقع

الجهة الح

حوال<sub>ا</sub> فهو

والجا في ال

ی ... و پيل

يقط

### تمَّامِيَّه :

في شرق دام ، ويبلغ سكانها نحو ٢٠٠٠ نسمة

وفى الجهة الغربية من الواحة توجد مزارع نخيل واسعة النطاق يتخللها بعض أشجار الأتل، وتسمى هذه الجهة « الفرعة »، وبها عدة قرى بعضها إلى جانب بعض، ويطلق عليها اسم « الحمراء »، وهي واقعة إلى الجهة اليمني من الوادي ويبلغ مجموع سكان إقليم الدواسر زهاء ثلاثين ألفاً من حضر و بادية، ويمكن الوصول من وادى الدواسر إلى رَانْياً في خمسة أو ستة أيام بالإبل، ومنه إلى وادى بيشة في نحو أسبوعين

# الوَشْم :

أشهر بلدان الْوَشْم : شَغْرَا (العاصمة)، ثَرْمَدَا ، وُشِيقِر ، القَصَب، غِسْلَة، الوَقْف ، أَثيثَة (بلدة جرير الشاعر)، الفرعَة، الحُرَيْفَةَ ، الدَّاهنة

يحده من الجنوب والشرق العارض وسُدير، ومن الشمال القصيم، وأما من الجهة الغربية فليس هنالك شيء بارز يحدد نهايته، و يفصله من الجهة الجنوبية الحاد عن ضُرُمة من العارض؛ ويبلغ امتداد هذا السهل من الشمال إلى الجنوب حوالى ١٠٠ ميل، ومن الشرق إلى الغرب نحو ٩٠ ميلا — أما خط تقسيم المياه — فهو السهل الرملي الواطئ الذي يبلغ عرضه نحو ١٥ ميلا

وينتهى النفود إلى جنوب تُرْ مَدا حيث الحد الفاصل ما بين الوشم والعارض؛ والجنوب الشرق من الوشم آهل بالقرى والسكان والمياه ، وفيه تقع أكبر بلدتين في الوشم : شَقْرًا العاصمة ، وتُرْ مُدًا . أما وسط الوشم وشماله فأرضه غير خصبة ؛ ويبلغ عدد سكان الوشم نحو ١٥٠٠٠٠ نسمة ينتمون إلى بنى تميم وعنزة ، وهم يقطنون حوالى عشرين بلدة وقرية عدا القرى الصغيرة . وأشهر البلدان هى :

## شقرا:

فى الجهة الجنوبية الشرقية ؛ يبلغ سكانها سبعة آلاف ، وسورها وأبراجها متهدمة منذ الحصار الذي أقامه عليها محمد الرشيد في سنة ١٨٩١ م ، و بساتينها صغيرة بالنسبة إلى مساحة المدينة ، وآبارها عيقة : ٦٠ - ٧٠ قدما ، ولكن ماءها لا ينضب حتى في أيام الجفاف الشديد

وقد كان لشقرا في القرن الماضي مكانة تجارية عظيمة مع الهند وسوريا والعراق ؛ ولا يزال أهلها يجوبون مختلف الأقطار في سبيل التجارة

### ثَرَ مَداً :

فى الجنوب الشرق من شقرا ، وهى تكاد تكون مخربة مما حل بها فى سنة ١٩٠٣ ، حيث انحازت إلى ابن الرشيد . يبلغ سكانها نحو ١٥٠٠ نفس ، و به قلعة وسوق ، وكثير من البيوت الجيلة ، و بها كثير من البساتين الواسعة ، وهى تروى من آبار عمقها من ٣٠ — ٧٠ قدما

### وُشِيقِر :

فى الجهة الشرقية بين وسط حافة النفود وواجهة طويق، وهى على بعد بضعة أميال إلى الشمال الشرق من شقرا . بها مزارع تروّى من آبار عمقها من ٥٠ - ٦٠ قدما المِذْنَب :

فى منتصف الطريق بين شقراء والقصيم ، وهى جملة قرى آهلة بالسكان منضم بعضها إلى بعض ؛ يبلغ سكانها نحو ٢٥٠٠ نفس ، وآبارها غير عذبة ، و بها كثير من القصور ، ولقربها من الوشم عُدت قسماً منه ، و بعض النجديين يعتبرها قسما قائما بنفسه

شُدَير:

هو القسم الواقع إلى شمال نجد الأصلية ، وتقع القصيم إلى شمالها وشمالها الغربي ، وخط الحدود يقع في الصحراء على بعد عشرين ميلاً من وادى الرُّمة بين الزِّلْفِي واللهٰ نَب ، و إلى غربها تقع الوشم وخط الحدود ؛ و يمكن تقدير أبعادها بمائة ميل من الشمال للجنوب ، و ٩٠ ميلاً من الشرق إلى الغرب

وسدير في الواقع هي الجزء الشمالي من «طويق» وتحتوى على أول السلسلة التي تتجه نحو الجنوب الشرقى ، والجزء الرئيسي الذي يكوّن أغلب سدير هو السهل المرتفع الواقع في الشمال فوق السلسلة الممتدة إلى الجنوب الشرقى . والقسم المأهول بالسكان هو المنخفض من هذا السهل

وهذه الوديان منفصلة بعضها عن بعض بحواجر صخرية ؛ والقرى هى فى الواقع واحات صغيرة منفصلة بعضها عن بعض ، وغير ذلك توجد مزارع مأهولة خارج الحد الشرقى من المرتفع ، وهى واقعة إلى شالى وشرقى الزِّلْفِي والمُجْمَعة ، وأيضاً يوجد بعضها إلى الجنوب

ولا يمكن تقدير عدد السكان بأكثر من خمس وعشرين ألف نسمة ، وكل البلاد ذات الاهمية واقعة على الطريق الرئيسي وأهمها :

المجْمَعَة ، الزِّلْفِي ، الغاَط ، جَلاَجِل ، التَّوَيْم ، الدَّاخِلة ، الروضة ، الحصون ، حَوْطَة ، سُـدَير الجنوبية ، العطَّار ، العُودَة ، الخِطاَمة ، عُشَيْرَة ، تمَسيْر

المجمعة:

واقعة فى الشمال ، وهى فى الجانب الجنوبى من واد يجرى فى وادى المُشجَر ، ويبلغ عدد سكانها نحو ٤٥٠٠ نفس ، وهى مسورة ، وفيها قلعة وأبراج ، وعمق

آبارها يختلف بين ٣٥ — ٧٠ قدما ، وبها سوق فيه ٥٠ دكاناً ، و يكثر فيها أشجار النخيل ، ويقيم الأمير في بيت قريب من السور

الزِّلْفِي :

واقعة فى نهاية الطرف الشالى فى سهل واقع بين الطويق فى الشال الشرقى وأعالى النفود غربا ، وتنقسم إلى بلدتين يحيط بكل واحدة منهما سور ، فالأولى واقعة فى عراء السهل ، والأخرى واقعة بين بساتين كبيرة واسعة على بعد ميل من الأولى . ويبلغ ارتفاع السور المقام حولها نحو ١٦ قدما ، وعليه ثلاثة أبراج يزيد ارتفاعها عن ارتفاع الحائط بنحو عشرة أقدام ، والبوابة مرتفعة وواسعة بحيث تسمح لواكب الجل أن يدخلها وهو راكب جله

والقسم الشهالي الشرق منها دارس ، وفي الجزء الباقي تمتد الشوارع من الشمال إلى الجنوب ، والبيوت ذات الطبقتين قليلة ، وبها مسجد واحد

ومجموع سكان البلدتين يبلغ نحو ٤٠٠٠ نسمة

الغاط:

سكانها نحو ١٥٠٠ نفس ، وفيها كثير من البساتين الـكبيرة ، وهي على مسافة مسير يوم جنو باً من زلني ، ونحو يوم إلى شمال المجمعة

جَلاَجِل:

تقع على بعد ١٨ ميلا إلى جنوب المجمعة ، وتعلو عنها نحو ماتنى قدم ، وهى مدينة مسورة ، وبها قلعة ، وبها بعض البيوت ذات الطبقتين ، وبها بساتين كثيرة جداً فاقت بساتين التُّويم التى تبعد عنها نحو خمسة أميال إلى الجنوب الشرقى ، ويبلغ سكانها نحو ٣٠٠٠ نفس

# القَصيم :

تقع الوشم فى جنوبها الشرقى ومنحدرات عُتَيْبة فى الجنوب الغربى، و يحفها جبل شمر من الغرب والشمال والصحراء الشمالية ، وتبلغ أبعادها نحو تسمين ميلا من الشرق إلى الغرب

ويطلق على القسم الواقع فى الشمال الشرقى القصيم العليا ، وتتسرب المياه إلى آبارها من المرتفعات المحيطة بها ، و بخاصة من جبل شمر ، والقصيم ملأى بالقرى الآهلة بالسكان

ومزارعها كثيرة جداً حتى أنها تشبه حديقة تحيط بها صحراء ، وتجود في هذه الواحة المزروعات على اختلاف أصنافها ، ويقدر عدد المقيمين فيها بصفة دائمة بسبعين ألف نسمة

وتقع القصيم فى طريق القوافل من مكة إلى بلاد ما بين النهرين ، وسوقها التجارية نافقة ، وتعتبر بلاد القصيم أكثر بلاد العرب الداخلية اتصالا بالعالم الخارجي ، وأهلها من أذكى أهل نجد ، وأرقهم طباعا ، وأكرمهم خلقاً ، وأسخاهم يداً ، وأكثر التجار النجديين المعروفين فى مصر يداً ، وأكثرهم أسفاراً للخارج ، وأكثر التجار النجديين المعروفين فى مصر وسوريا والهند والعراق من أهل القصيم ، وبها بعض المدارس التى تعنى بالعلوم الدينية ، وبها بعض العلماء المتبحرين فى فنون الفقه والعربية

و يبلغ عدد قرى القصيم نحو ٥٠ قرية ، والمدينتان الرئيسيتان للقصيم ها : برَيْدَة وْعَنَيْزَة ، وأغلب القرى تعتمد على بريدة ولذا تسمى بأم القصيم

بريدة:

تقع فى الطرف الشمالى من القصيم العليا على الجانب الأيسر من وادى الرُّمة ، وهي من أكبر المدن النجدية وأحسنها نظاماً ونظافة ، وطرقها أوسع من الرياض

ومن طرق أكثر البلدان النجدية ولكنها ملتوية ، ومبانيها من اللبن ، وهي كسائر البلدان العربية ؟ محاطة بسور يحمى البيوت والأسواق يبلغ ارتفاعه ١٥ قدماً ، و بساتينها خارج السور تمتد أكثر من ثلاثة أميال في اتجاه وادى الرمة إلى قرية الخبرا ، والمياه فيها متوفرة وغزيرة ، ولكنها ليست خالصة العذوبة ، وعمق الآبار يتفاوت من ٢٠ — ٤٠ قدماً ، وتطفو الرمال من وقت لآخر على البساتين و يقع سوقها في الجهة الجنوبية من البلدة ، و به نحو ٣٥٠ حانوتاً وهو مقسم إلى أقسام حسب نوع البضاعة ، و بها أيضاً سوق للجال والغنم و بها ستة مساجد و بالشمال الشرق القلعة الرئيسية للبلدة ، يبلغ ارتفاع الجدار ٤٠ قدماً ، بنيت بناء هندسياً جيلاً قبل ٢٠٠ سنة ، و يسمونها القصر أيضاً ، يسكن بها الأمير (العاهل) و يسكن بها أيضاً الملك عبد العزيز وقت إقامته في بريدة . و يُركب في بريدة وما يليها الأبل والغنم ، وهي تُكون جزءاً من ثروة البلاد ، و يصدر و ن بريدة وما يليها الأبل والغنم ، وهي تُكون جزءاً من ثروة البلاد ، و يصدر و ن المخارج الزائد عن الاستهلاك المحلى ، وكذلك يعني فيها بتربية الحيول ، وتصدر إلى الشرق والشمال

ويبلغ عدد سكانها ٣٠ ألفاً أكثرهم من بنى تميم ، وهم ليسواكاً هل عنيزة فى الكرم ولين الجانب

وتقع المدینة علی مرتفع رملی ، وهی صحیة جداً . وأرضها خصبة ، و بساتینها کثیرة و تروی بسهولة

عنيزة:

تقع إلى يمين وادى الرمة على بعد مياين منه ، وتبعد عن بريدة نحو ١٢ ميلاً في مكان خصيب يحفه النفود من الشهال ، و يحيط بالقسم الآهل من السكان من البلدة حائط داخلي ، و به بساتين عامرة تمتد إلى الشهال نحو مياين . و بيوت عنيزة أنظف وأحسن من بيوت بريدة

وقد اشتهر أهل عنيزة بلين الجانب و بشاشة الوجه وحسن لقائهم للأجانب ، وهم مشهورون بالشجاعة والاستعداد التجاري بفطرتهم

يبلغ عدد سكانها ٢٠ ألفاً - اشتهرت عنيزة ببعض الصناعات المعدنية وتجارتها واسعة ، وبها عدد غير قليل من الأجانب (غير نجدى)

وقد كانت عنيزة تنافس بريدة في الأولوية والأهمية ، ولكن بريدة سبقت عنيزة الآن

ومن أشهر مدن القصيم:

الرَّسِّ :

تقع فى القسم الجنوبى من القصيم على بعد ٥٠ ميلاً من بريدة فى الجنوب الغربى منها ، وعلى بعد ٤٠ ميلاً من عنيزة ، و فى جنوب غربى عنيزة على الحافة التينى لوادى الرمة ، تحيط بها البساتين من جميع جهاتها ماعدا الجهة الشرقية ، ولها مزارع واسعة فى بطن وادى الرمة وفى جهات أخرى

ويبلغ سكانها نحو ٤٠٠٠ نفس ، وقد قاومت إبراهيم باشا سنة ١٨١٧م مقاومة شديدة ، و بقيت مدة طويلة تحت الحصار قبل التسليم

الْخَبْرَا:

تقع على الحافة اليسرى من وادى الرمة على بعد نحو تسعة أميال شمالاً من الرس ، وهى بلدة مسورة بها نحو ٣٥٠٠ نفس ، و بها سوق يعقد كل يوم جمعة ، و بها ميدان كبير يجتمع به الناس فى وسط المدينة ، و يبلغ عمق آبارها حوالى ٥٠ قدماً

العيون:

فى القصيم العليا على بعد ٢٨ ميلاً من شالى غربى بريدة وهى واقعة فى منخفض وتمتد نحو نصف ميل من الشال إلى الجنوب یبلغ سکانها نحو ۵۰۰۰ نفس ، وهی مکونة من قریتین متجاورتین ، تجارتها واسعة ، بهاکثیر من مزارع النخیل ، تروی من آبار یبلغ عمقها ۳۰ قدماً قصًائدة :

تقع فى الشال الشرقى من القصيم العليا فى مكان منخفض، وبها مياه غنيرة ولكنها تميل إلى الملوحة، وبها أيضاً عين حارَّة، وبها كثير من البساتين الواسعة المساحة، وثمرها من أجود الأنواع فى نجد يبلغ عدد سكانها ٣٠٠ نفس يسكنون فى أربع محلات متجاورة

جبل َشَمَّر :

يطلق اسم جبل شمر على السهل الواسع المتد بين جبلى أجا وسلمى ، والذى تسكنه قبائل شمر المشتغلة بالزراعة — فنى شعاب هذه الجبال توجد منابع عديدة للمياه ، والأرض خصبة صالحة للزراعة ، وفيها أشجار النخيل بكثرة حيث تنمو هنالك نمواً عظياً

وفى السهل الكبير المنبسط بين هاتين السلسلتين توجد منابع المياه بوفرة تحت طبقة الرمال والصخور ، فتجعل الأرض صالحة لأنواع شتى من المزر وعات ، ولكنها فى موسم الحرتحتاج إلى ريها باستمرار

و إمارة جبل شمر هي نجد يعلو عن سطح البحر ٢٢٠٠ قدم ، و به رؤوس مرتفعات عالية أيضاً ، والنجد منحدر من الجنوب الغربي إلى الشال الشرق ، والمياه تنحدر في أغلب الأوقات إلى وادى الرمة . وأهم الظواهر في بلاد الإمارة هي سلسلة الجبلين الحاذبين لبعضها : جبل أجا وسلمي ، وها واقعتان في شمالي الإمارة ، وتمتدان حتى طرف المقاطعة أي أن اتجاهها من الجنوب الغربي إلى الشرق ، وها مكونان من حجر الجرانيت ، وارتفاعها شاهق ؛ فإن جبل

أجا يعلو عن سطح النجد نفسه بنحو ألف قدم ، ويبلغ ارتفاعه الأعلى في إحدى المواقع إلى ٥٥٠٠ قدم ، وتبلغ مساحة السلسلة حوالي ١٠٠ ميل طولاً وعشرين ميلاً عرضاً

أما جبل سلمي فإنه لا يقل ارتفاعاً عن جبل أجا ، ولكن مساحته أقل ، والمنطقة الجبلية تتجه غرباً إلى حدود النفود الجنوبية

و يوجد فى جبل أجا كثير من الحيوانات الوحشية والطيور ، والهواء فى الإمارة معتدل وصحى ، وتنزل أمطار غزيرة على أعالى الجبال ؛ وبذا توجد المراعى الخصبة الكثيرة . وينزل أوائل المطر فى شهر نوفمبر ، ودرجة الحرارة فى فصل الشتاء منخفضة

### السكان

هم خليط من الحضر والبدو يبلغون نحو ٢٤ ألفاً . و يبلغ عدد الحضر منهم نحو اثنين وعشرين ألفاً ، والبدو نحو عشرين ألف نفس ، والسكان كأهل القصيم يميلون إلى التأنق ، و يغلب على طباعهم لين الجانب و إكرام الأجانب

### المحصولات والتجارة

لا ينتج الجبل من المحاصيل الزراعية ما يكني لقوت سكانه بالرغم من أف أكثر سكانه يشتغلون بالزراعة وتربية الماشية

وتصدر الولاية عدداً كبيراً من الخيول الجيدة والجمال والغنم التي تنتج نوعاً جيداً من الصوف

ويزرع في الجبل النخيل و بعض أصناف أخرى من الفواكه

## البلاد المشهورة

هى — كا سبق — الجزء الواقع بين جبلى أجا وسلمى ، وفيه تقع العاصمة «حايل» وعلى قرب منها إلى الجنوب الغربى تقع «قفار» ، وهى قرية قديمة مشهورة واقعة على المنحدر الجنوبي لجبل أجا ، وبالقرب من جبل سلمى تقع مجموعة قرى منها : « فيد » العاصمة القديمة . وفي شمال جبل أجا — بينها و بين النفود — توجد بعض واحات متفرقة ولكنها غير مهمة . وتوجد أجزاء كثيرة في المنطقة الجبلية ولكنها لا تكن إلا وقت موسم الزراعة ، ولا توجد منطقة مأهولة باستمرار في الجبال إلا منطقة واحدة في جبل أجا تسمى « عُقدة » ، وهو واد به جملة قرى : ومزارع النخيل فيها كثيرة

#### حايل :

تقع إلى الشال الغربى من الوادى بين جبلى أجا وسلمى عند طرفه الشالى ؟ والقسم الرئيسى من حايل يحيط به حائط من الطين ارتفاعه من ١٥ -- ٢٠ قدما، عليه أبراج ذات شكل مستدير ؛ وقد بناه الأمير عبد العزيز الرشيد ، ويبلغ طول محيطه نحو ٣ أو ٤ أميال ، ولكن جزءاً كبيراً من الأراضى التي تقع داخل السور منروعة قمحاً ومغروسة تيناً ، بينها يوجد جزء آخر ليس مزروعاً ولا مقاماً عليه أى بناء ؛ ولهذا السور خمسة أبواب

وعلى بعد نصف ميل إلى شرق حايل ومياين أو ثلاثة من الجنوب تحت جبل أجا توجد بعض بساتين النخيل والقمح مسورة . وعدا النخيل يزرع الرمان والليمون الحلو والناريج والبرتقال والبرقوق والتفاح

والمياه اللازمة للبساتين أو للاستعرل تستخرج من آبار عمقها حوالي ٩٠ قدما بوساطة الجال . وفي شمال المدينة حيث توجد مزارع النخيل تميل مياه الآبار إلى الملوحة قليلا؛ وليس للمدينة مصدر آخر غير الآبار للحصول على المياه ويبلغ عدد السكان نحو ٥٠٠٠ نفس . ويجلب الأرز وباقى الحبوب إما من الهند أو من العراق

### فيــــد :

تقع على بعد ٤٥ ميلاً من شرق جنوب شرق حايل على طريق بريدة ، وهى واقعة على منحدر جبل سلمى الجنوبي الشرق ، وتمتد من ارع النخيل إلى ميلين أو ثلاثة ، وتزرع الحبوب بكثرة ؛ وسكانها نحو ١٥٠٠ نفس خليط من بني تميم وشمر قفار :

وهى ثانى مدينة فى الأهمية فى جبل تُشتّر، وهى مساوية لحايل فى عدد السكان، وواقعة فى البطن إلى الجنوب الغربى من العاصمة تحت منحدرات جبل أجا. والواحة كبيرة، وشجر النخيل فيها كثير جداً حتى انه يفوق نخيل حايل نفسها. وهى مأهولة ببنى تميم، وهى واقعة على طريق تياء

مجموعة قرى منتشرة فى مزارع النخيل فى وادٍ واقع إلى الجنوب الغر بى من حايل ؛ يبلغ سكانها ١٨٠٠ نفس

مُوقَى : بها نحو ١٢٠ يبتاً مُسْتَجَدَّة : بها نحو ١٢٠ يبتاً الغزالة : بها نحو ٢٠ يبتاً الخُفْنَة : بها نحو ٥٠ يبتاً الروضة : بها نحو ٥٠ يبتاً الروضة : بها نحو ٥٠ يبتاً الروضة : بها نحو ٦٠ يبتاً تماء :

بلدة صغيرة في وسط دارة ( واحة ) باسمها واقعــة إلى الجنوب الغربي من

النُّفود على بعد ٦٥ ميلا من شمالى العكلاً ، وهي واقعة في منخفض من السهل المرتفع الذي يبلغ ارتفاعه ٣٤٠٠ قدم . والواحة مسورة بحائط من الطين ، وبها أبراج للدفاع مبنية من اللبن . وبالواحة أشهر عَيْن ماء في بلاد العرب ، إذ يبلغ اتساع فُو هَتها أكثر من خمسين قدماً ، ومركب عليها سَوَاني من جميع الجوانب ، ومياهها غزيرة

وأرض تياء خصبة وصالحة للزراعة ولزراعة النخيل ، ويزرع فيها القمح والشعير والأذرة والفواكه على اختلاف أصنافها ، وتمر تياء جيد ويعتبر من أجود أصناف التمر

عدد سكانها نحو ۲۵۰۰ نسمة ، وأغلبهم من ولد سليان ، و بها بعض الموالى و بعض الموالى و بعض الموالى و بعض التجار من جبل شمر ، و بعضهم يحضرون لتصريف تجارتهم التي يجلبونها من بغداد وساحل الخليج ، والأهالى يبيعون محاصيلهم للبدو الرحل ، والهواء فى تهاء جيد جداً وصحى

الجَوْف (١):

هى المدينة الرئيسية وسط منطقة زراعية كبيرة واقعة إلى شمال النفود على رأس وادى السَّرْحان ، والواحة واقعة فى منخفض يقع نحو ٥٠٠ قدم تحت سطح الصحراء المحيطة بها

و توجد واحات صغيرة أخرى تابعة لواحة الجوف ، واقعة إلى الشال الشرق منها فهى : سكاكه ، وقادة ، والطّورير ، وجاوه ؛ وسكاكه هى الأكبر ، ومزارع النخيل فيها تكثر جداً حتى إنها تفوق تلك التي فى الجوف نفسها

ويبلغ طول واحة الجوف نحو ٣ أميال في نصف ميل عرضاً ، وهي تمتد من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرق ، وكلها حدائق و بساتين ، و بينها نحو ١٣ قرية

<sup>(</sup>١) الجوف: هو السمى قديماً دومة الجندل

وبها نحو ٤٠٠ منزل ، وليس بالقرية شوارع ولا أسواق

ومن مظاهر القرى هنا أن بعض بيوتها يقام إلى جانبه برج يبلغ ارتفاعه حوالى ٤٠ — ٥٠ قدما و ١٢ قدما عرض حائطه ، وله مدخل صغير و به منافذ صغيرة ، وفي بعض البيوت يكون البرج جزءاً من البيت نفسه

وموقع الجوف الجغرافي مهم جداً ، لأنه يقع على الطريق المباشر مابين سوريا ووسط بلاد العرب ، وهي منفصلة إذ تقع في المنتصف مابين الفرات وطريق الحجاز الحديدي ، وبين جبل شمر وجبل الدروز ، وعلى بعد نحو ٣٠٠ ميل من كل من هذه المواقع وهي الواحة الوحيدة الواقعة ما بين العقبة و بغداد



### الاحساء"

كانت هذه المنطقة تسمى قديما البحرين وهجر ، وكانت تطلق على المنطقة الممتدة من البصرة إلى عمان . أما اليوم فتطلق الاحساء على المنطقة الممتدة على الساحل الغربي من خليج فارس ، من حدود الكويت الجنوبية إلى حدود قطر وشمان وصحراء الجافورة ، حيث يحدها من الغرب الصَّمَّان

## الوصف الطبيعي

القسم الأكبر من الاحساء سهل صحراوى ، يرتفع فى الجهة الغربية عن ساحل البحر ، حيث تتشابه البلاد مع تهامة ، ويوجد كثير من التلال غير المتصلة بعضها ببعض تستخدم كحدود للمناطق ، وترتفع الأرض فى القسم الداخلي إلى غربي المنطقة عن باقى السهل

و يوجد خط من التلال على طول وادى المياه وجبل الطّفّ، ممتدة إلى الجنوب، و يمتد مرتفع الصُّمّان الصخرى موازيا لساحل الخليج الفارسي، متوسطاً بين الاحساء وبين الدَّهْنا حيث يفصل هذا القسم عن نجد

وأهم أودية أقليم الإحساء هو وادى فَرُوق فى الجنوب الغربى ، وهو قسم من وادى المياه

والمنطقة الساحلية سبخة على العموم، ويوجد بها عدد عظيم من الآبار ماؤها قريب من سطح البحر، والمراعى وافرة أيضاً، والأقسام الصحراوية من المنطقة

<sup>\*</sup> هذه المنطقة مشهورة بعيونها الفوارة (ارتوازية طبيعية وقليل وجود أمثالها في العالم)

آهلة بالبدو ، وأغنى بقاع المنطقة واحتا الاحساء والقَطِيفِ فى الجنوب حيث تكثر المياه من آبار وعيون وأنهاز صغيرة تشبه البحيرات

#### جو الاحساء

يشبه جو المناطق المنخفضة ، والقسم الشرق من الإحساء يشبه جو تهامة ، وتزداد الحرارة في بعض المناطق كالقطيف منها في بعض المناطق الأخرى ، وتتراوح درجة الحرارة في منطقة الاحساء مابين ٤٠ إلى ١١٠ ف ، وتبدأ الحرارة في الارتفاع من ابريل حتى تصل نهايتها في شهرى يوليو وأغسطس ، وتهبط ابتداء من سبتمبر وموسم البرد ما بين نوفمبر ومارس

والقسم الأكبر من هذه المنطقة غير مزروع ، والقسم الخصب المأهول بالسكان الشغول بالزراعة يبلغ امتداده نحو ١٢ ميلاً إلى شرق الهُفوف والمبرَّز ؛ غير أن هنالك مناطق أخرى مزروعة في الشال غير متصلة بعضها ببعض محاطة بالعيون ومنطقة الاحساء مشهورة بمياهها الكثيرة في المناطق المزروعة وعيونها العديدة الدافئة والحارة ، وجميع المنطقة تكاد تغص بالعيون ، والأرض لا تكاد تشكو

الظمأ من كثرة المياه ، والطرق تمتد على شواطئ العيون ، والأشجار والخضرة أينا سار الانسان . وقد ساعدت كثرة المياه على زراعة الأرز وغيره من الحبوب

أما المحصول الرئيسي في الاحساء فهو التمر: وهو أنواع كثيرة أفضلها النوع المعروف بالخِلاَص، ويزرع بها أيضاً الحنطة والشعير

وأشهر فواكه الاحساء الأَتْرُنْج ، والليمون ، والخوخ ، والمشمش ، والرمان ، والعنب ، والتين . وفى الاحساء كثير من الخيل العربية ، وأفضل الحمير والبقر ، وفيها الإبل والغنم بكثرة . وفى الاحساء يطعمون البقر بعض أنواع من الأسماك الصغيرة ، كما يعلفون بعض الحيوانات التمر القديم . وأشهر بلدان الاحساء هى :

# الهُفُوف:

وهى قاعدة المنطقة فى الزاوية الجنوبية الشرقية من المنطقة المزروعة ، وتنقسم البلدة إلى ثلاثة أقسام : السكوت فى الشمال الشرق ، الرَّفْعَة فى الشرق ، النَّعا ثِل فى الجنوب والغرب

والكُوت (١) هو مقر الإمارة ، محوط بسور عظيم يبلغ ارتفاعه ٢٤ قدماً ، مشيد عليه أبراج عديدة بناها إبراهيم باشا لحاية البلدة . وقد كان الكُوت مقراً للحامية التركية حتى سنة ١٩١٠ ، سنة ١٩١٣ م . ويبلغ عدد بيوت الكوت نحو ١٥٠٠ بيت ، وهي أعلى منطقة وأصها نحو ١٥٠٠ بيت ، وهي أعلى منطقة وأصها ويسكن بها أهل الثراء والنبل من أهل الاحساء . أما النّها ثِل التي فيها نحو ٢٠٠٠ بيت ، فتحتوى على القسم الأكبر من الطبقات الفقيرة ، وتضم أكبر مسجد للشبعة ، وفي الجهة الشرقية من الكُوت السوق وحوانيت التجارة ، ويفصل الكوت عن النعائل من جهة الجنوب غابة من النخيل

و يحيط بباقى البلدة سور آخر يبلغ ارتفاعه ١٣ قدماً . وتبنى بيوت الاحساء في الغالب من الحجارة والجص ولكل بيت بئره ، وحائطه المرتفع لحمايته ، وطرق الاحساء ضيقة

ويوجد خارج البلدة من جهة الشال سوق الخيس وهو مكان يجلب إليه أهل البلد والبدو حاصلاتهم ومصنوعاتهم حيث تعرض فيه يوم الخيس

يبلغ سكان الهُفُوف ٣٠٠٠٠ نفس ، وهم ما عدا النجديين المقيمين في الاحساء مزيج من العرب ومن أجناس أخرى فارسية وتركية وكردية ، ويبلغ أهل السُّنَّة ثلاثة أرباع السكان والشيعة نحو الربع

<sup>(</sup>۱) الكوت: القلعة (كلة برتغالية )كثر استعالها بعد دخول البرتغاليين خليج فارس واستيلائهم على بعض الأماكن



منظر المياه والنخيل في الاحساء



سوق الخيس في الاحساء

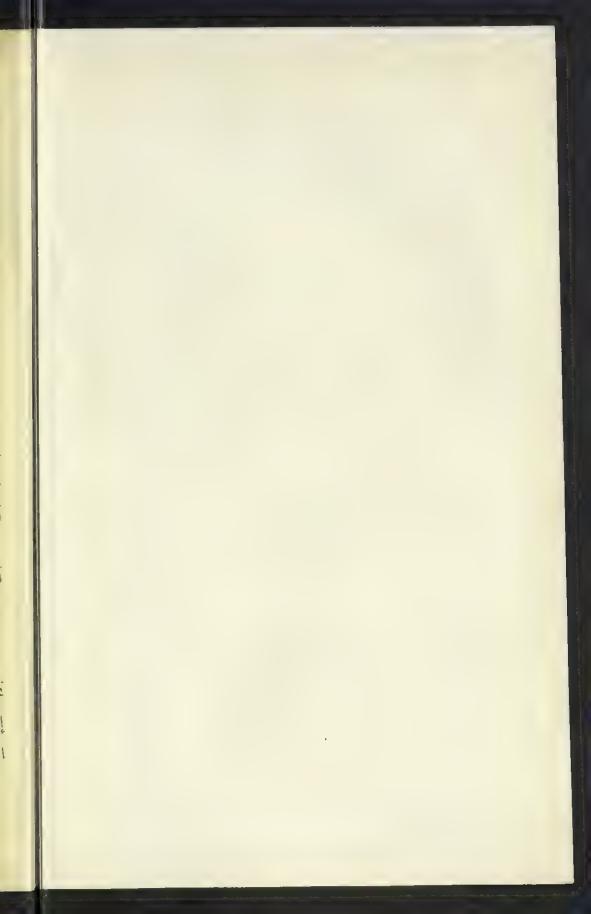

### ٢ – الْمَرَّز:

يقع المبرز على بعد ميلين من شمال الهفُوف ، مزروعة كلها من الغرب ، ومحاطة بسور متهدم ، له بابان من جهتى الشمال والجنوب . وتوجد خارج السور لجهة الغرب قلعة صَاهُور

وتشتمل المبرز على خمسة أقسام: أكبرها العيون فى الوسط، وفى الجنوب الغربى السوق والحوانيت التجارية، ومبانى المبرز كمبانى الهفوف من الحجارة فى الغالب. ويبلغ عددها ١٨٠٠ بيت، يسكنها نحو ٩٥٠٠ نفس. والعمل الرئيسى لأهل المبرز هو الزراعة. وهنالك سوق يقصده البدو المجاورون كل يوم جمعة لقضاء حوائجهم الضرورية

واشتهرت الهفوف والمبرز بمركزها العلمي والأدبى مدة طويلة فكانتا مقصداً لطلاب العلم من سائر أنحاء الخليج الفارسي ، ولعلمائها مركز ممتاز في جميع بلدان الخليج الفارسي يقابلون بالإجلال والترحيب ، ويكرمون بأحسن أنواع الإكرام أينها حلوا

ومن العائلات التي اشتهرت بالعلم في تلك المنطقة عائلة آل مبارك ، ولا يزال أفرادها يحافظون على تقاليد العائلة من دراسة العلوم الدينية والأدبية

### السكان

يبلغ سكان منطقة الاحساء نحو ٢٥٠ ألفاً مايين حضر وبادية ، ويبلغ المدو نحو ثلاثة الأرباع ، والمعير الرئيسي بين السكان هو المذهب ، فالسكان ينتمون إلى المذهب الشيعي ، و إلى مذهب أهل السنة والجاعة حيث يكونون الأكثرية الساحقة في القطيف وتاروت ، وحيث يبلغون النصف في الاحساء

ولقد اختار بعض القبائل العربية الإقامة في بعض الأماكن بصفة مستديمة (تاريخ الحباز – ٦)

فعدة من قبائل بنى خالد يبلغ نحو ٣ آلاف يقيمون فى جزائر السّلميّة وَجِنّة وتاروت وفى قصر الصَّبِيح والكلابيّة والجِشّة فى الاحساء ، وفى أم الساهك فى القطيف ، وفى وادى المياه يقيم نحو ١٤٠٠ نفس من قبائل شتى ؛ وأهم العشائر الضاربة فى منطقة الاحساء

العِجْمان:

ويقيم منهم في منطقة الاحساء نحو ٤٥٠٠٠ و يقيمون في جنوب المنطقة

آل مُرَّة

بني خالد ١٢٠٠٠

بنی هاجر

العَوَازِم: الرَّشايدة: وهؤلاء يقيمون في شمال المنطقة

أما قبائل الدواسر: السهول ، مُطَير ، سُبَيع ، عُتَيبة ، قطان ، فانهم ليسوا من قبائل الاحساء بل يأتون إليها لأغراضهم الخاصة

### نبذة تاريخية

كان يسكن هذه المنطقة قبل الفتح الإسلامي خلق كثير ، من عبد القيس وبكر بن وائل وتميم (1) ، وكانت إذ ذاك تحت حكم الفرس ، فوجه إليها الرسول صلى الله عليه وسلم العلاء بن عبد الله الحضرمي حليف بني عبد شمس ليدعو أهلها إلى الإسلام أو الجزية ، فأسلم أهلها العرب و بعض المجوس ، وصالحه الباقون على الجزية

وأول من عمر الاحساء وجعلها قصبة هجر أبو طاهر القر مطي (٢) و بقيت الاحساء

<sup>(</sup>۱) و (۲) یاقوت

تتنازعها الأيدى الحاكمة ، وتعبث بها أيدى البدو إلى أن فتحها آل سعود في دولتهم الأولى فساد الأمن وانقطع الفساد ، و بقيت في حكمهم إلى أن انتزعها منهم المصريون بعد دخولهم الدرعية سنة ١٢٣٣ ، ثم استردها منهم الامام فيصل ، و بقيت في حكمه زمن ولايته وصدر ولاية ولده عبد الله ، ثم استولى عليها مدحت باشا في سنة ١٨٧١ م وألحقها بولاية البصرة . وفي ٥ مايو انقض عليها الملك عبد العزيز واستولى عليها وطرد الحامية التركية منها ؛ و باستيلائه عليها ساد الأمن وانقطعت غارات البدو على القوافل والسكان

#### ٣ – القطيف:

تقع واحة القطيف في الجهة الشهالية الشرقية من الاحساء، و يحدها شهالا وغربا صحراء بَيَاض، وجنو با بَرُ ظَهَران، و يبلغ طول هذه الواحة ١٨ ميلا، ومتوسط عرضها ٣ أميال. وتقع مدينة القطيف في الوسط، و يرتفع سطحها بضعة أقدام فقط عن سطح البحر

القسم الأعظم من المساحة رملي مشبع بمياه العيون العديدة في المنطقة . أما القسم المزروع فينتهي بستة أميال جنوبي مدينة القطيف ، غير أن هنالك مناطق أخرى منروعة غير متصلة ببعضها ، سيأتي الكلام عنها

وهواء القطيف كثير الرطوبة غير صحى وينتشر فيها حمى الملاريا ، ولذا فان العشائر التى تقصدها فى الصيف تفر منها أول الخريف ، لأنه فصل الحميات حسب تجاربهم

يبلغ سكان القطيف نحو ٣٠٠٠٠ نسمة وكلهم من الشيعة تقريباً ، وهنالك بعض العرب من بني خالد يسكنون أم الساهك ، وقليل من العرب الخلط - يطلق عليهم حُولَة - يسكنون في مدينة القطيف

والزراعة وبالأخص زراعة النخيل هي العمل الرئيسي للسكان. والقسم الأعظم منه يصدر إلى عمان والبحرين والهند وعارس ؛ وأشهر بلدان القطيف:

#### ١ - مدينة القطيف:

وهى ( Giparro ) القديمة التي كانت مخزناً كبيراً مشهوراً للأَفاوِيه والعطريات الواردة من تاروت ( Taroot ) (1) ؛ تقع مدينة القطيف على خليج يشمل أيضاً جزيرة تاروت ، وتمتد المدينة على الساحل مسافة عشرة أميال ، منها ميلان شرق المدينة خاليان ، وبهما أطلال قلعة قديمة ، وفي الشال يوجد ثلاث قنوات متصلة بالبحر ، منها ممر يوصل إلى المدينة ، والبحر غير عيق ؛ ولذا فالسفن الكبيرة تلقى مراسيها بعيداً عن الساحل

ومن أقسام المدينة القلعة: وهو القسم المحصن من البلدة، ويبلغ سكان المدينة وضواحيها ١٢ ألف نفس ، كلهم من الشيعة تقريباً ، وليس بها من أهل السنة إلا الأمير وحرسه وموظفو الحكومة و بعض التجار النجديين والاحسائيين

وقد مر الرحالة ابن بطوطة بالقطيف (٢) سنة ٦٣٢ ه فوصفها بأنها مدينة كبيرة حسنة ذات نخيل كثير يسكنها طوائف من العرب وهم رافضة غلاة

### ۲ – سیمات:

على الساحل فى الجنوب الشرقى من عَنْك ، وهى كغيرها من المدن العربية مسورة بسور ضخم يضم نحو ٧٠٠ بيت ، وبها كثير من العيون الغزيرة . وسكانها يعيشون على الزراعة

<sup>(</sup>١) مدينة صغيرة شرقى القطيف

<sup>(</sup>٢) ضبطها ابن بطوطة بالتصغير . أما القاموس وياقوت فضبطاها بغير تصغير كما يلفظها أهلها الآن

### ٣ — العُقير :

ميناء فى الجنوب الغربى من مدينة القطيف ، تبعد عنها أربعة وستين ميلا وليس بالعقير بيوت ولا سكان ، وكل ما فيها من المبانى هو الجرك ، وبناء آخر (خان ) لسكنى وكلاء التجار ، ويعتبر العقير ميناء الاحساء ونجد الجنوبية ، وأهم الواردات التى ترد إليه من طريق البحرين : الأرز والسكر والبن والمنسوجات بأنواعها

والقبائل المجاورة للعقير هي : النَّجان ، آل مُرَّة ، بنو هاجر . وقد اشتهرت العقير في السنوات الأخيرة بالاجتماعات السياسية التي كانت بين الملك عبد العزيز والسير برسي كو كس المندوب البريط ني

#### ٤ - جُبيْل :

مينا، في شمال القطيف سكنه قبائل ُ وعَيْنَين أصهار بني خالد سنة ١٩١٠ على أثر مهاجرتهم من قطر ، ولم يكن لهذا البيناء شأن يذكر حتى سنة ١٩٢١ م فان الحرب الاقتصادية التي أعلنتها نجد على الكويت جعلت هذه البيناء تنمو نمواً سريعاً ، وكثرت مبانيها ، وأضعفت شأن الكويت من الوجهة التجارية ، ويبلغ سكانها ٢٠٠٠ نفس

و بقرب جبيل جزيرة المسلمية على خليج بهذا الاسم ، على بعد خمسة أميال من رأس البِدَيَّع ، بها نحو ٤٥٠ بيتاً ، وسكانها من العائر ( فرع من بنى خالد ) وهم يعيشون على استخراج اللؤلؤ والاتجار به

جزيرة جنَّة:

جنوب المسلمية ، وسكانها كسكان سابقتها من بنى خالد ، يعيشون على استخراج اللؤلؤ والاتجار به

### جزيرة بُوعَلى :

فى الجنوب الغربى من رأس البديع ، وهى غير مأهولة بالسكان ، تمتد ١٢ ميلا من الشرق إلى الغرب ، محاطة بمغاصات اللؤلؤ ، ويطلق على الساحل الغربى من الكويت إلى ظهر ان اسم عدان ، كما يطلق اسم قطر على الساحل الممتد من العقير إلى اخوار بنى ياس ، كما يطلق أحياناً على القطيف اسم الخط

أشهر قرى مستعمرة القطيف عَنْك على الساحل تبعد أربعة أميال عن جنوب شرقى مدينة القطيف ، ونخيلها مملوك لبني خالد

### العَوَّامِيَّة:

قرية محاطة بسور يضم نحو ٣٥٠ بيتاً فى الشهل انغر بى من مدينة القطيف . وفيها كثير من العيون الغزيرة المياه

#### الجَشّ :

جنوب مدينة القطيف ، وتبعد عنها أربعة أميال ، كما تبعد عن الساحل ثلاثة أميال محاطة بسور يضم نحو ٣٠٠ بيت ، وبها ثلاثة عيون تروى المنطقة

### صَفُوة :

فى الشمال الغربى من مدينة القطيف تبعد عنها ثمانية أميال ، محاطة بسور يضم نحو ٤٥٠ بيتاً ، وبها عين كبيرة تسمى دَارُوش يتفرع منها سبعة أنهر الدَّمَّام :

على الساحل المجنوبي الشرقى . تبعد تسعة أميال عن مدينة القطيف ، وقد خربت فى القرن التاسع عشر ، ولكن عد إليه العمران مرة أخرى بعد هجرة الدواسر من البحرين سنة ١٣٤٠ هـ ١٩٢١ م حاكم منطقة الاحساء العام: هو الأمير عبد الله بن جُلُوى ابن عم الملك عبد العزيز، وأحد صحبه المختارين الذين رافقوه فى مخاطراته العديدة، ولا سيا فى انتزاع الرياض من آل رشيد، وهو مشهور بالشدة والقسوة على المجرمين وأشرار البدو، ولقد كان إقليم الاحساء يضرب به المثل فى اختلال الأمن وفساد الإدارة فى أيام الحكم التركى، فأصبح بعد حكم آل سعود كسائر البلدان النجدية يسوده العدل والأمان



# الىكوپت

اشتهر اسم الكويت قبل الحرب العظمى بسنوات ؛ بسبب النزاع السياسى بين بريطانيا وألمانيا على السكة الحديدية التي كان الألمان يريدون أن تنتهى إلى الكويت ، والبريطانيون يحاولون إحباط المشروع أو وقفه عند حدود ولاية البصرة ؛ صيانة لنفوذهم في خليج فارس ، ودفاعاً عن إحدى طرق الهند . و إن مركز الكويت التجارى والحربي ، وقربها من مجرى الدجلة والفرات ، واتصالها الوثيق بنجد جعل لها مركزاً ممتازاً ذا أهمية خاصة

### حدود الإمارة

تكون إمارة الكويت () نصف دائرة على الساحل الغربي من رأس الخليج الفارسي ، وتقع جنوبي مملكة العراق ، وشهلى مقاطعة الاحساء التابعة للدولة العربية السعودية ، تمتد حدودها الشهالية من أم قصر إلى سَمقوان مارة قرب جبل سَنام إلى الباطن . أما الحدود الغربية فتتبع الباطن إلى قرب الحفر ، حيث تتصل بالحدود العراقية والنجدية ؛ ومن هنالك تتجه إلى الجنوب الغربي حيث تتصل أيضاً بالحدود النجدية . يبلغ طولها من الشهال إلى الجنوب نحو ١٨٠ ميلا ، ومن الشرق للغرب نحو ٢٥٠ ميلا ، ومن الشرق للغرب نحو ٢٥٠ ميلا

### الوصف الطبيعي

تربة القسم الشالى من خليج الكويت خصبة ، وتربة القسم الجنوبي بعضها رملى و بعضها طيني ؛ وهي على العموم مقفرة خالية من الزراعة ، يوجد بها بعض من و بنها من المنابعة المنابعة بنها من المنابعة بنها من المنابعة بنها من المنابعة بنها من المنابعة المنابعة بنها من المنابعة المنابعة بنها من المنابعة بنها منابعة بنها منابعة



منظر للكويت من الجو



منظر آخر للكويت من الجو

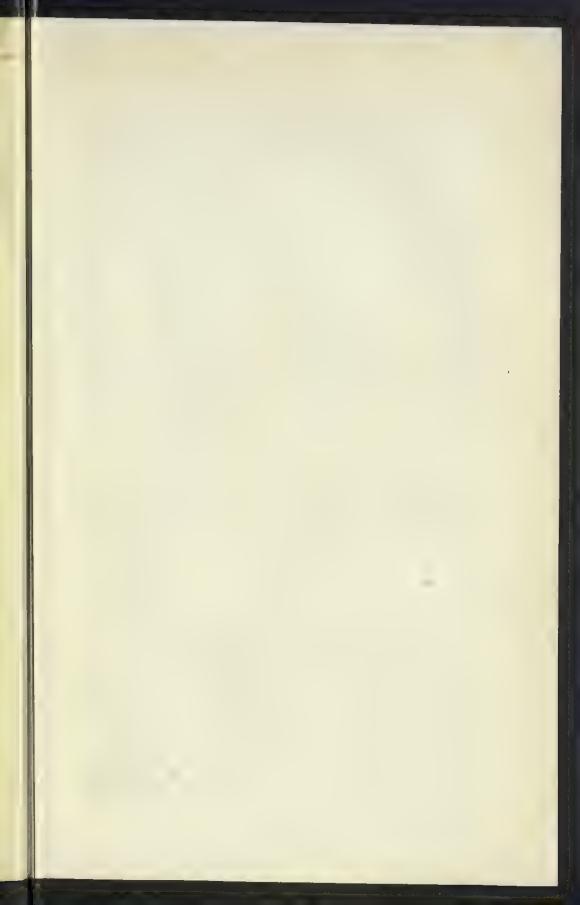

التلال مثل تلال واره فى جنوب مدينة الكويت ، وتبعد عنها نحو ٣٥ ميلا ؟ وتلال مَنا قِيش فى غرب مدينة الكويت ، وتبعد عنها نحو ٢٥ ميلا

وليس بمنطقة الكويت ماء جار ، ولكن بها آبار مبعثرة في الصحراء يبلغ عقها ٢٠ قدما ، ولكنها ضاربة إلى الملوحة ؛ وربما كانت منطقة الجَهْرَة هي أغزر المناطق مياهاً

وأهم أشجار الكويت السدر والنخيل. وهنالك أشجار متنوعة تستعمل للوقود ولمرعى الإبل؛ أما الأعشاب فتجود إذا جاد المطر

وأما الحيوانات فقليـــــــلة فى الـكويت ، ويوجد منها الذئب والثعلب والغزال والأرنب

#### الجو

جو الكويت على العموم معتدل ، يميل إلى البرودة إذا هبت الرياح الشمالية الغربية ؛ أما الصيف فيخفف وطأته نسيم البحر و برودة الصحراء المحاورة السريعة ليلاً ، وأعظم درجة للحرارة هي ١١٤°ف ، وأقل درجة هي ٣٥°، وتشتد الحرارة من مايو إلى نوفير ، والبرودة من ديسمبر إلى فبراير

أما المطر فقليل في الكويت ، وقد يجود بعض السنين فتخضر الأرض ، وينعم البدو ، ويخرج الأهالي للبر استجاماً للراحة واستمتاعاً بالخضرة

#### السكان

يبلغ سكان الكويت الحضر ٣٧ ألفا ، يسكنون - عدا ألفين منهم - مدينة الكويت ؛ ومنطقة الكويت التي تبلغ مساحتها نحو عشرين ألف ميل مربع قاحلة ، يسكنها عدد قليل من السكان فيا وراء المدينة

أما عشائر الكويت فقــد كانوا قبل سنة ١٩٢١ يبلغون نحو ١٥ ألفا ١ وقد

التحق أكثرهم بنجد بعد بناء الهجر وذيوع التعاليم الدينية . وتنتمى العشائر إلى قبائل العوازم والرَّشايدة ، وقليل من الصُّلبة ، و بنى هاجر ، والعجان ، و بنى خالد ، ومُطير ؛ وقد كان النجديون من حضر و بدو يقصدون الكويت لبيع الغنم والسمن والصوف وسائر الحاصلات النجدية ، وشراء جميع حاجاتهم منها ، ولكن الخلف دبّ بين البلدين منذ سنة ١٣٣٩ ه ( ١٩٣٢ م ) لأسباب اقتصادية جعلت ملك البلاد العربية السعودية يأمر رعاياه بمقاطعة الكويت

#### الصناعة والتجارة

البلاد الكويتية غير زراعية ما عدا الجَهْرة التي سيئتي وصفها فيها بعد ، وأهم ما يشتغل به السكان هو صيد الأسمان ، وأجود الأسماك ما يسمى بالزُّ بيَدْى وهو يصطاد بالشبك الطويل ، وكثير من الأسماك أيضاً تصطاد بوساطة ما يسمى بالحظور ، وهو عبارة عن حواجز من القصب تنصب على الساحل ، تدخلها الأسماك في وقت المد فاذا جا ، الجزر استطاع الصيادون إمساكها بسهولة — وطريقة الحظور منتشرة على طول الساحل البحرى

وقد كان للكويت شأن يذكر في الغوص على اللؤلؤ حتى سنة ١٩٢٢ ، فقد بلغ عدد العال ١٠٠٠٠ في سني الرخاء ، كما بلغ عدد السفن التي تستعمل في الغوص نحو ٨٠٠ ، ولكن عدد السفن والعمل نقص كثيراً في عشر السنوات الأخيرة ، بسبب التقاطع التجاري بين الكويت ونجد من جهة ، وللكساد الذي حل بتجارة اللؤلؤ ، ولا أظن عدد العال الآن يبلغ ثلاثة آلاف

وصناعة بناء السفن الشراعية من الصناعات التى اشتهرت بها الكويت، وقد نافستها البحرين فى السنوات الأخيرة . والحشب والحبال اللازمة لبناء السفن تجلب كلها من الهند ولاسيا من أقليم مليبار . وأكثر السلع التجارية تنقل بالبواخر،



منظر للكويت من البحر



مقهى من مقاهى الكويت

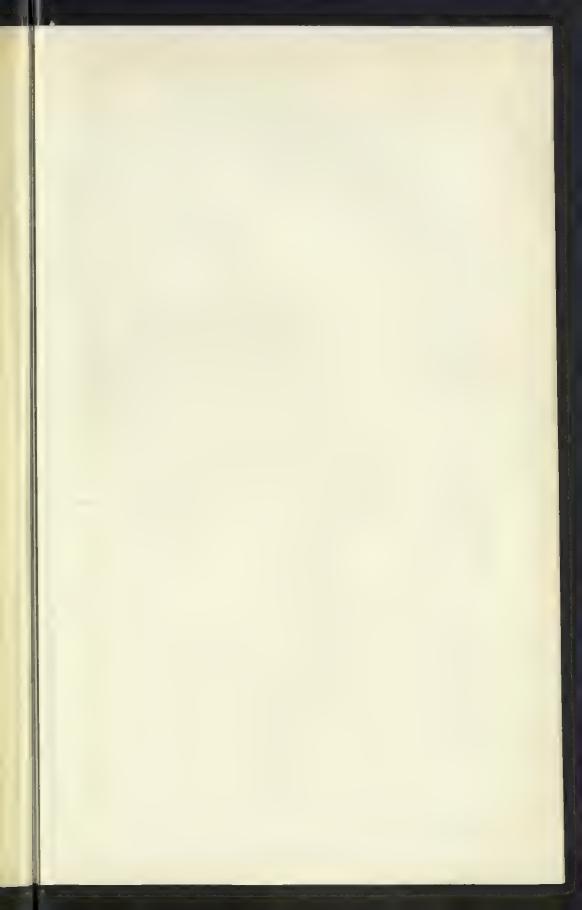

غير أن السفن الشراعية لا تزال تقوم بقسط كبير من النقل بين الكويت والبصرة ، و بينها و بين السواحل العربية الأخرى

وأهم هذه السفن البغلة (Buffalow) والبُوم والشُّوعي . وتحمل البعلة عادة نحو أحده مرد بضاعة من التمر ، أو من أكياس الأرز ، وتحمل البوم عادة نحواً من ٥٠٠ طرد أيضاً : وسفن الكويت الآن من هذا النوع . وقد بلغت قيمة تجارة الكويت قبل الحرب العظمي ٥٧٠٥٥٨ جنيها ، منه مبلغ ٧٧٠٨١٧ جنيها للوارد والباقي للصادر ، والهند منه النصيب الأكبر والباقي موزع على جهات مختلفة

وأهم الواردات: المنسوجات القطنية والحريرية ، والأَفاَويه ، والسكر ، والبن ، والشاى ، والحبال التي تستخدم في السفن ، والزيوت ، والدخان ، والشعير ، والماء و يجاب إليها بالسفن الشراعية من شط العرب ، التمر ، والأخشاب

أما الصادرات فهي اللؤلؤ ، والسمن من البادية . والخيول ؛ وقد قلَّت الأنواع الأخيرة في السنوات الأخيرة : الجلود ، والصوف ، والتمر

وقد أسست الإدارة الجركية في عهد الشيخ مبارك الصَّباح ، فكانت مورداً للحكومة لم يكن موجوداً من قبل : وقد زاد هذا المورد زيادة عظيمة أثناء الحرب العالمية ، غير أنه نقص في الحس عشرة سنة الأخيرة بسبب المقاطعة التجارية التي وضعها ملك نجد على جارته الكويت

وقد أسس فى الكويت أثناء الحرب العالمية إدارة للبريد والتلغراف، فارتبطت الكويت بالعالم الخارجي، وأصبحت تجارتها تتبع الحركة التجارية العالمية صعوداً وهبوطا

### مقاطعات الكويت

ليست المقاطعات التي سنذ كرها فيما يلي أماكن مسكونة كما يتبادر إلى ذهن القارئ ، بل هي صحاري مسكونة بالذئاب أحياناً ، و بالغزلان أحياناً أخرى ؛ ولولا أن الإفرنج عنوا بكتابة أسمائها على الخرائط المصورة ما اهتممنا بها . وأكثر هذه المقاطعات مراع طيبة إذا جاء المطر ، وأشهر هذه المقاطعات في الشمال هي : الباطن — في الزاوية الشمالية ، وهي قسم من الوادي العظيم المسمى بهذا الاسم ، وهي ملتقي الحدود العراقية والنجدية ؛ والشّق ، والشّقيق ، والياح ، وقرعة ، والمرّو ، والزّعة ، والزّعة ، والزّعة ، والزّعة ، والزّعة ، وهذه كلها مقاطعات قفراء

والزَّوْر في الجهة الشالية من خليج الكويت، وهي عبارة عن تلال تمتد من الشال الشرقي إلى الجنوب الغربي قرب الجَهْرة

وَكَبْـد ، قَرْعة ، قَارَه ، العَدَان ، الهَزِيم ، الدَّبْدَبَة ، أماكن قفرا، أيضاً ، ينزلها البدو إذا جاء المطر

ولا نريد أن نطيل الكلام بذكر باقى المقاطعات أو الآبار التى يردها البدو، والتى تعــد من الكويت، لأن ذلك يسوقنا إلى التطويل و يخرجنا عن الغرض الأصلى من الكتاب

### جزر الكويت

١ - بُو بْيان:

فى الزاوية الشالية الغربية ، وهى جزيرة خالية من السكان ، وقد كانت مثار نزاع بين شيخ الكويت والترك فى سنة ١٩٠٢ : ويسكنها فى الصيف أفراد من القوازم لصيد الأسماك بالحظور

#### ٢ – فيلكه:

وتنطق كافها شيئاً شأن أهل الكويت في النطق بالكاف. في الجهة الشرقية من خليج الكويت ، وتبعد عن مدينة الكويت نحو ١٥ ميلاً ، والمسكون من الجزيرة هو الساحل الغربي ، و باقي الجزيرة يكاد يكون خالياً من السكان

وسكاف الجزيرة بعضهم عرب خلص ، وأكثرهم يغلب عليهم العنصر الفارسي ، وهم يشتغلون بصيد الأسماك واستخراج اللؤلؤ ، ويزرع بالجزيرة الحنطة والشعير ، والخضر ، والماء كثير بالجزيرة ، قريب من سطح الأرض

### ٣ – ڪُٽُر:

جزيرة غير آهلة بالسكان ، تبعد عن الساحل نحو ٢٠ ميلا و بقرب الكويت بندر الشُّويْخ وهو أفضل مرسى للسفن فى الكويت ، وهنالك جزر أخرى غير مسكونة تابعة للكويت لا أهمية لها

# بلدان الكويت

# ١ – مدينة الكُوريت:

هى عاصمة الإمارة ، على الساحل الجنوبي من خليج الكويت في الجنوب الشرق من البصرة ، وتبعد عنها نحو ٨٠ ميلا ، وفي الشمال الغربي من البحرين ، وتبعد عنها نحو ٢٨٠ ميلا ؛ تمتد على الساحل نحو ثلاثة أميال ، مع عرض يختلف ما بين إميل ، وميل ونصف

وأرض الكويت غير مزروعة ، فلاترى فيها ماتراه في الاحساء من البساتين والخضرة لقلة المياه ، و بسبب نمو السكان في الحسين سنة الأخيرة تركت مياه الآبار التي كان يعتمد عليها السكان وأخذ الناس ينقلون حاجتهم من الماء من

شط العرب، ولشيخ الكويت آبار خاصة يستقي منها أحياناً

ومبانى مدينة الكويت كسائر المبانى العربية ، من الطين أو اللبن أو من الصخور البحرية . وأحسن المبانى قصر الشيخ ، وهو مبنى من الآجر ، ومقام على ساحل فى وسط البلد تقريباً

وسوق الكويت في منتصف البلد تقريباً ، وليس فيه ما يستلفت النظر من فن البناء أو جمال العارة ، وبالكويت مستشفى أسسه محسنو الأمريكان ، ومؤسسة للتبشير ، وقد أدى المستشفى للبلد والبدو الضاربين حول الكويت خدمات عظيمة ، أما التبشير فإنه قد فشل فشلاً عظيمً لا فى الكويت وحدها ، بل فى سائر الشرق الأدنى ، وبها أيضاً مستوصف انجليزى يؤدى مهمته الخيرية على أتم وجه ، وبها مدرستان نظاميتان ، و بضعة مدارس صغيرة تشبه الكتاتيب فى طريقة التعليم

وبالكويت نحو خمسين مسجداً ، وأهمها ثلاث مساجد ، وهي تميل إلى البساطة في بنائها وأثانتها ، وليس لمساجدها منائر كمنائر القاهرة ، أو بغداد ، وأكثر السكان يسكنون في المدينة ، وهم ينتمون إلى القبائل العربية الشهيرة ، وبجانب هؤلاء يوجد ٢٠٠٠ من أصل فارسي ، وعدد قليل من الموالي . وطرق الكويت ضيقة كثيرة التعاريج ، وأهم الطرق هو الطريق الذي يبتدئ من قصر الشيخ على ساحل البحر ؛ مخترق السوق إلى خارج البلدة ، وقد أسست للبلدة بلدية من خمس سنوات لتنظيفها وتنظيمها وإنارتها ، وقد أدت خدمات جليلة للبلدة في هذه المدة القصيرة

٢ – الجَهْرَة:

قرية كبيرة على طراز البلدان ، قريبة من خليج الكويت ، وتبعد عن



في صفاة الكويت حيث ينزل البدو

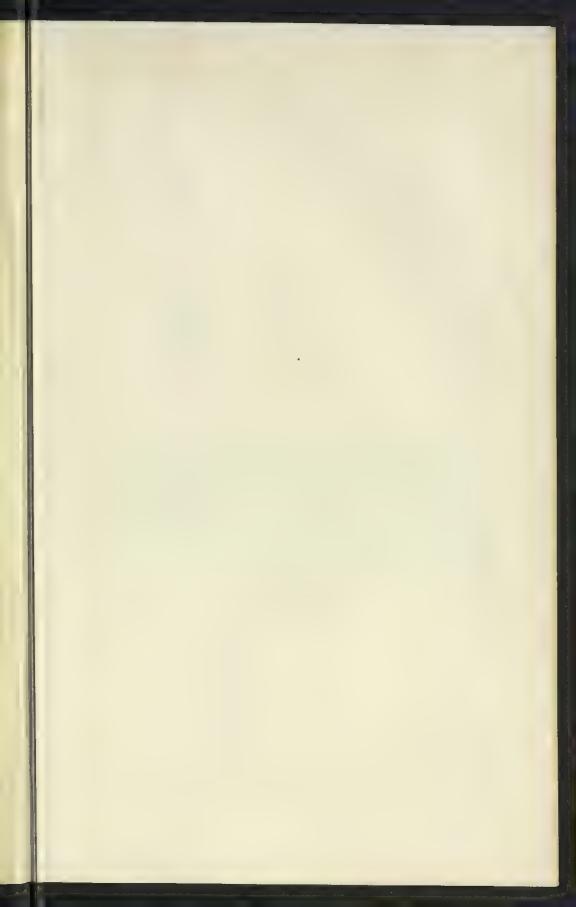

مدينة الكويت بثمانية عشر ميلا بالطريق الغربى ، وهي أهم قرية زراعية بالأراضي الكويتية ، وهي محطة للقوافل القاصدة البصرة ونجد من طريق الحفر ، وموقعها مرتفع يطل على البحر ، فترى جميع السفن التي تمخر خليج الكويت

يبلغ عدد سكانها نحو ٢٠٠ نسمة يشتغلون جميعاً بالزراعة ، غيرأن العدد يزيد عادة في الصيف بما ينزل حولها من البدو

وقد كانت الجهرة (۱) قبل الإسلام مأهولة بالسكان ، عاصة بهم ، ولا تزال أطلال البلاد القديمة موجودة تحت الأنقاض ، وكثيراً ما يعثر على النقود القديمة وبعض الآثار عند حفر الآبار . وهذه التلال القائمة على أنقاض البلاد القديمة تمتد إلى مسافة فرسخين من الشمال للجنوب ، وفرسخ ونصف من الشرق للغرب و إلى الشمال الشرق من الجهرة على بعد أر بعة عشر فرسخاً في اتجاه البحر توجد الصُّبيَّة ، وكانت قديماً آهلة بالسكان (۲) كما تدل عليه خرائبها ، ويشتق أسمها كما يقال من الصابئة ، ويقال إنها إحدى مدنهم التي بنيت بعد خراب بابل ، ويقال أيضاً إنها استمرت آهلة بالسكان والحضارة إلى زمن الخلفاء الأمويين ، ويقال أيضاً إنها استمرت آهلة بالسكان والحضارة إلى زمن الخلفاء الأمويين ، عيث تقهقرت منزلتها وهجرها سكانها ، ويؤكد السكان أن بعض سكانها لايزالون يعيشون في خورستان ، ويقيم العرب في هذه المنطقة زمن الصيف لهوائها العليل يعيشون في خورستان ، ويقيم العرب في هذه المنطقة زمن الصيف لهوائها العليل

### خلاصة تاريخية

ليس للكويت تاريخ قديم معروف ، ويرجح أن تاريخه لا يتجاوز الثلثمائة سنة . أما حكامها الحاليون آل صَبَاح ، فتاريخهم في سكني الكويت لا يتجاوز سنة ١٧١٦ م ، وهي السنة التي تحالف فيها الشيخ سليان بن أحمد رئيس آل صباح ،

<sup>(</sup>١) انظر تفرير حكومة الهند سنة ٤٥٨٥، ولمع الشهاب النسخة الخطية بدار الكتب البريطانية (٢) لمع الشهاب

وخليفة بن محمد رئيس آل خليفة ، وجابر العُثبى رئيس الجَلَاهِمَة ، فاستخلصوا الكويت من الفرس وسكنوها ، وسيأتى فى التفصيل الخاص بالبحرين ذكر انفصال آل خليفة عن الحلف ، واستقلالهم بالزُّ بَارة وحكم البحرين

أما المكان الذي وفد منه هؤلاء الحلفاء ، فيظن أنه كان قريباً من شط العرب في أم قصر ، حيث كانوا يعملون هنالك الْقَرْصَنَة ونهب السفن البحرية ، فقد كان هذا العمل هو السائد في ذلك الوقت في خليج فارس ، وهو يشبه غزو القبائل بعضهم لبعض في البر

وفى الخسين سنة الأولى من تأسيسها نمت البلدة نمواً سريعاً فى السكان وفى الشروة وفى الأهمية ، وتمكن آل صباح وحلفاؤهم ومؤازروهم من القبائل المجاورة فى تثبيت مركزهم وتقويته ضد بنى خالد الذين كانت لهم السيادة على جميع الشاطئ الشمالى الشرق

وقد زاد فى تقدم الكويت وعرانها استيلاء الفرس على البصرة سنة ١٧٧٦ فقد كان ذلك مدعاة لمهاجرة الكثيرين من السكان إلى الكويت، والزُّبارة، وفى أثناء الاحتلال الفارسي تحولت تجارة البصرة الهندية مع بغداد وحاب وأزمير والآستانة إلى الكويت، وما جاءت سنة ١٧٩٠ م حتى أخذت الكويت تشارك باقى موانى الخليج الفارسي فى التجارة ؟ وقد ساعد على ذلك احتلال عرب بنى عُتْبة البحرين سنة ١٧٨٠ م، فصارت البضائع ترد إلى الكويت من مسقط والهند والبحرين والقطيف

و بعد استرداد الأتراك للبصرة انسحب عمال (الفابريكة البريطانية) فيها مؤقتاً إلى الكويت سنة ١٧٩٣م لقيام بعض المشاكل مع الموظفين الأتراك وفي هذا الوقت حاول السعوديون غزو الكويت والاستيلاء عليها، ففشلوا في كل محاولاتهم

وفى سنة ١٨٣١ زار السائح Stocqueler الكويت، وهو يقول بأنه الأوربى الوحيد الذى زار هذه البقاع منذ أمد بعيد. ويقول إن المدينة فى زمنه كانت تمتد على الشاطئ نحو ميل، وتحوى نحو أربعة آلاف من السكان، وهو يظن أن الميناء ربحا كانت استعملت أو اتخذت قاعدة للبرتغاليين، بالنسبة إلى مركز الميناء المطل على مصب نهر العرب، والتي يمكن اتخاذها قاعدة لمعاكسة التجارة التركية وتجارة فنيس مع الهند. ويقول إن المدينة فى زمنه كانت تحكم بوساطة شيخ، وليس لديه أية قوة مسلحة ؛ وكان يحصل ضريبة قدرها اثنان فى المائة على جميع الواردات

عند ما وصل المصريون إلى شواطى الخليج الفارسى فى محاربتهم السعوديين معدم المحريون إلى شواطى الخليج الفارسى فى محاربتهم السعوديين شيخ الكويت فى ذلك الوقت هو الشيخ جابر ، الذي كان على صلات طيبة مع الحكومة البريطانية إلى أن توفى سنة ١٢٧٦ ، وقد خلفه ابنه الشيخ صباح ، وفى أثناء حكمه قام الكولونيل « يلى (Pelly ) » سنة ١٨٦٥ برحلته الشهيرة من الكويت ليقابل حاكم نجد فى الرياض ؛ وهو أول من الاحظ مستقبل الكويت التجارى . ويقول إن الكويتيين يعتبرون أحسن وأقدر بحارة بلاد الخليج الفارسى وهم محل ثقة فى أخلاقهم ومعاملاتهم . ومنذ خمسين سنة لم تكن ميناؤهم ومدينتهم شيئًا مذكوراً ؛ والآن أصبحت أهم موابى الخليج الشهلى ، ورئيسها له سعة طيبة فى الداخل والخارج ، وإليه يرجع الفضل فى حسن الإدارة الداخلية ، والسياسة الحكيمة . فالصرائب المخفضة على الواردات ، والجو الصحى ، والسكان المتآخون ، وحسن الميناء ، وطرق المواصلات وقربها ؛ كل هذه العوامل حولت كثيراً من المتاجر إلى الكويت ، مما كان يرد إلى 'بوشهر والبصرة (۱) . و بالنظر إلى موقعها المتاجر إلى الكويت ، مما كان يرد إلى 'بوشهر والبصرة (۱) . و بالنظر إلى موقعها المتاجر إلى الكويت ، مما كان يرد إلى 'بوشهر والبصرة (۱) . و بالنظر إلى موقعها المتاجر إلى الكويت ، مما كان يرد إلى 'بوشهر والبصرة (۱) . و بالنظر إلى موقعها المتاجر إلى المكويت ، مما كان يرد إلى 'بوشهر والبصرة (۱) . و بالنظر إلى موقعها المتاجر إلى المكويت ، مما كان يرد إلى 'بوشهر والبصرة (۱) . و بالنظر إلى موقعها المتابع و المت

<sup>(</sup>١) خطبة الكولونيل يلي في الجمعية الجنرانية

وحالتها السياسية كانت هذه الميناء هي المخرج البحرى الوحيد لجبل شمر وقبل أن تمضى عدة سنوات أخذت شركة الملاحة البريطانية الهندية وقبل أن تمضى عدة سنوات أخذت شركة الملاحة البريطانية الهندية (British India Steam Navigation Company) تجعل ميناء الحكويت احدى مواني الخليج التي تعرج عليها بواخرها، فهذه الحركة أثارت غيرة السلطات التركية، وجددت مخاوفهم من أن يكون تقدم ميناء الكويت سبباً في انقاص أهية البصرة، وعليه فقد عدلت الشركة عن جعل الكويت احدى المواني التي تعرج عليها بواخرها، ولكن هذا العدول كان إلى حين ؛ فقد عامت بريطانيا أن الروسيا تنوى إنشاء محطة فم هناك، والمساعى كانت تبذل لدى الباب العالى المحصول على امتياز باسم الكويت، كما سعت لبناء سكة حديدية من البحر الأبيض إلى الخليج الفارسي، وهو مشروع لو تم لجعل للروس حقوقا في مياه الكويت الساحلية

واتقاء لما يسعى إليه الروس ، عقدت بريطانيا سنة ١٨٩٩ اتفاقا مع الشيخ مبارك على منوال الاتفاق الذي عقدته بريطانيا سنة ١٨٩١ مع سلطان مسقط ، فهذه الخطوة حركت عواهل الأتراك الذين اجتهدوا في أن يثبتوا سلطانهم في الكويت ، ولكن الشيخ مبارك قاومهم ، واستمر محافظاً على حسن علاقاته مع بريطانيا وقد تميزت سنة ١٩٩٠ بوصول بعثة سكة حديد بغداد إلى الكويت للبحث عن النقطة التي تنتهي إليها السكة الحديدية ، ولولا معاهدة سنة ١٨٩٩ لكان لهذا الحادث تأثير كبير في تعريض مركز بريطانيا في الخليج الفارسي لخطر كبير وفي سنة ١٩٩٠ رار الكويت بعض الطرادات الروسية والفرنسية ، ولكن هذه الزيارة لم تؤثر في الحالة المحلية كما أنها لم تؤثر فيا بين بريطانيا والكويت من صلات

وحكام الكويت الحاليون سلالة جابر بن عبد الله الملقب بجابر الكبير ،

الذي جاوز المائة ، وهم أبناء صَباح بن جابر بن عبد الله

واشتهر فى أوائل هذا القرن من هذه العائلة الشيخ مبارك الصباح ، فقد تَسنَمُ هذا الأمير حكم الكويت على جثتى شقيقيه (محمد وجر ًاح) ٢٥ من ذى القعدة سنة ١٣١٣ سنة ١٨٩٦ ، فأثار بذلك نزاعا داخليا استمر نحو تسع سنوات ، وقد عظم شأن الكويت فى أيامه ، وزاد عدد سكانها زيادة عظيمة ؛ وفى أيامه خرج الأمير عبد العزيز بن سعود واستولى على الرياض ، وغير مجرى تاريخ الجزيرة كاسياتى فى تاريخ آل سعود

كان الشيخ مبارك طويل القامة ، أسمر البشرة ، قوى الذاكرة ، صلب الإرادة ، مستبدا ، طموحا إلى نشر سلطانه ونفوذه على البلاد المجاورة ، ولكن الظروف لم تساعده . وقد اشتهر الشيخ مبارك بالتقلب وعدم الثبات على سياسة واحدة ، فقد كان يساعد آل سعود لإضعاف نفوذ الرشيد وخضد شوكتهم ، كا أنه كان يعمد أحياناً إلى تقوية صلاته بالرشيد خوفا من توسع آل سعود ، وكان لا يعف عما في أيدى الناس ؛ فقد كان يتوسل بأوهى الأسباب لفرض الضرائب على الناس وابتزاز أموالهم ، ولكنه كان يجانب ذلك غيوراً على مصالح الكويت مدافعاً عنهم أينا حلوا ، وقد خرج في أخريات أيامه على تقاليد العرب والدين ، مدافعاً عنهم أينا حلوا ، وقد خرج في أخريات أيامه على تقاليد العرب والدين ، فكان يجاهر بالمعصية حتى في رمضان ، ثما جعل أهل الكويت يضجون منه

لقد حاول الأتراك في سنة ١٨٩٧ أن يستولوا على الكويت ، وينفو الشيخ مباركا إلى الآستانة ، ولكنه أحبط هذا المشروع بما بذله من المال في البصرة و بغداد ، غير أنه في سنة ١٨٩٨ أرسل إليه الأتراك وفدا مؤلفاً من كبار الموظفين و بعض أعيان البصرة على إحدى السفن الحربية القديمة لنقله إلى الآستانة حيث عين عضواً في مجلس شورى الدولة ، فالتجأ إلى الانجليز فأنقذوه من الأتراك ، وأعلنوا في تلك السنة حمايتهم على الكويت

وقد أخبرنى الشيخ مبارك والسيد رجب النقيب بهذه القصة للدلالة على قصر نظر الأتراك ، وسعيهم الدائم لاضعاف العرب مما اضطر هؤلاء إلى الالتجاء إلى الدول الأجنبية . غير أن بريطانيا اضطرت إلى إعلان الحاية إبعاداً لكل نفوذ أجنبي على الكويت ، نظراً لظهور الروس في الميدان

واجه الشيخ مبارك في أوائل حكمه كثيراً من الصعاب التي يقيمها في وجهه أبناء شقيقيه الشيخ محمد بن صباح وجرَّاح ، والشيخ يوسف بن ابراهيم نَصيرها ، فأوعن الأتراك إلى عبد العزيز بن الرشيد بمناوأة مبارك ؛ فأخذَ يغير على أطراف الكويت ، كما أخذ مبارك نفسه يغير على أطراف البقاع التابعة لأمير حايل ، ففي سنة ١٩٠٠ غنها مبارك بعض جهات تابعة لعبدالعزيز آل رشيد ، وسلبهم آلافًا من الجمال ، وفي خريف هذه السنة حاول مبارك أن يقتنص قافلة كبيرة إلى العراق ، كانت مكلفة باحضار مواد غذائية ، وملابس وذخيرة لفصل الشتاء من السَّمَاوَة ، ولكنه فشل في ذلك . وفي ذي القعدة سنة ١٣١٨ — ١٧ مارس سنة ١٩٠١ كانت واقعة الصَّريف ؛ التي انكسر فيها مبارك نفسه بعد أن قتل فيها أخوه وأحد أولاده ، كما قتل فيها عدد كبير من أهل الكويت. وقد حاول ابن الرشيد في خريف هذه السنة أن يتقدم ويستولى على الكويت ، ولكن الظروف الداخلية والخارجية لم تساعده على تنفيــذ خطته ، فالثورات الداخلية ، وسياسة بريطانيا في الخليج قضت على هذه الحاولات. وقد استراح الشيخ مبارك بعد قتل عبد العزيز بن الرشيد سنة ١٩٠٥ ، وموت عدوه الألد الشيخ يوسف بن ابراهيم سنة ١٣٢٣ في السنة نفسها ، فلم يَعُدُ له خصوم يؤيه لهم ، وأصبح السيد المطاع في الكويت

وفى سنة ١٩٠٣ زار الكويت اللورد كيرزون فى رحلته إلى خليج فارس، وعلى أثر هذه الزيارة عينت الحكومة البريطانية وكيلاً سياسياً للكويت، فاحتج

الأتراك على هذا التعيين الماس بسيادتهم على الكويت ، ولكن لم يكن له أى أثر وقد توفى الشيخ مبارك فى مساء الاثنين ٢٠ محرم سنة ١٣٣٤ — ٢٩ نوفمبر سنة ١٩١٥ ، فتولى إمارة البلد بعده أكبر أبنائه الشيخ جابر بن مبارك الصباح ، وقد اشتهر بطيبة القلب وحب الخير ، والرفق بالناس ، فحفف الضرائب ، وأزال كثيراً منها مما فرضه أبوه ، وحسن صلاته بابن سعود ، وكان قد أصابها شىء من التصدع أواخر أيام مبارك

وفى الخامس من فبراير سنة ١٩١٧ توفى الشيخ جابر بن مبارك ، فأسندت إلى أخيه الشيخ سالم بن مبارك

كان الشيخ سالم شجاعاً يجيد الرماية وركوب الخيل ، ماماً بشيء من الفقه و بعض قواعد النحو ، وكان طبعه يميل إلى العناد والشدة ، ولم يكن موفقاً في سياسته مع ابن سعود ، ولا مع الحكومة البريطانية لظنه أنها كانت تمالى ابن سعود عليه

وقد اشتبك في معارك حربية مع الاخوان النجديين كانت الغلبة فيها للاخوان في حمّض هاجم الدّويش ومُطير سنة ١٩٣٧ ه — سنة ١٩١٩ م معسكر ابن صباح ، واستولى على ما فيه من مال وذخيرة . سنة ١٩٣٨ ه — سنة ١٩٢٠ م هاجموا الجهرة وحاصر وا الشيخ سالما فيها ؛ وكادوا يقبضون عليه . وفي السنة التالية توفي الشيخ سالم بن مبارك ، فاختار الأهالي ابن أخيه الشيخ أحمد بن جابر، وهو الحاكم الحالى ، وهو شاب في غاية الذكاء يميل إلى الأناة والتبصر في أعماله ، حتى اتهم بكثرة التردد ، قابل الأهالي بدء حكمه بحاسة وارتياح ؛ لما جرته عليهم سياسة عمه من خوض غمار الحرب مع ابن سعود ، وهو حليفهم ، وصديقهم القديم ، ويد الشيخ مبارك الميني في استتباب الأمن في جزيرة العرب وفي نشاط الحركة التعارية

ولذا فقد جعل همه الأول الميل إلى السلم وتنشيط الحركة التجارية ، فنجح الشيخ سالم في الأولى . أما الثانية فان النزاع مع الملك عبد العزيز أخذ طوراً اقتصاديا أدى إلى مقاطعة اقتصادية من جانب نجد للكويت كان من ورائها احياء الموانى النجدية التي نافست الكويت ، وقضت على شطر من تجارتها . وقد كان في امكان شيخ الكويت أن يتفق مع جاره حسب الأصول الاقتصادية ، وحسب العادات المتبعة بين الدول المتجاورة ، ولكن عولج هذا الموضوع مراراً فلم يوفق الفريقان لحل يرضيهما ويصون مصالحهما



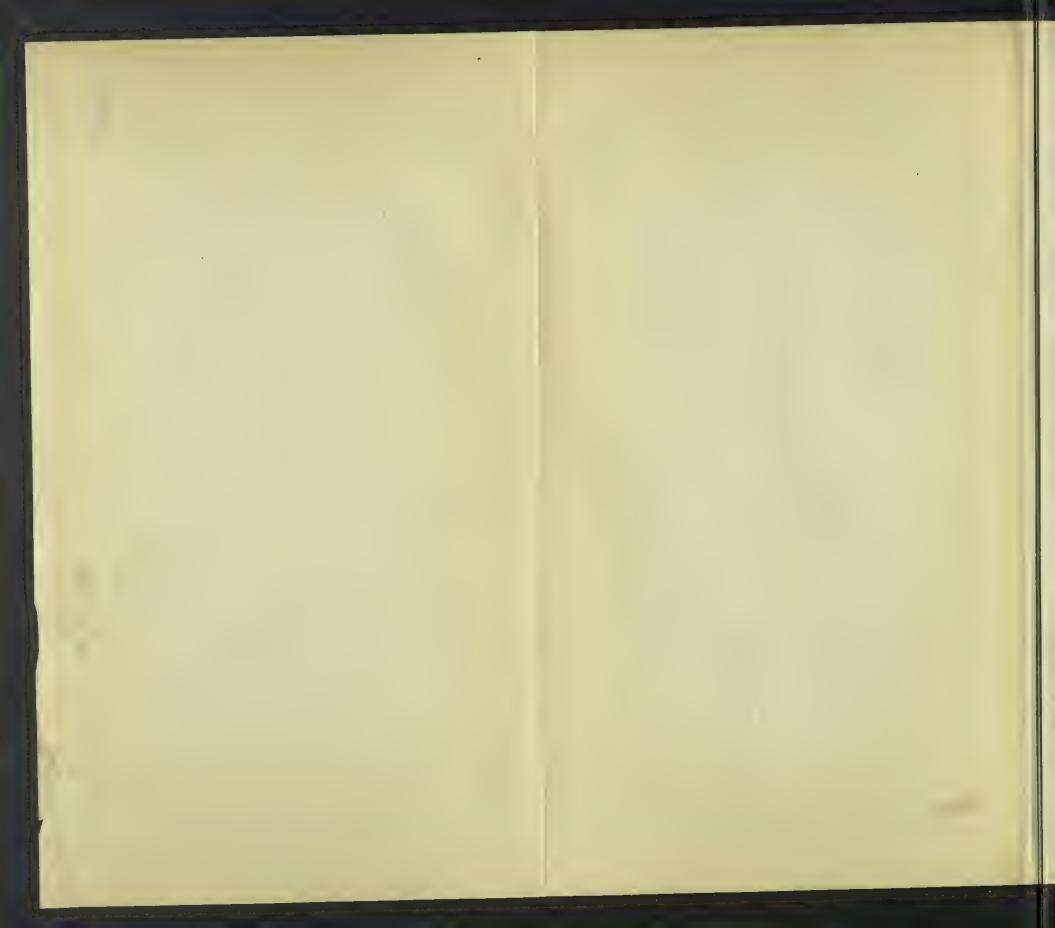

خليج فارس 92 رتبه 51 الفنس

# امارة البحدين

يطلق اليوم اسم إمارة البحرين على مجموعة الجزر الواقعة فى وسط الخليج الفارسي منفصلة عن ساحل قطر والقطيف ، وهي الجزر التي كانت تسمى قديما ( Tylos ) ، وهي جزيرة البحرين ، وجزيرة المُحَرَّق ، وأم نَعْسان وسِتْرَه ، مع عدد من جزر صغيرة صخرية لا أهمية لها

### الجو

جو البحرين قرب السواحل وفي المناطق المنزرعة حار رطب لا يكاد يحتمل، ولقد كانت البحرين حتى سنة ١٩٢١ مو بوءة كالقطيف بالحيات، ولكن منذ السنة المذكورة قامت إدارة البلدية بمجهود كبير هو ردم المستنقعات والبرك، فتحسنت حالها تحسناً محسوساً، وأقصى درجة الحرارة ١٠٤ في أغسطس، وتنخفض الحرارة في ديسمبر ويناير إلى ٤٨ ، والجومن اكتوبر إلى ابريل مقبول نوعا، فالحرارة تتراوح من ٣٠ - ٨٠ ف، وفي يناير وفبراير تهب الرياح الشمالية فيبرد الجو، ويستعمل الناس النار في منازلهم للوقاية من أذاه، وفي مايو ومنتصف يونيو إلى آخر سبتمبر فان الحرارة لا تكاد تنخفض من شدة الحر؛ أما من منتصف يونيو إلى آخر ويكاد العرق لا يجف ليلا ولا نهاراً، ولا يلطف المواء إلا نسيم البر ولكنه قليل والأمطار قليلة في البحرين، وموسم المطر من منتصف اكتوبر إلى منتصف مايو والرياح التي تهب على البحرين هي البارح، وهي رياح شمالية غيبية، ومدتها والرياح التي تهب على البحرين هي البارح، وهي رياح شمالية غيبية، ومدتها أر بعون يوماً تبتدي من الأسبوع الثاني من يونيو، وتكون شديدة هوجا، في

الشتاء حين تهب من الشال ، وهذه تهب على البحرين من وقت لآخر في غير شدة ، ثم الرياح الجنوبية الغربية يسمونها القو°س ، وهى إذا هبت فى الصيف اشتد الحر؟ ولا سيا فى شهر أغسطس ، وهى تهب بغير انتظام من ديسمبر إلى ابريل

#### السكان

لم يعمل احصاء دقيق لمدن وقرى البحرين ، وربما بلغ سكانها نحو ١٢٠٩١١ نسمة : منهم ٦٨٨٣٦ من أهل السُّنة و ٥١٨٢٠ من الشيعة . وأكثر الشيعة من القرويين ، كما أن أغلب أهل السنة من أهل المدن . وأكثر أهل السنة من الحُولة الذين يسكنون في المنامة والمحَرّق والبِديع والحِدّ ، وهم يشتغلون بالتجارة ، وليس بينهم رابطة اتحاد أو نفوذ على غيرهم

أما العُتُوب ( بنى عتبة ) والسادة والدواسر فهم أكثر القبائل نفوذًا فى البحرين ، فبنو عتبة لهم بالعائلة الحاكمة صلة النسب ، والسادة نفوذهم مستمد من اتصال نسبهم بالنبى الكريم ، والدواسر نفوذهم مستمد من سلوكهم الحسن فى الجزيرة ، ومن ثروتهم التى اكتسبوها من التجارة . وهنالك بعض قبائل أخرى تنتمى إلى بنى خالد

وأغلب السكان السنيين يسكنون على السواحل ، ومعيشتهم مرتبطة بالبحر أكثر من الزراعة ، وهنالك أيضاً عدد من الموالي لا يقل عن ٢٠٠٠ نفس ، وجالية صغيرة من الايرانيين والهنود

والحياة في البحرين تختلف عنها في جزيرة العرب ، فليس في البحرين كما في جزيرة العرب روح التعصب لعدم مصاهرة غير العرب إلا في العائلة الحاكمة فقط ، وليس في البحرين كما في الجزيرة البعد عن الكماليات ، وتجد في البحرين أثر الروح الفارسية والهندية في المأكل والبناء ، وفي الملابس و بعض العادات الأخرى

#### الصناعات والتجارة

أهم الصناعات فى البحرين هو الاشتغال باستخراج اللؤلؤ من البحر، والبحرين تلى عمان فى الأهمية من حيث كثرة السفن وعدد الغواصين . والغواصون و إن كان منهم عدد غير قليل يفد من الاحساء ونجد ، فان التجار الذين يمدونهم بالمال من تجار البحرين

لا يقل عدد المشتغلين باستخراج اللؤلؤ عن عشرين ألف نفس ، و يبلغ عدد السفن نحو ٩٠٠ سفينة صغيرة وكبيرة ، وموسم الغوص يبتدى ، في مايو و ينتهى في اكتوبر حيث يبرد ما ، البحر

وقد تداخلت حكومة البحرين في عشر السنوات الأخيرة في عمل الغوص والتجارة ؛ فبعد ما كانت التجارة حرة في السنين الطويلة ، أوجبت الحكومة على التجار تنظيم دفاترهم كما حددت أرباح السُّلف ، وكما حالت دون تحكم التجار في الغواصين الصغار ؛ والحالة على العموم في البحرين خير منها في بعض السواحل الأخرى . وقد جهزت حكومة البحرين سفينة أعدتها بكل المعدات الطبية لمساعدة المرضى وتخفيف آلام الفقراء من سكان البحرين ، والمشتغلون باستخراج اللؤلؤ قد يشتغلون في غير موسم الغوص بصيد الأسماك إما بالشبك أو بالحَظْرة

و يشتغل عدد كبير بالزراعة ، ولاسيا في عشر السنوات الأخيرة حيث أكثر الأغنياء من حفر الآبار الارتوازية

وأهم حاصلات البحرين: التمر ، الليمون ، الاترنج ، التين ، البطيخ ، ويزرع بها بعض الخضراوات

وأهم الصناعات اليدوية في البحرين: نسيج الشّرع للسفن، والعباءات و بعض أنواع أخرى من الأقشة، والحصر الذي يصنّع من سمار الاحساء، و بناء السفن من

الأخشاب التى تستحضر من الهند خاصة لذلك ، وكثير من هذه السفن يصنع لقَطَر وعمان

ولقد تقدمت التجارة في البحرين في الخس عشرة سنة الأخيرة بسبب بناء رصيف للسفن الشراعية ومستودعات للبضاعة . وقد أصبحت البحرين بالنظر إلى من كزها الجغرافي سوقا هاما لتجارة اللؤلؤ وغيره من أنواع المتاجر الأخرى . فتجار اللؤلؤ من الكويت وقطر والقطيف وسائر السواحل العربية يبيعون فيها ما يجتمع لديهم من اللؤلؤ ، حيث يصدر بعد ذلك إلى الهند فأور با . وقد بلغت قيمة ماصدر منه في سنى الرخاء مليونان من الجنيهات . وأما المتاجر الأخرى فترد للبحرين من الهند وأور با ، ومنها يصدر قسم إلى القطيف وقطر والعُقير حيث برسل للاحساء وجنوب نجد

وأهم واردات البحرين: الأرز، والمنسوجات، والسمن، والبن، والتمر والسكر، والشاى، والدخان، والأفاويه، والوقود، والأغنام للذبح

وأهم الصادرات اللؤلؤ ، ولا يوجد صادر آخر ذو قيمة غيره ، وتكاد الهند تستولى على أكثر من نصف الواردات ، والبلاد الأخرى — فارس والعراق وأور با — تستولى على النصف الآخر

وتنقل السلع التجارية من الهند بوساطة الشركة الأنجليزية الهندية وهي تكاد تحتكر تجارة الحليج وتمر أسبوعياً بالبحرين في طريقها إلى البصرة ، وفي رجوعها إلى بمباى ، وقد أصبحت البحرين منذ سنين مركزاً مون مراكز الطيران المدنى ، فأصبحت الطائرات تمر بهاكل أسبوع في طريقها إلى الهند أو أوربا ، وأصبح في وسع المسافر أن يصل إليها في أربعة أيام من لندن ، ويوم ونصف من الهند أو مصر

# جزيرة البحرين

أو (أوال) كاكان يسميها العرب (١) أكبر جزر الإمارة وأهمها ، كثيرة المياه ، خصبة التربة ، قابلة للنمو والتقدم ، و يمكن زيادة المناطق القابلة للزراعة فيها إذا نظم الرى ، وجبيت الضرائب بالعدل ؛ وقد اتسعت المساحة الزراعية في العشرين سنة الأخيرة ، وأكثر الناس من حفر الآبار الارتوازية ، وازدادت حركة شراء الأراضي سواء كان للبناء أو للزراعة ، بعد أن نجحت شركة الزيت الأميركية في استنباط البترول من أراضيها

يبلغ طول الجزيرة ٣٠ ميلا، وهي على العموم مسطحة ومنخفضة، ولكنها ترتفع تدريجاً إلى نجدٍ دَاخِلي يبلغ ارتفاعه من ١٠٠ — ١١٠ قدما

ويزرع فى الجزيرة ما عدا النخيل ، الليمون ، والرمان ، والتوت ، والتين ، والبطيخ ، والأترج ، وأنواع الخضراوات

ويقال إنه كان بالبحرين ثلثائة قرية ، وسواء كان هذا القول صحيحاً أم مبالغاً فيه ، فان قرى البحرين اليوم لا تتجاوز المائة وهي أشبه بالأكواخ . ويوجد في بعض القرى الماوكة للعائلة الحاكمة ، أو كبار التجار بيوت مبنية بالحجارة ، ومنظمة تنظيا حسناً ، وهي معدة في الغالب لفصل الصيف

وقد احتل البحرين البرتغاليون كما احتلوا القطيف ، واحتكروا جزءاً كبيراً من اللؤلؤ وتجارة الخليج الفارسي ، ولا يزال في الجزيرة بقايا خزانات مما شيده البرتغاليون ولكنها تداعت كلها كما تداعى بناء القلعة التي بنوها لحماية الميناء التي هجرت واتخذت بدلا منها المنامة

ويوجد على الشاطئ الشرق من الجزيرة خرائب مدينة كبيرة يقال

<sup>(</sup>١) ياقوت . القاموس . المحيط

لها جَوْ (Jow) كانت مقرًا لشيوخ البحرين ، ولكنها تركت سنة ١٨٠٠ لأن مرفأها غير أمين ، ورحل سكانها إلى جزيرة المحرق

# بلدان البحرين

المنامة:

عاصمة البحرين التجارية على الساحل الشهلى الغربي من الجزيرة ، ولكون البحر ضحلا عند المنامة تقف البواخر على بعد أر بعة أميال لتفرغ شحناتها في السفن الشراعية التي بدورها تنقلها للساحل وفي وقت الجزر لا تستطيع السفن أن تقرب من الساحل ، وقد أنشى في الخيس عشرة سنة الأخيرة رصيف على ساحل البحر يمكن السفن أن ترسو بالقرب منه

وقد أنشى بالمنامة بلدية سنة ١٩٢٠ م. فقامت فى الخس عشرة سنة الماضية بخدمات بُحلَّى للبلد ، فشيدت طريقاً على ساحل البحر ، وغرست الأشجار على الطريق الخارجي ، ووسعت الطرق الضيقة الملتوية ، كما قامت بنصيب وافر فى سبيل تنظيف البلد ، وقد نجحت البلدية فى إنارة البلدة بالكهرباء . وبالمنامة ما يزيد على ٥٠٠ دكان ، وكثير من البيوت التجارية الأوربية والهندية . وبالبحرين أيضاً بعثة أمريكية ، ومستشفى أمريكي قام بخدمات تذكر فى سبيل الانسانية

يبلغ سكان المنامة ٢٥ ألفاً أكثرهم من أهل السنة ، ونحو ١٢٠٠٠ من الشيعة وبها أيضاً نحو ألف من غير المسلمين : هنود و نصارى شرقيين ، وقليل من الأوربيين و يستقى فقراء المنامة من بئر تسمى عين مُقْبِل ومن مستودع آخر للماء يسمى القفول فى غرب البلدة . أما غير الفقراء فيشر بون من ماء الرَّفاع الشرقى أو الغربى حيث ينقل بوساطة الجال ؛ وأما الماء المستعمل للتنظيف فكل بيت لا يخلو من بئر



أبو زيدان في البحرين

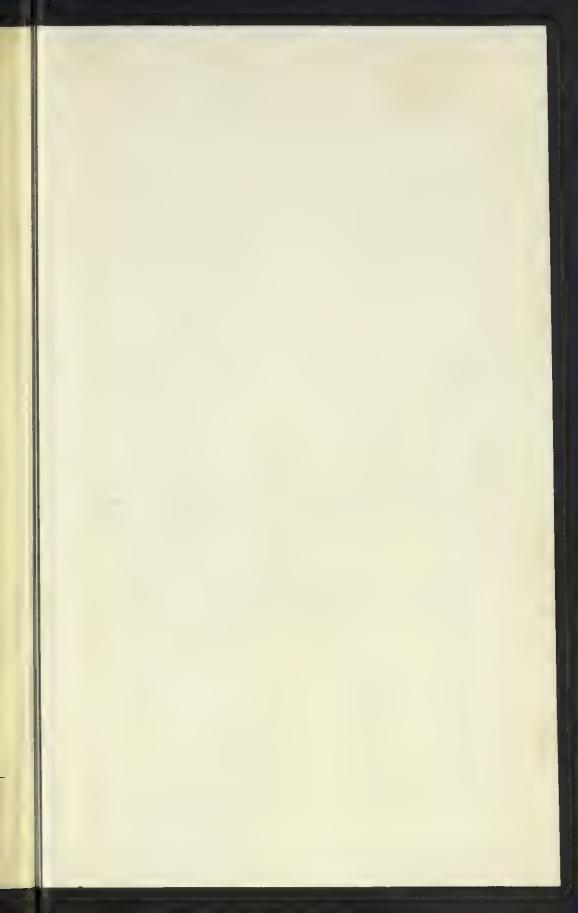

البديع:

قرب الزاوية الشالية الغربية من جزيرة البحرين تمتد ميلا على السواحل، ويبلغ عدد سكانها نحو ٨ آلاف نفس أكثرهم من قبائل الدواسر، ويشتغل أكثرهم بتجارة اللؤلؤ والعمل على استخراجه

وقد وقع خلاف بين حكومة البحرين والدواسر في أواخر سنة ١٩٢٢ م فجلا الدواسر من البديع إلى الدَّمَّام ، و بعد سنتين رجع قسم منهم البحرين بعد استرضاء حكومتها لهم . وأهم قرى البحرين :

البلد القديم:

فى الجنوب الغربى من قلعة المنامة على ميــل ونصف منها ، وسكانها من البَحَارنة (١) ، و يشتغلون بالزراعة وتجارة اللؤلؤ والخياطة ، وعدد سكانها نحو ٤٠٠ وأكثر بيوتها مبنى بالطين ، وفى الجهة الشمالية الغربية يوجد سوق الخيس نسبة لليوم الذى يقام فيه السوق ، وعلى بعــد نصف ميل من القرية فى الجهة الغربية توجد عين أبو زيدان ، و بجوارها مدرسة متهدمة بهذا الاسم ومنارة يهتدى بها ، وبها عدد كبير من أشجار النخيل

عَسكر:

قرية على الشاطئ الشرق تبعد عن جبل الدُّخَان أربعة أميال ونصف ، وسكانها من رُوعَيْنَيْن

ورى:

فى الحنوب الغربى من المنامة تبعد عنها سبعة أميال وسكانها من البَحَارَنة ، وبها عدد كبير من النخيل لا يقل عن ١١ ألف نخلة

(١) تظلق هذه الكلمة على سكان البعرين

#### جَدَّ حَفَص :

فى الجنوب الشرق من القلعة البرتغالية المخربة (قلعة العَجَاج) ، تبعد عن المنامة بثلاثة أميال ونصف وهى من القرى الكبيرة فى البحرين ، وسكانها من البحارية المشتغلين بغرس النخيل والتجارة واحراق الجص وتجارة اللؤلؤ ، و بها من النخيل ما يتجاوز ١٦ ألف نخلة ، و بها أيضاً بساتين جميلة يغرس فيها الأترج والفواكه ، وتزرع الخضر بأرضها كما يزرع (القت) البرسيم ، و بقربها قرية صغيرة تسمى عين الدار

#### المُعامر :

على الساحل الشرق ، بعض بيوتها مبنى بالحجارة ، سكانها من البحارنة و يشتغلون بالغوص

## رَفَاع الشرقي :

قرية كبيرة فى جنوب المنامة على بعد سبعة أميال منها ، وسكانها من العرب الذين يعيشون على بيع الماء المستخرج من آبارها المسمى بالحِنَيْن ، ويقيم بها بعض أعضاء العائلة المالكة ، وقد كان لهم شأن يذكر قبل النظام الحالى فى البحرين ، والرّفاع تعتبر أصح منطقة فى جزيرة البحرين

#### رفاع الغربي :

مثل الرفاع الشرقى فى موقعه و يبعد عنه با ميل وهو فى الغرب الشهالى منه ، وسكانها سنيون أكثرهم من قبيلة بنى عُتْبة ، و بعض أعضاء العائلة الحاكمة كانوا يسكنونها و يحكمونها كالرفاع الشرقى ، والسكان يشتغلون بنقل الماء و بيعه فى المنامة والمنطقة غير منز رعة

سَنابِس:

على السلحل الشمالى من الجزيرة بها مسجد ، وسكانها من البحارة الذين يشتغلون ببناء السفن وصيد الأسماك وتجارة اللؤلؤ

الزَّلَّاق :

على الساحل الغربي من الجزيرة أسفل البديع ، وسكانها من الدواسر الذين يشتغلون بالغوص وبها قلعة مخربة

جزيرة المحرَّق:

تقع جزيرة المحرق فى الشمال الشرق من جزيرة البحرين حيث يفصل الجزيرتين مضيق صغير يبلغ طوله ميل ونصف فقط يعبر بالسفن الصغيرة ، وقد شرعت حكومة البحرين أخيراً فى عمل جسر لربط الجزيرتين بعضهما ببعض ، والعمل لا يزال جاريا على ساق وقدم لاتمامه

يبلغ محيط الجزيرة أربعة أميال، وساحل الجزيرة رملي منخفض محاط بشعوب مرجانية ثما جعل الملاحة إلى البحرين محاطة بشيء من الأخطار، ولكن الملاحين من العرب في عاية المهارة، ولذا فالسفن التجارية القادمة من الهند ترسو بعيدة عن الساحل نحو أربعة أميال

وبالحرق عــدة ينابيع على الساحل تختني تحت ماء البحر وقت المد وتظهر وقت الجزر، ويبلغ سكان الححرق ٢٠ ألفاً

و بجزيرة المحرق ١٦ قرية صغيرة ملحقة بمدينة المحرق أهمها :

عراد:

على الساحل الجنوبي وسكانها بَحَارَنة ، وبها قلعة متداعية قائمة على خليج عماد وبها نحو ١٥ ألف نخلة

بساتين:

على الساحل الغربي من جزيرة المحرق تبعد نحو ميل عن مدينة المحرق . وسكانها من أهل السنّة يشتغلون بالغوص وبها قليل من النخيل

الدَّير:

على الجهة الشمالية الغربية من الساحل تبعد ميلين عن مدينة المحرق، وسكانها محارنة يشتغلون بالغوص وبها قليل من النخيل

حالة أبو ماهر :

جزيرة صغيرة جنوبى بلدة المحرق تتصل بالجزيرة وقت الجزر، وسكانها من أهل السنة يشتغلون بالغوص ونقل الماء إلى المحرق من عين تحت البحر، وبها قلعة صغيرة على نهاية الجزيرة للدفاع عن الماء

قَلاَني :

فى الجهة الشمالية الشرقية من الساحل ، وسكانها من أهل السنة وأكثرهم من قبائل المنانِعة يشتغلون بالغوص وصيد الأسماك

مدينة المحرق:

مقر العائلة الحاكمة ، مدة ثمانية أشهر ، واقعة على الجهة الغربية من الجزيرة ، تبعد عن مدينة المنامة ميلين

ويستقى أكثر سكان المحرق من عين أبو ماهر الواقعة جنوبى المدينة فى جزيرة صغيرة تسمى بهذا الاسم، يبلغ مساحتها نحو ٨٠٠ ياردة، وتحاط مدينة المحرق بالماء وقت المد العالى من الجهة الشرقية والجنوبية والغربية، فيساعدها ذلك على إزالة الأقذار وتنظيف الساحل

يبلغ سكان المحرق ٢٠ ألفاً ، نصفهم من الحُولَة ، وعرب المحرق ينتمون إلى بنى عتبة و بنى على والزيايينة ؛ وبالمحرق عدد لا يذكر من البحارنة ، و يشتغل أهل المحرق بتجارة اللؤلؤ واستخراجه وصيد الأسماك والملاحة و بعض المتاجر الأخرى ، وفى موسم الصيف يهجر القسم الأعظم من أهل المحرق مساكنهم وينتشرون على سواحل جزيرة البحرين

فى الجنوب الشرقى من جزيرة المحرق ، يبلغ سكانها نحو ٨٠٠٠ ، وهم من السادة وقبائل بنى ياس ، وهم يشتغلون بتجارة اللؤلؤ والغوص ، والحِلدُ أكبر مركز للغوص

جزيرة واقعة فى شرقى البحرين ، مفصولة عنها بقناة ضيقة ؛ يبلغ طولها من الشمال للجنوب أربعة أميال ونصف ، وعرضها ميل ونصف ، وبها كثير من العيون والآبار ، وسكانها فى الشمال بحارنة ، و يسكنون فى سبع قرى صغيرة ، و بها كثير من أشجار النخيل

الجزيرة :

أوكما يسمونها — النبي صالح — هي جزيرة صغيرة قريبة من الساحل الشرق من البحرين ، تبلغ نصف ميل في كل ناحية ، وهي من الأماكن العامرة بالنخيل ، فيها نحو ١٤ ألف نخلة ، وبها قريتان سكانهما من البحارنة ، يشتغلون بالزراعة والغوص وصيد الأسماك

أم نَعْسَان:

جزيرة صغيرة فى الجهة الغربيــة من البحرين تبعد عنها نحو ميلين فقط ، ( تاريخ الحجاز – ٨ ) طولها من الشمال للجنوب أربعة أميال ، ونحو ميلين ونصف عرضاً ، وهي جزيرة غير مسكونة ، وبها عين ماء عذبة قرب الساحل الغربي . ويرسل سكان البديع والزلاق من قرى جزيرة البحرين حيواناتهم في الصيف للرعى فيها

#### نبذة تاريخية

31

-1

1.

الت

لا يعرف شيء كثير عن تاريخ البحرين القديم، وما يعرف عن تاريخها لا يتجاوز سنة ٤٧٠ قبل الميلاد ، حيث كانت البلدة تدار بوساطة رؤسائها الوطنيين الوثنيين ، وفي سنة ٢١٥ بعد الميلاد غزا بهرام بلاد العرب وأقام بالجزيرة مندو بأ من قبله يدير شؤونها ، وقد بتى بها إلى زمن الفتح الإسلامي ، و بعد الفتح الإسلامي بدة قصيرة استرد الحكام المحليون استقلالهم ، واستمروا في حكمهم حتى زمن هشام ابن عبد الملك ، حيث استرد الجزيرة مرة أخرى ، وأقام من جانبه حاكما قرشيًا عام ٣٧٧ م ؛ وقد استمر حكم البحرين على هذا النحو حتى آخر حكم العباسيين عام ٣٧٧ م ؛ وقد استمر حكم الوطنيين مرة أخرى ، واستمر حتى القرن السادس عشر استولى عليها الفرس وعينوا من قبلهم حاكما عليها ، في القرن السادس عشر استولى عليها الفرس وعينوا من قبلهم حاكما عليها ، حبراً كبيراً من تجارة اللؤلؤ وتجارة الخليج الفارسي . وقد طرد الفرس البرتغاليين منة ١٩٧٢ بعد سقوط هر من . كا أن الفرس بدورهم طردوا منها مرة أخرى ، وما ذالت الجزيرة يتقلب عليها الحكام من الفرس تارة ومن العرب مرة أخرى ، وما ذالت الجزيرة يتقلب عليها الحكام من الفرس تارة ومن العرب مرة أخرى ، العائلة الحالية

#### آل خليفة

إن تاريخ آل خليفة أمراء البحرين يشمل ضمناً آل صَبَاح أمراء الكويت،

ولذا فإن البحث في تاريخ إحدى العائلتين لا يخلو من استعراض شيء عن العائلة الأخرى للارتباط الوثيق مين العائلتين في الماضي

قدمنا في الفصل الخاص بالكويت أنه في سنة ١١٢٩ ه (١٧١٦ م) تحالفت ثلاث قبائل كبرى وهم: بنو صباح ، والجلاهمة ، وآل خليفة ، واتخذوا الكويت موطناً لهم ، واتفقوا فيا بينهم على أن يتولى آل صباح شثون الحكم ، وآل خليفة التجارة ، والجلاهمة العمل في البحر ، على أن يقتسم الجيع الأرباح بينهم بالتساوى . و بعد مضى خمسين سنة من الحلف سنة ١٧٦٦ رأى ابن خليفة أن ينفصل عن الحلف فعرض على حلفائه مبلغ ما يصيبهم من الغنى إذا هم سمحوا له ولعشيرته الانتقال إلى الجزء المجاور لمغاص اللؤلؤ فيؤسس هنالك محلة تدر الشيء الكثير من الأرباح فيستغنى الحلفاء ، فاستولى جلال الفكرة عليهم وصرحوا لرئيس آل خليفة بترك فيستغنى الحلفاء ، فاستولى جلال الفكرة عليهم وصرحوا لرئيس آل خليفة بترك السكويت مع بعض أفراد عشيرته ، فتركها ونزل الزُّبارة قرب قَطَر والبحرين على الشاطئ العربي

اكتشف ابن صباح - ولكن بعد فوات الفرصة - الأسبب الحقيقية التي دفعت بحليفهم ابن خليفة إلى مغادرة الكويت، وشعروا بعظم السارة المالية التي منوا بها بفقد عضو من أعضاء التحالف، ففكروا في اقتفاء أثر حليفهم ابن خليفة بالتخلص من قيود الحاف مع الجلاهمة، فامتنعوا من مقاسمتهم الوارد، ثم انتهى بهم الأمر إلى طردهم من الكويت ومينائها، فلجئوا إلى إخوانهم آل خليفة في الزبارة فأجروا لهم من الرواتب ما يتناسب مع مركزهم، و بعد ذلك جرى بينهم وبين أهل الكويت من المعارك ما كان سبباً للقضاء عليهم وعلى نفوذهم

يسود الهدوء البحرين ، ويسود الصفاء بين الشيخ محمد الحاكم وأخيه الشيخ على آل خليفة ، ويتعاونان على قمع الفتن و إنماء حركة التجارة ، ويستمر هذا التعاون حتى سنة ١٨٦٧ ، ثم يتنافس الأخوان على الحكم فيتغاب الشيخ على على

أخيه وينفرد مالحكم، فيترك الشيخ محمد البحرين إلى الكويت مقر آبائه الأولين، فيسعى عبد الله بن صباح حاكم الكويت في الصلح بين الأخوين فلا يوفق، فتقوم الحرب بين الأخوين فيتغاب الشيخ محمد على البحرين بعد قتل أخيه الشيخ على، فيحبسه أبناء الشيخ عبدالله بن طريف فيتداخل الانجليز في الأمر، فيطلقون سراح الشيخ محمد و يحملونه مع بعض الرؤساء إلى سيلان، و يعينون الشيخ عيسى ابن على حاكما على البحرين سنة ١٨٧٠، و يستمر حاكما عليها حتى سنة ١٩٢٣، حيث تغل يده بالنظر إلى كبر سنه، ثم يتولى ولده الأكبر الشيخ حمد بن عيسى وهو الحاكم الحالى ، وقد توفى الشيخ عيسى بن على في شعبان سنة ١٩٥١، ويسمير سنة ١٩٥٦ هديسمير سنة ١٩٣٦،

#### الحكومة البريطانية والبحرين

كانت سياسة الحكومة البريطانية فى خليج فارس فى أواخر القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر فائمة على إيجاد عهد من السلم والأمان فى تلك المنطقة ، فأعلنت الحرب على القرصنة وحاربتها بشدة

وقد أرسلت الحكومة البريطانية مستر بروس Bruce المحرين لاستطلاع أحوالها ، فوصل إليها في ١٩ ١ يوليو واستقبله فيها الشيخ عبدالله ابن احمد استقبالاً وديا ، ويقول مستر بروس : إن زيارته للبحرين كانت موفقة ومفيدة جداً ، فقد علم أن إمرام (٢) مَسْقط غرس في أذهان العرب أشياء كثيرة ضد الانجليز : فقد أفهمهم أن بريطانيا ستصادر سفن البحرين التي تقصد المواني

<sup>(</sup>۱) سنذكر في الجزء الثانى تفاصيل الانقلاب في البحرين وأثره في سائر البلاد العربية ويلاحظ هنا أن خليج فارس في الفرن السادس والسابع عشر كان عربياً من جميع الوجوه ، غير أن هؤلاء الحكام كانوا معا في تنازع وخصام دائم حتى أضعفهم ذلك وجعلهم لقمة سائغة لحكل فاتح قوى

<sup>(</sup>٢) إمام: سلطان

الأنجليزية ، ولهذا السبب كانوا معتزمين مشاركة الجواسم فى القرصنة ، وقد شرح الشيخ عبد الله أسباب الخصام بينه و بين إمام مسقط ونقض هذا الأخير المعاهدة التى عقدها معهم ، وانه هو نفسه وأفراد قبيلته مستعدون للارتباط مع مسقط لأن مصلحته لا تتعارض وهذا الاتفاق

وقد أبان الشيخ عبد الله المستر بروس أنه في الوقت الذي كان إمام مسقط يتظاهم بالتعاقد معهم ، كتب سراً إلى إمام نجد يغريه بالبحرين لاقامة رحمة بن جابر حاكما عليها ، وقد رفض شيخ بني ياس الانضام اللامام في ذلك كا رفض أمراء العرب المقيمون على الساحل الفارسي ، وقد رحب شيخ البحرين بالسفن الانجليزية والتجارة البريطانية ، وصرح بأنه مستعد لدفع أي خطر عربي عن الجزيرة ، وأنه لا يشغل باله غير الانجليز ، وأن الشيخ ينتظر أن تعامل بريطانيا سفنه بنفس المعاملة التي يعامل بها سفنها في البحرين ، فطأنه مستر بروس وأخبره ولو أنه ليس لديه التفويض الكافي — بأنه مستعد أن يضع معاهدة تزيل سفنه بنام المعاملة التي يعامل بها سفنها في البحرين ، فطأنه مستر بروس وأخبره غلوف شيخ البحرين ، فوعده الشيخ بأنه سيصدر أوامره الصارمة للتشديد على سفنه باحترام العلم البريطاني حتى في أشد الأوقات حرجا

ازداد نفوذ آل خليفة في الزبارة وآل صباح بالكويت ، ونمت ثروتهم ولا سيا بعد احتلال الفرس للبصرة سنة ١٧٧٥ م فقد انتقل بذلك جزء كبير من تجارة اللؤلؤ والتجارة الهندية إلى الزبارة والكويت ، وقد انتهز عرب الزبارة وحا كمهم ابن خليفة فرصة موت كريم خان واشتعال الفتن في خليج فارس ، فهاجم البحرين واستولى عليها سنة ١٧٨٧ ، ولكنه ترك الجزيرة بعد نهبها ، و بعد معارك متعددة بين آل خليفة وأتباعهم ، و بين غيرهم من رؤساء العرب الموالين لفارس ، ثم تمكن آل خليفة وأتباعهم ، و بين غيرهم من رؤساء العرب الموالين لفارس ، ثم تمكن آل خليفة ومقاد علقائهم آل صباح من أن يستولوا نهائياً على البحرين و يخضعوها لحكمهم ، وقد ساعدهم ما وقع في فارس من التقلبات على البحرين و يخضعوها لحكمهم ، وقد ساعدهم ما وقع في فارس من التقلبات على

الاستقرار فى الجزيرة والتفرغ للتوسع التجارى ، وفى سنة ١٧٩٩ م هاجم إمام مسقط جزيرة البحرين ، وتمكن من الاستيلاء عليها سنة ١٨١٠ م ، وأرسل إلى مسقط نحو ٢٥ عائلة من كبار العائلات ، ولم يف د عرب البحرين استنجادهم بفارس أو تركيا ؛ لأنه كان لدى الدولتين من المشاغل ما حال دون التداخل فى حوادث البحرين

وفى سنة ١٨٠١ م تمكن آل خليفة بمعاونة النجديين الذين انتشرت حركتهم وامتد سلطانهم إلى الاحساء من التغلب على قوات إمام مسقط واسترداد البحرين وفى سنة ١٨٠٠ م احتل النجديون البحرين والزبارة ، وعين إمام نجد عبد الله ابن عُفَيْصان وكيلا عليهما وعلى القطيف وقطر ، ولكن شيوخ البحرين استمروا على إدارة الأحكام ، واكتفى مندوب نجد باستلام الجزية وإرسالها إلى مولاه فى نجد

وفى سنة ١٨١١م اضطر عبد الله بن سعود إلى سحب قواته من الخليج بعد عارة ابراهيم باشا ؛ فانتهز إمام مسقط هذه الفرصة ، وهاجم الزبارة وأحرقها وقبض على وكيل عبد الله بن سعود وأرسله إلى مسقط ، فاسترد آل خليفة شيئاً من سلطانهم ، ولكن نفوذ النجديين رجع بعد ذلك بقليل ، وفى سنة ١٨١٦ م حاول إمام مسقط أن يستولى على البحرين ، ويقفى قضاء تاما على آل خليفة . وقد أوضح فى كتاب له للحكومة البريطانية أن الذى دفعه إلى ذلك هو مساعدة عرب بنى عتبة للقرصان واعترافهم بسيادة الوهابيين ، وقد وصل الامام إلى الجزيرة ونزلت الجنود فى عراد ونجحت الحلة بعض النجاح ، ولكن عرب البحرين هزموه أخيراً هزيمة منكرة قضت على آماله فى امتلاك الجزيرة ، وقد اكتشف إمام مسقط بعد ذلك أن حكومة فارس التى كانت تحرضه فى ذلك الوقت على امتلاك الجزيرة إنما تعمل للغدر به و بباقى رؤساء العرب

ومن سنة ١٨١٦ – ١٨٤٢ م أخذ النفوذ النجدى في الجزيرة في الظهور تارة وفي الخفاء تارة تبعاً لقوة الدول السعودية وضعفها ، وفي سنة ١٨٤٤ م ظاهر الإمام فيصل أصغر شيوخ البحرين محمد بن خليفة ضد عمه وعضّده بإرسال قوة برية ضد الإمام فاستولى عليها وأقام فيها

وقد وصف مستر بروس عرب بنى عتبة فى البحرين بأنهم من أقوى وأكفأ اللاحين العرب فى الخليج ، وأنهم يملكون جانباً كبيراً من التجارة الهندية ، وهم يفضلون التجارة عن حياة القرصنة ، وتعتبر هذه السنة أول سنة وضع فيها أساس التفاهم بين الحكومة البريطانية و بين رئيس بنى عتبة حاكم البحرين . وفى سنة ١٨١٩ عقد معهم السير W. G. Ren معاهدة للتعاون ضد القرصنة ، لأن الجزيرة كانت أكبر مركز لتصريف منهو بات القراصنة وأخذ ما يلزمهم من الحاجيات الفروية . وفى نفس هذه السنة عقدوا معاهدة أخرى مع إمام مسقط وتعهدوا له بدفع ضريبة سنوية قدرها تسعة آلاف ريال . وفى سنة ١٨٤٧م عقدت معاهدة لمنع الاتجار حاكم البحرين مثل المعاهدة التي عقدت الحكومة البريطانية مع الشيخ عيسى بن على حاكم البحرين مثل المعاهدة التي عقدتها مع سلطان مسقط قبل ذلك ، ثم مع شيخ الكويت بعد ذلك ، وهي معاهدة حماية تنص على ألا يقبل الشيخ أي وكيل سياسي غير انجليزي ، وألا يتعاقد الشيخ أو يتنازل عن قطعة من أراضيه لحكومة أجنبية

وفى سنة ١٨٩٣ أعطى للوكيل السياسي فى البحرين حق الفصل فى قضايا الأجانب، ثم توسع هذا الحق حتى شمل القضايا التي فيها صالح الأجانب

لقد طال حكم الشيخ عيسى والد الحاكم الحالى حتى جاوز الحسين ، وفى عهده تقدمت البحرين تقدماً عظيما : فى التجارة والثروة ، واستتب فيها السلم بعد أن كانت لا تعرف السلام ، وقد اشتهر الشيخ عيسى بالكرم والتقوى ، ولكنه كان

معافظاً على القديم لا يحب التغيير ويكره كل جديد ؛ ولذا فقد كان يتصادم داعًا مع الوكيل السياسي عند ما يراد القيام بأى عمل عمراني ؛ وأخيراً اتفقت الحكومة البريطانية مع أبنائه على أن يختم الشيخ حياته السياسية و يعتكف في بيته و ينوب عنه ابنه الأكبر الشيخ حمد ، فاحتج الشيخ على هذا العمل الذي لا يتفق مع روح الصداقة ، وغضب على ولده نحو خمس سنوات ، ثم رضى عنه بعد ذلك . وقد ترك عنل الشيخ عيسى من إمارة البحرين أسوأ الأثر في نفوس أمراء البحرين ، وقد أعقب هذا الانقلاب تغييراً في الإدارة فوضع بجانب الشيخ مستشار انجليزي لمساعدته في الأمور الهامة ، وأقيم على الجارك أيضاً مدير بريطاني ، ووضع للبحرين أيضاً موازنة لموازنة للوازنة الدخل والخرج ؛ وقد تأسس في آخر عهد الشيخ عيسى فرع لمصرف ) الايسترن ، كا أسست إدارة للتعليم قامت بإنشاء مدرستين : واحدة في المنامة وأخرى في الحرق



# العوائد والأخلاق

ذكرنا شيئاً من العوائد والأخلاق فيما كتبناه فى فصل السكان ، وسنذكو في هذا الفصل بعض الصفات الأخرى المشتركة بين البدو والحضر ، أو التي يتميز بها البدو عن الحضر ، أو الحضر عن البدو ، مما لم يذكر فى الفصل السابق

#### الألقاب

الفريق الأكبر من سكان جزيرة العرب ولاسيا البدو أو القبائل الرحل لا يعرفون الألقاب الشائعة في الأقطار الأخرى ، فهم ديموقراطيون بفطرتهم يدعون بعضهم بأسمائهم المجردة ، و يخاطبون مبوكهم وأمراءهم بأسمائهم وألقابهم العادية ، فأصغر البدو يخاطب الملك عبد العزيز بيا عبد العزيز ، أو يا أبا تركى ، أو يا طويل العمر ، وإذا سأل عن مليكه فيقول الشيخ أو الإمام ؛ والملك نفسه قلما يعبأ بالألقاب ، فالألقاب تعرف فقط في الحواضر الكبرى مثل الحجاز

#### المساواة

إذا استثنينا التفاضل في الأنساب والإمارة فالناس في سوى ذلك يكادون يتساوون في جميع ما لهم من الحقوق وما عليهم من الواجبات ، والناس جميعاً سواء في نظر الشريعة الإسلامية ، لا فضل لشريف ولا لسيد ولا لحاكم . إذا تعدى أمير على رجل عادى فالحاكم الشرعى كفيل بإنصافه ورد الحق إليه ، وأول الناس خضوعاً للشريعة ابن السعود نفسه . على أن هذه المساواة لا تكاد تعرف إلا في نجد ، أما في غيرها فالعدل يو زن بميزانين : الأعيان والأشراف والمنتسبون إلى العائلات الحاكمة لهم ميزان آخر ، وقلما يجسر أحد الحاكمة لهم ميزان خاص ، وسائر طبقات الشعب لهم ميزان آخر ، وقلما يجسر أحد

من عامة الشعب على مطالبة أو مخاصمة أحد من الأشراف أو العائلة الحاكمة ؛ لعلمه بأن حقه لا يصل إليه من هذا الطريق ، بل لقد يصل الأمر ببعض أعضاء العائلات الحاكمة أن يحمى بعض المجرمين ، ولا يرى الحاكم من واجبه أن يجبر ابن عمه على طرد اللاجي "

و إنَّ مَن له اتصال بالخليج الفارسي والحجاز ونجد يدرك بسهولة ما نعني ، ور بمـاكان من المفيد إيراد بعض الحوادث التي لا تزال تعلق بالذاكرة :

في سنة ١٩١٦ شكا إلى الأمير عبد الله بن جلوى أمير الاحساء رجلٌ من فلاحي الاحساء تعدي بعض الخدم عليه وعلى أبنائه ، فأحضر الأمير جميع خدمه كي يتعرفهم الشاكي ، فلم يجد من بينهم المعتدى ، فأدرك الأمير أن المعتدى قد يكون بعض أبنائه فأمر بإحضارهم فتعرف الشاكي المعتدي ، واكنه لما علم أنه ابن الأمير تنازل عن الشكوى واعتذر بأنه لم يكن يعرف أنه ولده . فأنب الأمير وقال له : لقد أخطأت ، إذا لم نكن نحن مثال العدالة فكيف نطاب من النياس احترام الشريعة ؟ لقد هلك مَن قبلنا من بني إسرائيل وغيرهم بسبب هذه التفرقة ، أما أنت أيها المجرم (يقصد ولده) فيجب أن تلقى جزاءك. وهنا قام الأمير من مجاسه وانهال عليه بنفسه بالعصا وهو يقول: يجب أن نصاح أنفسنا قبل أن نصاح الناس وفى سنة ١٩٢٠ شكا أحد أهل الرياض إلى الملك عبد العزيز أن زوجته - وقد حكم عليها القاضي بالرجوع إلى بيت الطاعة - لاذت ببيت فلان من أقاربه ، فأمر الملك توًّا من بلغ قريبه بالزام المرأة الرجوع إلى زوجها تنفيذًا لأمر الشرع ، و إذا أخذت هؤلاء حمية الجاهلية فانه سيدخل البيت بنفسه لتنفيذ أمى الشرع؛ إذا لم نحترم نحن الشرع فكيف نكلف الناس باحترامه ، يجب أن نكون قدوة حسنة للناس في كل شيء

وفي جمادي الثانية سنة ١٣٤٣ — ١٩٢٢ كنت زائراً للمرحوم خالد بن لؤي

فى بيت الامارة بمكة ، وكان إذ ذاك أميرها فرأيت أمام الشيخ ابن داود (وهو قاضى الخُر مة وقاضى مكة فى أول عهد الاستيلاء النجدى) رجاين يتخاصان أحدها من الأشراف من سكان الطائف والآخر من صناع الساعات ، وكان هذا الشريف أعطى الساعاتي ناظورا لاصلاحه ، ولما أصاحه ادعى أن الاصلاح لم يكن طبق الشرط ، والرجل الآخر يدعى بأنه طبق الشرط ، ويطب تحويل المسألة إلى رجل خير

أراد الشريفأن يجلس جوارخلد بن نؤى ، فهرهالشيخ وأمره أن يجلس تماماً مع خصمه ، وأنهما أمامه سواه . و بعد أن سمع الشيخ الدعوى حكم على الشريف بما يقدره صانع خبير. فقال الصانع: و إن لم يقبل الشريف ذلك فأنا مستعد أن أرد إليه الناظور كما كان . ولا أريد أن أطالبه بشيء مطلقاً جزاء اتعابى . فقال الشيخ وما تقول في هذا؟ فارتبك الشريف. فاتفت إليه الصانع وفل: الحدلله إن وقوفي معك جنباً لجنب أمام القاضي بساوي عندي الدنيا وما فيها ، لقد مفي وقت الظلم، لقد كانوا يكافوننا بعمل الأشياء ولا يعطوننا أجرة . بل لا يتنازلون أن يكلمونا بل كانوا يضر وننا في بعض الأحيان ، اخمد لله . فقال الشيخ القاضي: إن الناس جميماً أمام الشرع سواء ، و إن الأشراف أولى الناس باتباع نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي يقول: ( يا فاطمة بنت محمد . إني لا أملك لك من الله شيئاً ) والله يقول: ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) ، و يقول: ( فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومنذ ولا يتساءلون ). وهنا أخذ خالد الناظور من الشريف ، وقل: لا نسلمه لك حتى تسلم الأجرة التي يقدرها الخبير، فقبل الشريف ذلك مرغماً، وخرج وهو يطلب السلامة ؛ لأنه كان محوطًا بالاخوان الذين كانوا يؤمنون على أقوال الشيخ و يُسمعون الشريف هماً ما يكره من قوارص الكلم

## الحكرم

الكرم من الصفات المعروفة عند العرب فى الجاهلية والإسلام ، ولا يزال العرب إلى الآن يتفاخرون بها . وفى الحديث الشريف : (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه) . ولا يكاد يخلو بيت من يبوت العرب من مضيف : (مكان يقابل فيه الضيوف) قد يكون حجرة واحدة وقد يكون بيتاً من الشعر ، وقد يكون بناء مستقلا

واحترام الضيف وحمايته من المسائل المسلم بها في بلاد العرب . وحق الحماية ثلاثة أيام ، كما أن حقوق الضيافة ثلاثة أيام أيضاً . لقد كان ينزل القاتل في بيت المطالبين بالثأر في تجاوزون عن كل شيء ما دام في ضيافتهم ، والنساء لهن هذا الحق مثل الرجال ، و إذا أعطت كلة للضيف اللائد بالبيت قبلتها القبيلة كلها ، غير أن أكثر هذه القواعد كاد يقضي عليها الآن بعد ما استتب الأمر للملك عبد العزيز ، فسلطان الشرع فوق كل سلطان ، ولا حق لأي إنسان في إيوا ، مجرم ، وكلهم احتراما للشرع يساعدون على القبض على المجرم وتقديمه للشرع

لقد جرت العادة عند أمراء العرب أن يفتحوا بيوتهم لكل ضيف يقصدهم، ولكن بعد مضى ثلاثة أيام من إقامته يسأل عن حاجته

وقد يبلغ ضيوف الملك عبد العزيز نحو عشرة آلاف ، فتمتلي بهم بيوت الرياض و بطحاؤها ، وربما كان عدد الضيوف الدائمين لا يقل عن ٥٠٠ كل يوم ومن العيوب في قطر أن يركل الرجل و بيته مغلق ، فن اغلاق البيت من أمارات البخل ، كما أن من العيوب عندهم شراء اللحم من السوق بالرطل ، فالأربعة أو الجنسة يشتركون في شاة يشترونها و يقسمونها بينهم

وانسيد ينادي خادمه يا ولد أو يا وُلَيْد، ولا سيا إذا كان لديه خدم كثيرون



وفود البدو في دار الضيافة في الرياض

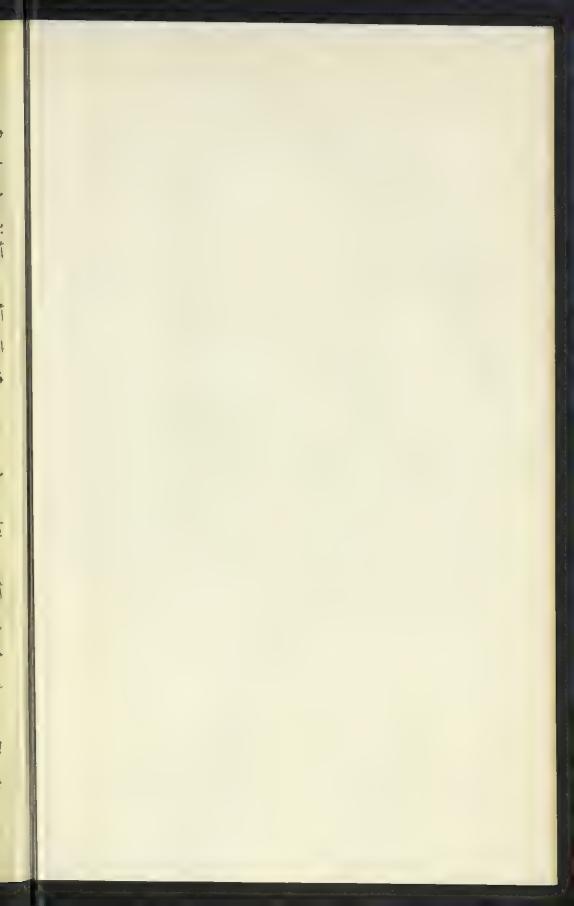

و إذا كان يريد القهوة فانه يقول: هات قهوة ، فباقى الخدم يصيح هات قهوة ، حتى يصل الصوت إلى عامل القهوة فيحضرها ، وهذه العادة لا تزال تستعمل فى سائر البلدان العربية ؛ والملك ابن سعود يستعمل الأجراس الكهربائية فى قصره بدلا من النداء القديم ، ولكنه يرجع إلى العادة القديمة إذا كان فى الصحراء ، أو فى أحد الأماكن الأخرى التى ليس فيها أجراس

و إذا كان الملك فى الصحراء للصيد ، ونزل للراحة وأراد بعض خدمه أو أحد أفراد حاشيته ، فليس هنالك وسيلة إلا النداء بأعلى الصوت ، وكل خادم يسمع النداء ينادى بدوره حتى يدوى الصوت فى المعسكر و يسمع الشخص المطلوب ، فيقول : جاك أى جاءك

والخادم ينادي سيده : عمي ، وسيدته : عتى

و إذا حضر الطعام وجلسوا جميعاً حول المائدة ، نادى الخادم بأعلى صوته : سمٌّ ، أى باسم الله ابتدئوا

والقهوة تقدم لكل ضيف مهما صغر مقامه ، ولكن إذا سها مقامه فان القهوة تحضر له جديدة ، ولا يصح الاعتذار عن قبول القهوة

وقد كانوا من عهد غير بعيد يعطون للضيوف بعد القهوة : إما مَهْ لى الزعفران أو مغلى البيمون ، أو القرفة ، أو شيئاً من الحليب محلى بالسكر ، ولكن في العشرين سنة الأخيرة انتشرت عادة الشاى في البادية والحاضرة ، و يستعملونه عالباً غير ممزوج باللبن ، والبادية تستعمله غليظاً مرير الطم من كثرة غليه على النار . وأهل عمان يقدمون شيئاً من الحلوى أو البسكويت يدعونه الفوالة

ومن حق القادم من سفر أن أصدقاءه ومعارفه يزورونه في بيته ويقولون لأقرب الناس إليه: قرت عينك (أى سررت بحضور فلان) فيقول: قرت عينك ببنيك، وعند لقائهم يقبل الأصغر أنف أوجبهة الأكبر أوكتفه، وعادة الكتف

فى البحرين والكويت ، والأنف والجبهة فى نجد والبادية — أما تقبيل اليد فغير معروف إلا فى الحجاز ، وقد استنكرها الاخوان والعلماء النجديون عند أول دخولهم الحجاز ، ولكنهم بعد بضع سنوات تسامحوا فيها ، فأهل الحجاز الآن يقبلون يد الملك والقضاة ولا يرون فى ذلك شيئاً ، وقد كان الأشراف فى مكة يترفعون عن مد أيديهم للناس للتقبيل ، فيكتنى الناس باثم طرف الثوب

والغالب أن يدعو أصدقاء القادم صديقهم إلى دعوة عَشاء أو غداء أو على القهوة بعد المغرب مع جمع من أصدقائه ، وعادة الدعوة القهوة تجدها بكثرة عند أهل نجد أينها حلوا في الكويت أو البحرين أو الهند

ومن عادة الأمراء زيارة العائلات الكبيرة في رمضان ، وقد كانت العادة في الكويت والبحرين حضور الشيخ أو أحد أبنائه المقدمين على رأس الأهالي عند إتمام بناء السفينة الكبيرة و إبزالها إلى البحر ، كما يجرى أمثال ذلك في أورو با وأمريكا ، وقد ماتت هده العادة من البحرين والكويت ، وأصبحت مقتصرة على الأهالي يعين بعضهم بعضاً عند إنزال السفينة إلى البحر

ومن طرق إكرام الضيف تقديم القهوة ، والعادة في نجد أن يُعَبُّ الضيف بضم قطرات من القهوة ثم يتكرر الصب مرة أخرى حتى يهز الضيف يده مكتفياً ، أما في البحرين والكويت والحجاز فيصب نصف الفنجان تقريباً للضيف ، والقهوة في جميع البلاد العربية تحضر بلا سكر ، والقهوة من أمارات الكرم ، تحضر أمام الضيف في نجد والبادية ، وفي بعض البيوت الكويتية التي تمت بنسب إلى نجد ، كا جرت العادة أن يتناول الفنجان الأول صاحب البيت إن كان هو المتولى لخدمة ضيوفه ، أو الخادم المتولى للصب : فهل هذا للتحقق من أن القهوة محضرة تحضيراً لا عيب فيه من حرق ، أو لا يزال ينقصها شيء من حب الهال أو الزعفران ، أو أن ذلك من بقايا العوائد القديمة : عوائد الاغتيال ؟ إني أرجح الاحتال الأول ؟

فأن العرب معروفون باحترام الضيف ومراعاته والدفاع عنه

والغالب في الضيافات أن يُرَش الضيوف بماء الورد والبخور من قبيل زيادة الإكرام، وإذا أحضر للضيف ماء الورد و بخور العود فلا يجوز المكث بعد ذلك، فمن قبيل الأمثال الدارجة على ألسنتهم: ما بَعْدَ العود من قعود؛ ويطلقون على الرش: تُقْمَّمُ (تركية أو فارسية) إشارة للضيف: قم ولا تجاس؛ ولذا فإن أكثر المضيفين يؤخرون الورد والبخور حتى يهم الضيف بالانصراف من قبل نفسه، وفي بعض الأحيان يقدمون الورد والبخور قبل الأكل ليتركوا للضيوف حرية البقاء أو الانصراف بعد الفراغ من الطعام، ومن العادات الإسلامية التي لا يزال النجديون محافظين عليها الانصراف بعد الأكل بقليل: « فاذا طعمتم فانتشر وا »

والدعوة على شرب القهوة كالدعوة على شرب الشاى في البـالاد المتمدنة ، ولا شيء ينال من إحساس العربي أكثر من إهانة الضيف ، ولقـد رأيت الملك عبد العزيز المعروف بسعة الصدر والحلم ينقلب إلى رجل آخر عند ما علم أن ضيوفه قد أهينوا من رجاله المنوط بهم إسكان الضيوف وخدمتهم وتوفير أسباب الراحة لهم ، ولطرافتها نورد بعضها :

فى صيف سنة ١٣٤٤ هـ – أغسطس سنة ١٩٢٥ م كنت جالساً فى حضرة السلطان عبد العزيز (الملك عبد العزيز) فى مكة فى قصره فى المعابدة (المعروف ببيت السَّقَاف)، وكان من عادته أن يجاس على شرفة داخل البيت، ويشرف على الطريق بوساطة نافذة كبيرة ليرى الغادى والرائح، فمر رجل بدوى حاول أن يتكام معه فنهره، فقال الرجل: لعلى لم أذنب يا محفوظ، لعلى لم أخطى، نقد بت من غير عشاء، فنالت هذه الكلمة الجهة الحساسة منه، فناداه: ما بالك أيها الرجل! أدخاوه، فلما حضر أمام عظمته قص قصته بالتفصيل: من أنه وصل إلى مكة بعد الغروب بساعتين، ثم طلب ولو تمراً يدفع به غائلة الجوع فلم يسعفه أحد؟

فنادى عظمة السلطان القائمين بأمر المضيف والمشرفين عليه ، وها: إبراهيم بنجميمة وابن إدريس ، وثارت ثائرته حينها رآها ، ثم أخذ يوسعهما ضرباً بنفسه حتى كادا يهلكان ، ثم أوقفهما عن الخدمة بضعة أيام ردها بعدها إلى الخدمة بعدد توسط بعض المقربين

وفى شتاء سنة ١٣٥١ ه ١٩٣٢ م كان جلالته فى الصيد ، وكنت معه فما راعنا بعد الغروب إلا زئير جلالته وأمره بضرب الطباخ نَصَّار ، والشُّويَّيْرِ المشرف على المضيف والمطبخ ، فسألت عن جلية الخبر ، فاذا بعض الضيوف يشكو من قلة الطعام ، وأنه أرز من غير سمن ولا لحم ، فسألت ماذا يضر هؤلاء لو أكثر واللصيوف الأرز واللحم إن الخير كثير . فقال لى صاحبى : ليست هذه أول فعلة لنصار وزميله ، لأن العادة الجارية أن ما يبقى من الزاد قل أو كثر بعد انتهاء الصيد سيكون من نصيبهما ، فن مصلحتهما التقتير على الضيوف ليكون لها النصيب الأوفر

ولما حضرنا إلى مجلس الملك ، وكان ولى عهده الأمير سعود هو رئيس الركب أخذ جلالة الملك يعطيه درساً من أنفس الدروس فى المراقبة والملاحظة وعدم الاعتماد على الحدم ، ثم أخذ يقص علينا درساً تاريخياً فيما أصاب أعمامه من تركهم الحبل على الغارب للخدم الذين لم يكونوا يراعون مراكز الناس ومشايخ القبائل ، حتى انفض الناس من حولهم

وقد اقترح الغاء هذه العادة ورد مابقي من الزاد إلى المخزن ، و بذلك نستأصل شأفة العلة ، ولكن العادات ليس من السهل الغاؤها

## الأكل

والعادة في الأكل أن تقدم قصعة واحدة أو عدة قصعات إذا كان العدد كبيرا ، ويحيط عدد قليل أو كثير بالقصعة بدون تفاوت في منازلهم ، فالملك والشيخ والوزير والخادم يأكلون جميعاً بأيديهم من قصعة واحدة ، ولا يرى الملك غضاضة في أن يكون بجواره من هو أدنى منه ، لأن الجميع من آدم وآدم من تراب والعادة أن الإنسان إذا شبع يكف عن الأكل ، ولا يقوم حتى يقوم الجميع مرة واحدة ، فاذا قام واحد خطأ قام الجميع ، و يعدون بقاء البعض بعد قيام بعض الآكلين من الشره ، وقد أبطل الملك عبد العزيز هذه العادة ، فأتاح لمن شبع أن

والنساء في العادة لا يأكلن مع الرجال بل يأكلن على حدة ، ومن العيوب العظيمة أن تأكل المرأة مع زوجها أو الأم مع أولادها الذكور الكبار ، أما الأطفال الصغار فيأكلون مع أبهم أو أمهم ، ولكن إذا كبرت البنات انفصلن في الأكل عن أبيهن وصرن ياكلن مع أمهن فقط ، وهذه العادة ليست خاصة بنجد ، بل الكويت والبحرين وعمان و بادية الحجاز مثل نجد في ذلك ، أما المدن الحجازية فإنها لا تتمسك بهذه العادة إلا في البيوت التي يمت أهلها بصلة إلى نجد

يقوم إذا أراد ، ولكن لا يزال للعادة أثرها في كثير من أنحاء نجد

والعادة فى الأكل أن لا يجهز بكمية تناسب الآكاين ، فالبيت الذى يضم ثلاثة أنفار يحضر الطعام فيه لخسة أو ستة احتياطاً للطوارى ، فإذا لم يحضر ضيف أعطى الطعام للفقراء أو ألقى للحيوانات

وطريقة تحضير الطعام تختاف في نجد والحجاز وسواحل الخليج الفارسي ، فكل جهة تقتبس من الجهات القريبة منها طريقة تحضير الطبخ: فني القصيم تجد أثر الطبخ السورى ولا سيما الحلويات ، وفي الكويت ترى طريقة الطبخ ( تاريخ الحجاز - ٩ )

البصرى ، وفى البحرين أثر الطبخ الهندى والفارسى ، وفى الرياض أثر الطبخ الكويتى ، وفى الحجاز أثر الطبخ الشرقى على اختلاف أنواعه ، على أن لكل بلد أصنافاً خاصة تفضلها عن سواها

والطعام الغالب في البادية التمر واللبن والأرز واللحم في بعض أيام من الأسبوع ، أما في المدن فالطعام الرئيسي الأرز واللحم والسمك والرُّو بْيَان في الجهات الساحلية ، وفي أواسط بلاد العرب يستعمل الجريش (البُرْغل) بجانب الأرز



# المرأة فى بلاد العرب

المرأة على العموم في بلاد العرب غير متعلمة التعليم المعروف في البلاد الأورو بية و بعض البلاد الشرقية ، ولكنهن في الغالب يتعامن في صغرهن قراءة القرآن وشئون المنزل. أما الكتابة فلا تعرف إلا نادراً ، وتعد من العيوب النسائية في بلاد العرب، ولقمد قامت قيامة أهل الزبير و بعض البصريين حينما اعتزمت حكومة العراق فتح مدرسة للبنـات في البصرة ، فعدوا ذلك من أعظم المنكرات . ولكن الحكومة العراقية مضت في سبيلها ولم تأبه اشأن المعترضين ، ويذكرنا ذلك بالحلة الشديدة التي قم بها المصريون ضد فاسم بك أمين عندما نشر كتابه تحرير المرأة . والمرأة في الحاضرة تمتاز عن امرأة البادية بالحجاب الكثيف، فالنساء يمدحن بملازمتهن البيوت وقلة خروجهن منها إلا لضرورة قصوي كزيارة الأقارب وعيادة المرضى ، ولا يكون ذلك غالباً إلا في الليل ، ومن المفاخر عندهم أن المرأة بعد زواجها لا تخرج من بيت زوجيا إلا للقبر . أما في البادية فليس هنالك إلا أثر ضعيف للحجاب، والبدوية تشارك الرجل في كل شي، حتى في الغزو؛ فهي تقوم بقسط وافر ، وتَجد البدوي يصحب نساءه و يتأبطهن في الحاضرة كما يفعل الغربيون ؟ فتحد البدوي والبدوية في أسواق الكويت والحجاز يشتركن في الشراء وفي البيع وفي المشي بدون أن يكون عنده أدني أكتراث ، بخلاف الحضري فأنه لا يستطيع أن يفعل ذلك ، والمرأة في بعض حواضر عمان تشتغل بالبيع وتقابل الضيوف إذا كان زوجها غائباً ، ولكن سائر العرب يعيبون ذلك على أهلُّ عمان. والمرأة في الحاضرة لا يكاد يكون لها رأى حتى في الزواج، فأهلها يوافقون على الزوج وهي تخبر به على سبيل الإخبار فقط ، وليس لها حق الاعتراض و إن اعترضت فلا يسمع لها رأى

والغالب فى الزواج التبكير فى الرجل والمرأة: تتزوج البنت إذا بلغت ١٣ - ١٤ ، والولد فى ١٥ - ١٦ . ومن أواع الزواج الشائعة إجبار بنت العم على التزوج بابن عمها ، وليس لها أن تتزوج بأجنبي إلا إذا أذن ابن العم لها بذلك ، وقد يحدث النزاع بين أبناء العم أيهم أولى بالزواج . ومع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن برؤية الزوجة قبل الزواج ؛ فن هذا الاذن لا يعرف مطلقاً فى بلاد العرب ، فالزواج يتم بدون أن يرى الزوج زوجته إلا ليلة الزفاف

أما في البادية فالأغلب أن الزوج يكون له سابق معرفة بالزوجة ؛ لأن الحجاب في البادية رقيق وشأنه ليس كشأن الحاضرة

والعادة في الزواج بعد قبول ولى الزوجة الزوج أن يرسل الزوج مباغاً من النقود قد يكون مائتي ريال أو أكثر، و بضعة ثياب غير مخيطة إلى بيت الزوجة ويسمى عندهم ( بالدَّرَة ) أى الدمغة أو المقدمة ، وهذه الدَّرَة تعرض في بيت الزوجة ليراها أقاربها وأصدقاؤها ، و يتفاخرون إن كانت تستحق الافتخار ، وهذه العادة معروفة في نجد وسواحل خليج فارس و بادية الحجاز ، ثم بعد ذلك يتفق على يرم الدخول ، فيعقد العقد قبل يوم الدخول ، فاذا كان اليوم المتفق عليه أعلن الزوج ذلك ودعا أصحابه وأصدقاءه إلى بيته أو بيت أحد أصدقائه أو المسجد ومن هنالك يذهب الجميع — الزوج يحيط به أصدقاؤه — إلى بيت الزوجة حيث تعد هنالك حجرة فرشت بوثير الفراش وزينت أرضها بالزرابي الفاخرة ، فيدخلون بيت الزوجة في وسط صفوف من النساء يحيين الزوج ومن معه بالهلاليل (١) ، ( وقد يكون بعض المغنيات ؛ وهذا في غير نجد ) و بعد بضع دقائق من إقامتهم في الحجرة يطاف عليهم بماء الورد و بخور العود والند ، ثم ينصرفون و يبقي الزوج وحده في الحجرة ، و بعد بضع دقائق تحضر الزوجة محوطة بأقاربها وتقدم إلى الزوج

<sup>(</sup>١) الزغاريد



زى من أزياء النساء في مكة

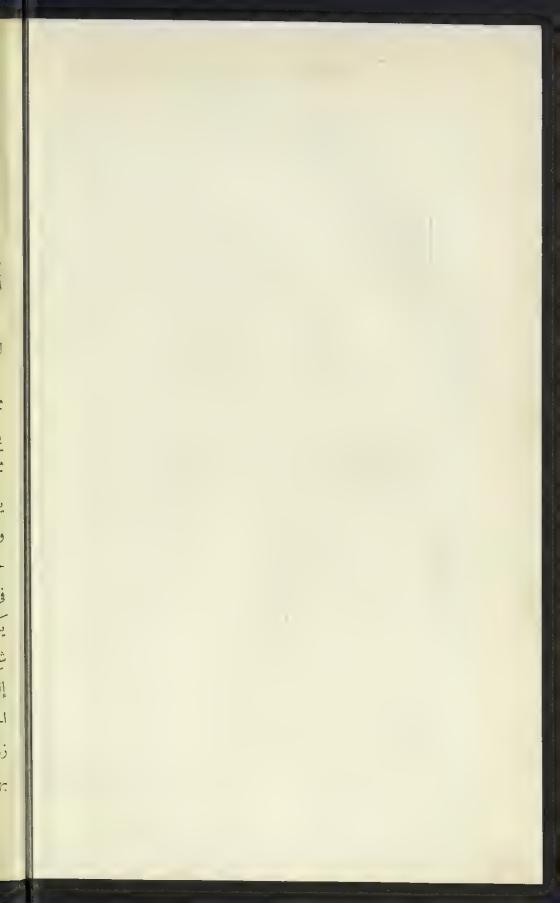

وفى ثانى يوم يقدم الزوج للزوجة هدية من الهدايا نقوداً أو غيرها ، ويمكث الزوج فى بيت الزوجة سبعة أيام إن كانت بكراً وثلاثاً إن كانت ثيباً ، ثم تنتقل الزوجة إلى بيت الزوج حيث يكون قد أعد فرشه وتحضيره

ولا يكاد يختلف الزواج فى البادية عن الحاضرة إلا فى المهور ، فالمهر الذى يتفاخر به فى البادية هو قطعة أو قطعتان من السجاد وَجَل اسْجَح (أبيض) ومائة أو مائتان من الريالات ، وهذا أفخر مهر فى البادية

وقد حدد جلالة الملك عبد العزيز المهر فى نجد بمائة ريال حتى يسهل الزواج للناس، وإذا كان الزوج غنياً استطاع أن يهدى زوجته ما يشاء

أما في الحجاز: فني المدينة إذا رغب فتى في الاقتران بفتاة اتفق أهله مع أهلها ، ثم تذهب أسرة الزوج إلى منزل آل العروس ، فيقوم خطيب من قبل الأولين يخطب خطباً نثرية وشعرية يعدد فيها مفاخر الزوجة . ويعرض فيها باسمها ، ثم يقوم خطيب من قبل المخطوبة ، فيعدد مآثر الزوج ومفاخر أسرته ، ثم يقبض المهر الذي يستحضر في صندوق من فضة به ورقة كتب فيها ، مقدار المهر وقيمة الجارية التي يشتريها والد الزوج لتخدم الزوجة ، ويقدم مع المهر ملابس حريرية للزوجة مشغولة بالفضة والتلَّ قد تتجاوز قيمتها مائة جنيه ، وقد يبالغون في التكة (حزام اللباس) حتى لقد يساوى ثمنها عشرين جنيها ، والغالب ألا يكون يوم الدخول قبل سنة من هذه الحفلة ، ويشترط بعض الزوجات في المهر شيشة مرصعة بالفضة والذهب ، ويقام ولاية في منزل الزوج يوم نقل الجهاز يدعى إليها أقارب العروسين والأصحاب ، ويستكثرون من الأشخاص الذين يحملون الجهاز ، وتزف العروس وقت السحر إلى منزل زوجها ، وحين تصل تزف مع زوجها داخل المنزل بحضور جمع من النساء سافرات يحملن الشموع ، ثم يدخل بها المخدع ، فاذا ما أشرقت الشمس خرج الزوج إلى منزل العروس ليتغذى فيه بها المخدع ، فاذا ما أشرقت الشمس خرج الزوج إلى منزل العروس ليتغذى فيه

ثم يرجع إلى زوجته ، ولا يباح للزوجة أن تخرج من المنزل إلا بعد سنة ، وربما تساهلوا إلى ستة أشهر ، وتقام ولاثم للرجال وللنساء ليلة الزفاف وليلتين قبلها وليلة بعدها ، وقد أبطلت بعض هذه العوائد في السنوات الأخيرة

وتعدد الزوجات والتسرى منتشر كثيراً في بلاد العرب بين الأغنيا، والأمراء أما الفقراء فحالتهم لا تساعد على تعدد الزوجات ولا على تغيير الزوجة ؛ ولذا فان الخصومات العائلية لا يكاد يكون لها أثر في بيوت الفقراء ، والزوجة تقوم بنصيبها من الخدمة المنزلية ، و إذا سألت زوجة الفقير عما تمناه في حياتها قالت : أن يبقى زوجي فقيراً كما هو حتى نعيش شعداء ، لأنه إذا استغنى فأول ما يفكر فيه هو الزواج ؛ والغالب أن يخصّ المتزوج بأكثر من واحدة لكل واحدة بيتاً و يساوى بينهن في جميع الحقوق ، فيبيت عند كل واحدة ليلة . و يكسوهن في موسم واحد بينهن في جميع الحقوق ، فيبيت عند كل واحدة ليلة . و يكسوهن في موسم واحد الى غير ذلك من الواجبات المنزلية ، والمرأة قاما تعترض على هذا الزواج و إن كانت تحقد على ذلك بطبيعة فطرتها ، ولكنها تفهم أن هذا حق من حقوق الزوج يستعمله

والطلاق كثير الانتشار في البلاد العربية بين الأمراء والأغنياء فقط، أما الفقراء فأ كثرهم يحافظ على زوجة واحدة يقنع بها ويعيشان معاً في ظل السعادة والهناء. وقد يطلق الرجل امرأته فتتزوج من أخيه، وقد يطلقها هذا فترجع إلى زوجها الأول، وأمراء العرب وشيوخ البادية على العموم كثير و الزواج سريعو الطلاق

و يجب أن نذكر هنا بمزيد الاكبار والاجلال أولئك الندوة اللاتى اشتهرن بالعقل والحكمة وسداد الرأى ، وكان لهن دور عظيم فى بناء الملك وسياسة الدولة ، فمن أولئك زوجة الاماء محمد بن سعود مؤسس دولة آل سعود ، فهى التى كان لها الفضل الأول فى التقارب بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب و بين الامام محمد بن



زي من أرياء النساء في مكة

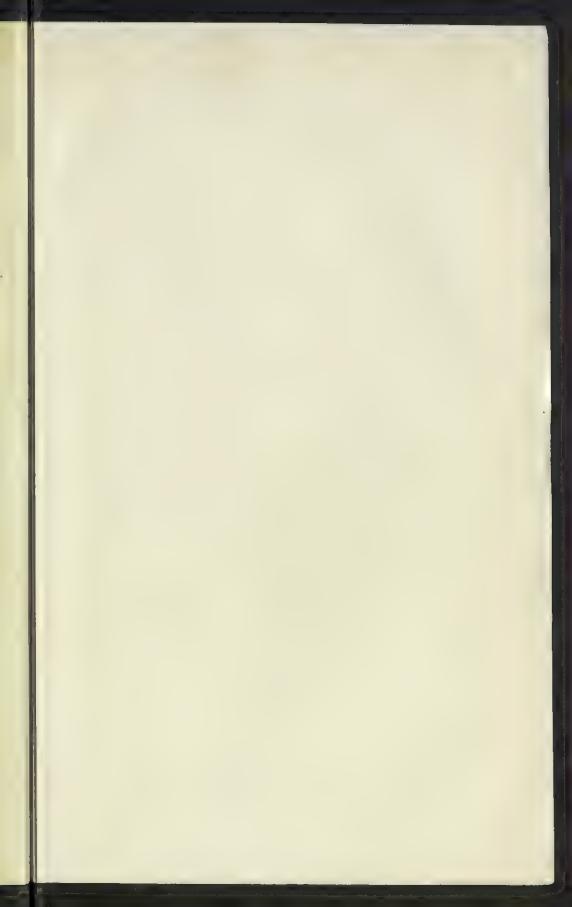

سعود ، وتحبيب الدعوة الدينية إليه ، و إليها يرجع الفضل أيضاً في تثبيت محمد بن سعود وتقوية عن يمته عند اشتداد الكروب وتألب الخصوم والأعداء ، وتذكرنا هذه السيدة بأمثالها من نساء العصر الأول في إحياء العزائم و إذكاء النشاط والحماسة و إن شأن المرأة في نجد خير منه في الكويت والبحرين ، فقد بلغ الامتهان بالمرأة في هاتين البلدتين أنه إذا ورد ذكرها في الحديث قالوا: اكرمك الله أو يكرم من سمع كالو تحدثوا عن حيوان ، وقد يبلغ الجهل ببعضهم فيقول: أمى أكرمك الله ، كأن أمه شيء خبيث ، على أن هذه العادة قد أخذت تتلاشي ، فالأولاد المتعلمون لا يستعملون هذه الألفاظ

والمرأة فى بلاد العرب على العموم إذا أنس أهلوها خللاً فى سيرتها فلا يصلح هذا الخلل إلا التخلص من حياتها ، والحاكم لا يرى من حقه التحقيق فى هذا الموضوع ، بل يفرض دائماً أن الأقارب محقون فى عملهم ، أما الولد فلا يصيبه شى من الجزاء ، غير أن الشريعة كفيلة بجزاء المخطئ فى الحالتين فى البلاد التى يسودها سلطان الملك عبد العزيز

ويجبأن نقرر هنا أن ما يجرى في البلاد العربية من معاملة النساء في الزواج والطلاق والميراث أكثره متأثر بالعوائد أكثر من تأثير الدين ، فالدين الإسلامي قد أعلى شأن المرأة وجعلها مساوية للرجل في كثير من الحقوق في الوقت الذي حرمت فيه المرأة من كثير من حقوقها في الديانات الأخرى ، ولقد نقل إلينا كثير من أحكام الدين ؛ كما نقل كثير من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخلاقه المنزلية بوساطة زوجاته ، ولقد نبغ كثير من النساء في القرون الأولى والمتوسطة في البلاد الإسلامية الشرقية والبلاد الأندلسية ، ولكن لما أصاب الانحلال الحلق والديني المسلمين سرى هذا الانحلال إلى المرأة أيضاً و إلى حقوقها المقررة في الشريعة

#### الطب في بلاد العرب

لا يزال الاعتاد في بلاد العرب وسواحل خليج فارس العربية على الطب القديم وتجارب الجربين، ويرجع الفضل في إيجاد الأطباء الحديثين في بلاد العرب إلى الأمريكان، والانجليز في البصرة وخليج فارس، وإلى الأتراك في الحجاز واليمن والاحساء، وللهلك عبد العزيز في نجد، كا يرجع الفضل للحكومة البريطانية والتركية في إيجاد نظام الكورنتينات في جميع السواحل العربية لوقاية السكان من الأمراض الفتاكة وحصر المرض في دائرة ضيقة، ومع ذلك فالعرب على العموم لم يقبلوا على التطبيب الحديث إلا في الجراحة فقط، وهذا من نحو عشرين سنة فقط، أما في الأمراض الباطنية فلا يكادون يعترفون بفضل الطب الحديث، ولا يزال القسم الأكبر منهم يعتمد على الأعشاب وعلى معالجات ابن سينا وتلاميذه

وقد كان ولا يزال كثيرون يحترفون التطبيب العربي ، وكان منهم رجال مشهورون بإخراج العظام المكسورة وتركيب عظام غيرها بدون استعال البنج بالطبع ، وهم يستعملون الكي الكي كثير من الأمراض ، ولا سيا الكلّب ، وفي الاصابة بالرماح يستعملون نوعاً خاصاً من الكي ، وهو أن تحفر حفرة صغيرة ثم تشعل فيها النار ، حتى إذا خفت حرارة النار وضعوا العضو المصاب داخل الحفرة بطريقة خاصة ، وهي و إن كانت من العمليات الشاقة ؛ إلا أنها في الغالب يعقبها الشفاء

<sup>(</sup>۱) غیر آنهم یفرطون فی استعاله فهم یکادون یستعملونه فی کل مرض ؟ وقد روی عن النبی صلی الله علیه وسلم الاباحة والنهی عنه فینهی عنه إذا أمكن النداوی بغیره وإذا لم یمکن التداوی فیباح

وهنالك نوع خاص من تطبيب الحيوانات في البادية : فأولها العَزْل ، وهو يستعمل في الخيل والجمال فإذا أصيبت ببعض الأمراض القتالة المعدية عزلوا السليم إلى أما كن بعيدة ، وهذا نوع من الكُر نتينة الفطرية ، وهنالك مرض يصيب الغنم يسمونه (أبو رُمح) يسعل الحيوان ثم يموت سريعاً ، فالبدو يذبحون الحيوان الميت و يجففون رئتيه ، ثم يأخذون من الرئة المجففة قطعة صغيرة و يشرطون بالمشرط أَذَن الحيوانات السليمة ، ثم يضعون قطعة مما أخذوه فوق الآذن فتسلم الحيوانات من العدوي ، وهذا معروف في كل البادية تقريباً ، وهنالك مرض فتاك يسمى ( الفاقوش ) يصيب الخيول ولا دواء لها إلا عزل الخيول الصحيحة في أما كن بعيدة ، أما التلقيح ضد الجدري فقد انتشر كثيراً في البحرين والكويت والاحساء وقد أخذ ينتشر في السنين الأخيرة في نجد والحجاز ، و يرجع الفضل في انتشاره ي داخلية نجد للمجهودات التي يبذلها الملك عبد العزيز، وقد كان للعلماء مباحث طويلة فيه ، وفي أنواع التلقيح ضد الطاعون والكوليرا وغيرها ، هل هي جائزة أو غير جائزة ، ولا يفهم من هذا أن هذه المباحث كانت من علما، مجد فقط : بل إن علماء البحرين والاحساء ومصركان لمم مجادلات طويلة في هذا الموضوع، ولم يقبل أهل عمان وضع كُرَ نتينَة عندهم وقاية من القادمين من البصرة حين انتشار الكوايرا ، ولم يقبل أكثرهم التطعيم من الجدرى وقت انتشاره ، ولا تزال هذه الأمراض تفتك بالسكان الجهلاء من وقت لآخر

ومن البداهة في بلاد واسعة كجزيرة العرب لم ينتشر فيها ذيوع الطب الحديث أن يسود سوق التجارب وفيها المفيد النافع والضار الذي لا تؤمن مغبته ، فمن الأدوية الشائعة للامراض المستعصية ، ولا سيا الأمراض العصبية كتابة سورة من القرآن في صحن ثم محو الكتابة بماء الورد ثم سقيها للمريض ، وفي البحرين والكويت يتخذ بعض الأفاقين هذا النوع من التداوي تجارة رابحة ، ومن

الأدوية الشائعة فيها لكثير من الأمراض حتى القروح المستعصية أن يذهب أحد أقرباء المريض ومعه فنجان مملوء بالماء أو السمن ، ثم يقف على باب المسجد لينفث فيه كل المصلين عند خروجهم من المسجد ، فمنهم من ينفث بلا قراءة ، ومنهم من ينفث بعد قراءة ما يريد من قرآن أو دعا ، . وقد كانوا ولا يزالون ينهون عن تنظيف العين المصابة بالرَّمَد الصديدي الذي يسمى «أبو طُبَيق » ، و يكتفون بمنع الطفل المريض من بعض الما كل ، وقد كانت النتيجة إصابة الكثير بالعمى أو غيره من الأمراض

ور بماكان لأول مرة وصفتُ لأحد المرضى بالكويت سنة ١٩١٤ هـ العسل المتكرر بالبوريك، فكانت النتيجة شفاء الطفل بعد أيام قليلة، فكثر استعال البوريك بعد هذه الحادثة في الكويت. على أن للبعثات الامريكية والانجليزية في البحرين والكويت والبصرة وسائر السواحل العربية فضلاً كثيراً في تحبيب الطب الحديث إلى الناس: ولكن هذه البعثات بما يحيط بأعالها من أغراض دينية جعل الناس يبتعدون عنها، وجعل فريقاً من الناس يتهمونهم بالغش للعداوة الدينية المتأصلة. ويداوون مرضى الأطفال بالحصبة بحجزهم في حُجَر مظامة لا تدخلها الشمس، وحمية الأطفال حمية تامة عن جميع المآكل ويداوون الير قان الذي يسمونه «أبو صُفيَر» بالكي في أصابع اليد والرجل ، ومن العقائد الشائعة في البلاد العربية أن الجروح تشم أو تتأثر بالروائح العطرية فتنتفخ و تؤذى المريض، ولذا فالجرحي يضعون قطعة من الحليديت في خرقة يسدون بها أنوفهم حتى لا يشموا أو حتى لا يتأثر الجرح بالروائح الطيبة

ومن الشائع أيضاً أن لحم بقر الوحش يخرج الرصاص من الجروح . فاذا أصيب أحد برصاصة في حرب واستعصى عليه إخراجها ، أكل قطعة من لحم بقر الوحش اعتقاداً منه بأنها هي الدواء الوحيد لاخراج الرصاصة من الجرح ، ولذا فمن أفخر

الهدايا أن تقدم بقرة وحش، وما أقلها فى بلاد العرب مقددة إلى أحد الأمرا، لأن ذلك يقوم مقام مستشفى كبير للجراحة

ومن الأدوية الشائعة المعروفة عندهم أن أكل المرارة سبعة أيام على الريق يشفى من الدمامل ، وفى بلاد العرب استعمال المعاجين لا كتساب الشيخ نشاط الشباب ؛ ولذا فاذا ما قدم أحد من الهند أو من السواحل أو قدم أحد الأطباء لزيارة السواحل العربية ، كان أكثر ما يلقى عليه من الأسئلة ، وما ينهال عليه من الطلبات هو هذا الدواء

ومما يناسب ذكره في هذا الموضع قصتان وقعتا على شخص الملك ابن السعود: الأولى في أواخر سنة ١٣٤٢ - ١٩٣٧ ، والثانية بعد الأولى ببضعة أشهر: أصيب الملك ابن السعود بدمل صغير في شفته ، ولما أهملت العناية بهذا الجرح الصغير حصل تقيح شديد في الجرح ، وسبب حمى شديدة كادت تودى بحياة الرجل ، فاستعملوا له كل أنواع العلاج المستعملة في نجد من كي وغييره ، فكانت الحالة تزداد كل يوم خطراً ، فدعى الطبيب الأمريكاني من البحرين الدكتور (ديم) فعمل له عملية جراحية بسيطة شفي بعدها بعد أسبوعين ، فكان هذا خير شاهد لفضل الطب الحديث

الحادثة الثانية: أصيب جلالة الملك برَ مدحاد، فبعد أن طال علاجه على يد الطبيب، اقتنع بالعلاج الحلى الذي كانت عاقبته ظهور قرحة في العين، غير أن الطب الحديث أصلح ما أفسد العلاج الحلى (۱). فعاد للعين شيء من قوتها ونو رها و بعض أعراء العرب وشبوخهم لحم إلمام بالطب الباطني القديم، فذكل واحد منهم مستحضرات خاصة يستعملها لنفسه و يشير بها على أصدقائه و محبيه. وقد

<sup>(</sup>۱) ويجب أن نذكر بمزيد الافتخار المهارة التي أبداها أحد الأطباء المصريين الدكتور سالم هنداوى بك ، فلمهارته الفضل الأكبر في نجاح العملية

كان المرحوم الامام عبد الرحمن والد الملك عبد العزيز ماماً بكثير من المعارف الطبية المستمدة من قانون ابن سينا وتذكرة داود وأشباهها ، وقد كان يرجع إليه في بعض الأمراض فيصف لها ما يعرفه من الدواء ، وقد ورث عنه جلالة الملك عبد العزيز بعض هذه المعارف ، كما ورث عنه بعض هذه الوصفات ، فهنالك وصفة يستعملها الملك عبد العزيز على الريق حضراً وسفراً ، وهي مزج من خشب العود والصبر والمصطكا تمزج بالتساوى

ومن لطائف الطب التجربي القصة التالية الشائعة في البحرين، ولعاها مختلقة للدلالة على بساطة أهل البحرين: كان يسكن جزيرة المُحرَّق رجل مُسِنّ مصاب بالدوسنتاريا المزمنة حتى يئس منه أهله و بنوه ولم يفكروا في عرضه على الطبيب لأنهم ممن لا يؤمن بفائدة الطب ولا علاج الطبيب. طلب هذا الشيخ من ولده وقد كان ملاحاً أن يصحبه في سفينته ليستنشق الهوا، ويودع هذا العالم، وصلت السفينة المناه ة وهنالك ترك الولد السفينة وفيها والده لقضاء حاجة في السوق، وفي أثناء غيابه حضر عبد من عبيد شيوخ البحرين المعينين للسخرة، فسأل الشيخ المسن عن البحار لأن لديه قتاً (برسياً) فأخبره الوالد بأن صاحب السفينة في السوق، فاستكثر العبد هذا الجواب، فنزل عايه بالعصا بدون رحمة ولا شفقة، السوق، فاستكثر العبد هذا الجواب، فنزل عايه بالعصا بدون رحمة ولا شفقة، في سفينته إلى الجزيرة الثانية و نقل والده أيضاً إلى البيت، فأما الوالد فقد شفي بعد في سفينته إلى الجزيرة الثانية و نقل والده أيضاً إلى البيت، فأما الوالد فقد شفي بعد العملية من مرضه ؛ فاعتقد أن ظروف الحادثة هي التي شفته من مرضه المستعصى، وصار يصف لكل مريض مصاب بالدوسنتاريا أن يذهب في السفينة المستعصى ، وصار يصف لكل مريض مصاب بالدوسنتاريا أن يذهب في السفينة ويجرى عليه ماجرى عليه

وقد أخبرنى على الفَهد الخالد من كبار أهل الكويت. أن رجله أصيبت بقرحة استعصت على الدكتور « بنيت » الطبيب الامريكانى بالبصرة وأشار عليه

بقطعها ، فذهب إلى منرعته بالبصرة يسوده الحزن والغَم على هذه المصيبة ، فلما رأته إحدى الفلاحات استكشفت أمره وهى تعهده مرحاً فرحاً ، فأخبرها بأمره و بأمر الطبيب و بأن حياته فى خطر ، فقالت : لا تحزن لقد جرّبت الطبيب بحو شهرين أفلا تجرب دوائى أسبوعاً ، فبعد تردد قبل فحضرت له مرهاً من مختلف الأعشاب ، وكم كانت دهشته حين شفى تماماً بعد أسبوعين ، وقد عرض أمره على الدكتور بنيت فوجد القرحة قد زالت تماماً ولم يبق أى أثر للتقيح ، وأخبرنى المذكور أن الدكتور حاول أن يتعرف الأعشاب المذكورة ليختبرها علمياً وعرض جائزة كبيرة على المرأة فلم تبح له يسرها

وهنالك نوع من الطب له صفة التقديس ، وهو ما يسمى بالطب النبوى ، فقد ورد فى البخارى وغيره من كتب الحديث بعض الأدوية التى كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعملها أو يوصى باستعالها ، فأخذت هذه الوصفات صفة التقديس ، وكثير من هذه الوصفات لا تذكر فائدتها ، ولا يزال الطب الحديث يأخذ بقسم منها . ولقد تكلم العلامة ابن خلدون على الطب النبوى فى مقدمته فقال : وللبادية من أهل العمران طب يبنونه فى غالب الأمر على تجربة مقصورة على بعض الأشخاص متوارئاً عن مشايخ الحي وعبائزه ، ور بما يصح منه البعض على بعض الأشخاص متوارئاً عن مشايخ الحي وعبائزه ، ور بما يصح منه البعض الطب كثير ، وكان فيهم أطباء معروفون : مثل الحارث بن كلدة وغيره ، والطب النقول فى الشرعيات من هذا القبيل ، وليس عن الوحى فى شىء ، و إنما هو أمل المنقول فى الشرعيات من هذا القبيل ، وليس عن الوحى فى شىء ، و إنما هو أمل كان عادياً عند العرب ؛ فإنه صلى الله عليه وسلم إنما بعث لتعليمنا الشرائع ، ولم يبعث لتعريف الطب ولا غيره من العادات ، وقد وقع له فى شأن تلقيح النخل ما وقع فى الأحاديث الصحيحة على أنه مشروع ، فليس هنالك ما يدل عليه ، اللهم وقع فى الأحاديث الصحيحة على أنه مشروع ، فليس هنالك ما يدل عليه ، اللهم وقع فى الأحاديث الصحيحة على أنه مشروع ، فليس هنالك ما يدل عليه ، اللهم وقع فى الأحاديث الصحيحة على أنه مشروع ، فليس هنالك ما يدل عليه ، اللهم

إلا إذا استعمل على جهة التبرك ، فيكون له أثر عظيم فى النفع ، فيكون من آثار الإيمان وليس من الطب المزاجي

ورأى ابن خلدون و إن كان يجد له أنصاراً بمن ضربوا بسهم في العلوم الطبية الحديثة ؛ فإن أنصاره قليلون في جزيرة العرب

وإن سنة ١٣٤٢ ه سنة ١٩٢٣ م تعتبر فتحاً جديداً للطب الحديث في جزيرة العرب ؛ فني هذه السنة عين الملك عبد العزيز أحد الأطباء السوريين طبيباً خاصاً له والقصر أيضاً ، ولما تم لجلالته فتح الحجاز في سنة ١٣٤٤ ه سنة ١٩٢٥ م نظم الإدارة الطبية فيها على أحدث الطرق ، وجعل شُعباً في نجد والاحساء وعسير فضلا عن مدن الحجاز المهمة ، وهي تقوم بمهمتها خير قيام حسب ما تسمح به موارد البلاد المادية ، وإذا كنا نأسف لانحطاط المستوى العلمي الطبي في البلاد العربية فلا يجب أن ننسي فضل العرب وما قدموه للعالم في فن الطب والعلاج ، وما أسسوه من مستشفيات لمختلف الأمراض في بغداد والشام والقاهرة والأندلس ، فلقد كانت جامعاتهم في أهم المدن العربية مرجع الطلاب الأجانب كا هي حال فلقد كانت جامعاتهم في أهم المدن العربية مرجع الطلاب الأجانب كا هي حال أن حلت النظريات والتجارب الحديثة محل النظريات القديمة

و إذا نهض العرب مرة أخرى وأخذوا بقسطهم العلمى فى الطب وسائر العلوم المادية فانهم لا يأتون ببدعة ، بل يعتبرون كمثيين لعهد أجدادهم الذين ملكوا ناصية العلم حقبة من الزمن ، وقدموا للانسانية خدَماً لا تنكر - إن ذلك دَين فى عنق العالم العربى يجب عليه وفاؤه . إن النشاط العربى والتطورات السريعة التى نراها فى البلاد العربية تجعلنا متفائلين خيراً من المستقبل — فاللهم حقق الآمال

## العلوم والمعارف في جزيرة العرب

إذا استثنينا بيوت بعض علماء نجد والاحساء فإننا نستطيع أن نقول: إن بلاد العرب كانت خلواً من المدارس بمعناها المعروف؛ فالأتراك لم يتركوا أثراً يذكر أثناء حكمهم في بلاد العرب من هذه الناحية، فكل مجهوداتهم انحصرت في إنشاء بعض مدارس ابتدائية صغيرة لم يكن الإقبال عليها يذكر لما كان يحوطها من الشبهات؛ ففي أقليم الاحساء الواسع لم يؤسس إلا مدرسة صغيرة بعد إعلان الدستور العثاني. وكذلك الحال في اليمن والحجاز؛ ولذا فالأمية تكاد تكون سائدة في جزيرة العرب، وربحاكانت أول محاولة لتتقيف العقول والقضاء على شيء من الأمية كانت من جانب السيد محمد على زينك رضاً في الحجاز؛ فأنه في سنة ١٣٢٦ه وما بعدها قام بإنشاء مدرستين: إحداها في جدة والأخرى في مكة، ومع ماوضع في طريقه من العقبات وما أحيط بمشروعه من الشكوك من الأتراك والأشراف في طريقه من العقبات وما أحيط بمشروعه من الشكوك من الأتراك والأشراف في الحجاز اليوم هي من غرس هذه المدارس

وهذه المدارس و إن كانت تسير في التعليم على الطريقة القديمة العتيقة التي ترتكز على الحفظ لا على التفكير، فإنها كانت المدارس الوحيدة في الحجاز؛ على أننا لا ننسى هنا بعض المعاهد التي أسسها الهنود في مكة والمدينة، فإنها قامت أيضاً بنصيب يذكر؛ وكل ما كان في الحجاز هو حلقات الدروس في المسجد الحرام على نظام التدريس في الأزهر قديما، ولم يكن العلماء يلمون إلا ببعض العلوم الشرعية واللغوية

وفي سنة ١٣٣٠ ه أسس أهل الكويت مدرسة سموها المدرسة المباركية،

لأنها أسست في عهد الشيخ مبارك الصباح ، وفي السنين الأخيرة أسست بعض مدارس أخرى ولكن فوائد هذه المدارس انحصرت في تقليل الأمية فقط

وفى سنة ١٣٣٩ ه ( ١٩٢٠ م) أسس أهل البحرين مدرستين: إحداها فى جزيرة المحرّق، والأخرى فى جزيرة المنامة، وهذه المدارس كلها لا تخرج عن تعليم القراءة والكتابة، ومبادئ النحو والحساب والجغرافيا؛ ولقد أراد المصلحون فى الكويت والبحرين والحجاز إحداث انقلاب فى التعليم يرمى إلى إيجاد شبّان مفكرين متنورين يصلحون أن يكونوا نواة صالحة للمستقبل، ولكن العقبات كانت كثيرة، وأكثرها قائم من الجامدين الذين يعتقدون أن كل جديد بدعة وكل بدعة ضلالة

لقد قام فى الكويت والبحرين ضجة عظيمة من جانب العلماء على القول بكروية الأرض وحركتها ، وتعليم اللغات الأجنبية مما يذكرنا بحوادث العصور الأولى ، ولولا أن السلطة تنقص هؤلاء لأوقعوا من العقو بات بخصومهم مالا يقل عما وقع فى القرون الوسطى فى أوروبا

إن الحالة فى الحجاز فى أيام الشريف حسين لم تكن تختلف كثيراً عنها فى أيام الأثراك ، فمع أنه وضعت أسماء كبيرة : مثل المدرسة الراقية والزراعة والحربية وغيرها من المدارس ، فإنها كانت أسماء لا تطابق الحقيقة ، وما هى إلا طلاء لا يحوى من ورائه شيئا

فى أيام الملك ابن السعود قامت حركة لا بأس بها فى التعليم ولكنها أقل بكثير ثما كان ينتظره الناس من رجل عظيم مثله ، على أن هذه المدارس التي أسست بالحجاز لا يشمل برنامجها أكثر من برنامج المدارس الابتدائية الأخرى ، والتعليم فيها سائر على الطرق القديمة البالية من الاعتماد على الحفظ دون التفكير

و إننا نسوق القصة التالية لتعلم مقدار الصعوبة التي يعانيها الملك ابن السعود ويعانيها أي مصلح يريد النهوض بالتعليم :

فى أوائل شهر يونيو سنة ١٩٣٥ — ١٩٣٠ قامت نجة بين علماء الدين النجديين ، واجتمعوا فى مكة ؛ وبعد التشاور فيا بينهم وضعوا قراراً يحتجون في على إدارة المعارف فى مكة ، لأنها قررت فى برنامج التعليم أولاً تعليم الرسم ، وثانياً تعليم اللغمة الأجنبية ، وثالثاً تعليم الجغرافيا التى منها دوران الأرض وكرويتها

ولما كان لى شيء من الأشراف على إدارة المعارف ، فقد تذاكرت مع جلالة الملك في الموضوع ، فرأى من الحكمة أن أجتمع بكبار المشايخ وأبحث معهم الموضوع ، فاجتمعت معهم ودار الحديث على الصورة الآتية :

حافظ: لقد أمرنى جلالة الملك أن أحضر عندكم لأشرح لكم حقيقة المسائل التى رأيتم إلغاءها من برنامج التعليم ، إنكم تعلمون مبلغ حبى لكم لأنكم من أنصار السنة ، الآخذين بالاجتهاد ، الرادين كل قول يخالف القرآن أو السنة الصريحة ، ولقد مضى الزمن الذي كان قول العالم مهما كان حجة ، ولا أعتقد أنكم تريدون منا أن نقبل كل ما تقررون بدون مناقشة ؛ فإن ذلك لا يتفق مع الروح التي تدعون إليها ، ولا معنى لأن نعيب على الناس اتباعهم لعلمائهم من غير الروح التي تدعون إليها ، ولا معنى لأن نعيب على الناس اتباعهم لعلمائهم من غير حجة أو دليل ، وهنا نسير على نفس النسق

أحد المشايخ: إن ما قلته حق وصيح ، ولكن لقد بينا للامام عبد العزيز الأدلة والمفاسد التي تترتب على تقرير هذه العلوم. أما الرسم فهو التصوير وهو محرم قطعاً ، وأما اللغات فانها ذريعة للوقوف على عقائد الكفار وعلومهم الناسدة وفي ذلك ما فيه من الخطر على عةائدنا وعلى أخلاق أبنائنا ، وأما الجغرافيا ففيها

كروية الأرض ودورانها ، والكلام على النجوم والكواكب مما أخذ به علماء اليونان وأنكره علماء السلف

حافظ: أما الرسم فليس هو التصوير لأن المقرر في المدارس الرسم أي التخطيط ، وهي معلومات أولية ، الغرض منها تعليم الأولاد الدقة ومعرفة المسافات على الخرائط ومواقع البلدان ، وهذا أمر لا شيء فيه وقد اشتغل به كثير من علماء السلف ولم يبلغ الأولاد درجة تمكنهم من التصوير ؛ لأن علم التصوير هو من العلوم العاليــة التي تحتاج ممارستها إلى وقت طويل ودراسة واسعة ، أما اللغات الأجنبية فقد كان كثير من الصحابة يعرفون لفات عصرهم ، ونحن في هذا العصر أجبرتنا الحياة على مخالطة الأجانب ، فبدلاً من أن نتخذ لنا مترجمين لا نثق منهم نعتمد على أولادنا ونعامهم اللغات . أما علوم الإفرنج : فمنها ما هو صالح يصح أن نأخذ به ونتعلمه ، ومنها ما لايتفق مع مانعتقد فنرفضه ، وعدم الافرنج التي تقولون عنها قد ترجم كثير منها إلى اللغة العربية في مصر وسوريا والعراق، فالجهل باللغات لا يمنع الناس الاطلاع على ما كتب وترجم إلى اللغة العربية ، وإن الخوف على العقيدة الإسلامية هو رمى لها بالضعف ، لأن العقائد يجب أن تكون كالبنيان المتين لا تقوى عاديات الزمن على زلزلتها ، ونحن نعتقد أن العقيدة الإسلامية الصحيحة إذا امتزجت بالدم وتملكت مشاعر النفس، فان يقوى أي شيء على زعنعتها

أما الجغرافيا فاننا لا نعلم الأولاد منها إلا ما يتعلق بوصف البلدان و واقعها وحاصلاتها ، وما يهمنا منها من الوجهة التجارية والعلمية ، وما عدا ذلك من المسائل فانه لا يعلم في المدارس على أنه عقيدة دينية يجب الأخذ بها ، بل على أنه نظرية مقررة

٦

Ç-

وهنا يحسن قبل أن أختم كلتي أن أقول لحضراتكم: إن مسألة سد الذريعة قد

وسعت بدرجة قضت على كل معنى مقصود منها ، فحضراتكم كلا أردتم منع شى ، قلتم سداً للذريعة ، فما قولكم فى العنب والتمر يستخرج الخر منهما ، والحكومة قد ضبطت فى بلد الله الحرام من يصنع الخر من هاتين الفا كهتين ، وقد وقع مثله فى عصر الصحابة ، ولم يقل أحد بقطع أشجار الكروم والنخيل

فلما رأى حضرات المشايخ أن البحث طال قالوا : لقد قررنا ما نعتقد ورفعناه إلى الإماء ولسنا في حاجة إلى الجدل المنهى عنه شرعاً . فإن قبل الإماء مارأينا فالحد لله ، و إن خالفنا فليست هذه أول مرة مخالفنا فيها

لقد وقف جلالة الملك أبن السعود على هذه المناقشة واقتنع بثاقب فكره أن ليس لدى العلماء دليل ديني يصح الاعتماد عليه . فلم يوافقهم على رأيهم . واستمر تعليم اللغات والرسم والجغرافيا كماكان

ومع شيوع الأمية في بلاد العرب فإن بعضهم يتفتن في طريقة ضبط معاملاته أو حساباته بما يدل على ذكاء كامن أو بساطة في التفكير

لقد شاهدت في الكويت رجلا من أهانها الأميين يصور عملاء (زباينه) بصور مختلفة: يصور أحده جملا ، والآخر حماراً . واثالث فرساً ، وهو في ذلك لا يكاد يخطى ، وهو لو صرف بعض وقته في تعلم القراءة والكتابة لوفر على نفسه مؤونة الاختراع . أما الآخر وهو يمت إلى العاتلة الحكمة بلك ميت فقد كان مشهوراً بالبخل والحرص : ولكي يكون أميناً على نقوده من اختلاس أبنائه كان يضع في زاء ية من زوايا بيته عدداً من الخوص يساوى عددالنقود الخبأة ، و يزيد وينقص بقدر ما ينقص أو يزيد من التقود ، فلما اكتشف أحد أبنائه هذه الحيلة أصبح يأخذ ما يحتاج من الدراهم مع رفع عدد من الخوص مساو لها ، وقد لبث على هذه الحال مدة إلى أن ضبطه والده يأخذ النقود ، فأخنى الخوص من الركن على مكان آخر كي يأمن شر ابنه

وقد كان علماء الاحساء والبحرين ينكرون على المدارس تعليم الجغرافيا والقول بكروية الأرض، بل وينكرون على بعض المتعلمين قراءة الصحف السيارة، غير أن تقارب الأم واختلاطها قد قضى على نفوذ هؤلاء في البحرين والكويت

#### علماء الدين في جزيرة العرب

ليس فى جزيرة العرب علماء بالمعنى المعروف فى أوربا ، و إنما يطاق لفظ العلماء على الدارسين لعلم الدين الملمين بمسائل الفقه الإسلامى

وفي جزيرة العرب على العموم تُطاق هذه الطبقة على نفسها طلبة العلم من باب التواضع ، ويراد بالعلم في جزيرة العرب : التفسير ، الحديث ، الفقه ، أصول الدين ، علم العربية ، التاريخ الإسلامي . وعلماء الدين في نجد أكثر اطلاعا في الفقه وغيره من العلوم الإسلامية من غيرهم من علماء الكويت والبحرين وعمان وسيرتهم في القضاء والافتاء تشبه سيرة العلماء المتقدمين ، كما أن حياتهم الشخصية في الورع والزهد تشبه سيرة علماء السلف المسلمين ، لا تأخذهم في الحق لومة لأعم وعلماء نجد أشجع علماء جزيرة العرب ولا يبالون في سبيل الحق ، ولبعضهم وقوف تام على أحوال البلاد المجاورة لنجد . وهم يكادون يصرفون أعمارهم في سبيل العقيدة الإسلامية ، والرد على مخالفيهم من الطوائف التي لا تنهيج نهجهم ، غير أنهم في بعض الأحيان يعنون كثيراً بالرد على بعض الفرق التي انقرضت ولم يبق لها أثر إلا في كتب العقائد

وشأن علماء نجد شأن غيرهم في هذا القرن ليسوا كطبقة الشيخ ابن عبد الوهاب في علمهم وتبصرهم، بل شأنهم كغيرهم من علماء الدين في البلدان الأخرى يعتمدون في علمهم العلمية على من سبقهم من المؤلفين ؛ ولذا فان مؤلفاتهم ورسائلهم ليست كرسائل الشيخ محمد و بنيه في متانة الأسلوب وحسن التصرف و كثرة المصادر التي

كان يرجع إليها ، وهم لا يد عون الاجتهاد المطلق ، فهم مقلدون للامام أحمد وللامام ابن تيمية وتلاميذه كابن القيم وغيره . ولعلماء الجزيرة على العموم المقام الأول عند الأمراء ، والنفوذ العظيم في نفوس العامة ، ومع أن أكثر العلماء في حزيرة العرب أميل بطبعهم إلى الهدوء والبعد عن مظاهر الدنيا ، فان بعضهم قد يغلو في حب الدنيا بل وقد يستعمل مركزه للثراء

وعلماء الرياض أشد علماء نجد بغضاً ومقتاً للكفار

في سنة ١٣٤٦ هـ (١٩٢٨م) كنت مع الشيخ عبد الله بن حسن كبير علماء في نجد ورئيس القضاء الآن في زيارة للتفتيش في المدينة المنورة ، فنزلنا على ماء في وسط الطريق يدعى آبار بن حَصاني ، وهنالك التقينا بمستر فلبي (قبل إسلامه) وكان آتياً من ينبع ، فبعد التحية دعوته للأكل معنا فعند ماجلس معنا على المائدة سأل الشيخ من هذا الرجل ؟ فقلت له : هذا فلبي . فقال أهو نصراني ! قلت له نم . فقال : أعوذ بالله أتقوم للنصراني وتصافحه وتهش في وجهه وتدعوه للأكل معنا إن هذا كثير ، فلما سمع مستر فلبي ذلك قام منعاً للمشاحنة ثم أخذ الشيخ يؤنبني على عملي

فقلت: أيها الشيخ مهلاً إننا نطمع في إسلام الرجل و نريد أن نستميل قلبه ولا ننفره من الدين ، و إن الرسول صلى الله عليه وسلم جذب الناس إليه بخلقه الحسن ولين جانبه: ( ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك) و إن الملك عبد العزيز كثيراً ما يقوم له ولغيره تأليفاً لهم ودفعاً لشرهم و كثيراً ما يدعوهم إلى مائدته ، فقال: أما القسم الأول فحسن ، وأما الثاني فالملك قد يفعل الشيء لمصلحة يراها وهو غير حجة في عمله وتصرفاته ، وكثيراً ما أنكرنا عليه هذا وأمثاله

على أنى أرى من الواجب على أن أذكر أن هـذا الرجل كانَ لى نم الرفيق المواسى أثناء مرضى في المدينة ، لقد كان لا يرضى إلا أن يَسْقِيَني الدواء بنفسه

كا أنه كان يصرف قسطاً من وقته في تخفيف آلامي وأسقامي مما يدل على مافطر عليه هؤلاء من الاخلاص وطيب القلب ، لا يحملون حقداً لأحد . ولا يغضبون إلا حيث يعتقدون أن منكراً اقترف أو أن حقاً من حقوق الله قد ضيع أو أهمل وعلماء نجد يحرمون التصوير ودروس المنطق والفلسفة ، ولا يوجد لديهم من يعرف هذه العلوم ، وقليل من علماء نجد من يحيط بأسرار اللغة العربية وآدابها إحاطة تامة ، وقليل جداً من يعرف علوم البيان والاشتقاق أو أسرار البلاغة ، وقليل منهم المحيط بحوادث التاريخ الإسلامي أو التاريخ القديم ، فعلوماتهم التاريخية لا تتجاوز السيرة النبوية وسيرة الخلفاء الراشدين ، والتاريخ القديم لا يعدو علمهم فيه الطبري وابن الأثير ، أما الا كتشافات الحديثة وما غير معالم التاريخ القديم ، فلايكاد يعرف في جزيرة العرب كلها ، على أن هنالك روحاً جديدة في الأسرة المالكة في أبناء الملك و بعض أشقائه في اقتناء الكتب الحديثة وحب الاطلاع على المؤلفات الحديثة في التاريخ والقانون وآداب اللغة العربية

وترى واحباً علينا أن نقول: إن الملك عبد العزيز لولا ما يحيط به من الصعوبات من جهة استعداد شعبه لسار ببلاده خطوات واسعة فى سبيل نشر الثقافة وتعميم التعليم، وهو يفضل السير التدريجي على قدر استعداد الأمة، ولهذه الاعتبارات فان الحالة العلمية فى الحجاز ونجد أقل مما يجب أن يكون و ينتظر من ملك حكيم كالملك عبد العزيز، ومع هذا فان حالة العلم فى الحجاز ونجد أفضل من حالة البلاد المجاورة كالكويت والبحرين وعمان والين. وعلماء نجد محافظون على القديم جداً ولا سيا ما يتعلق بالدين، فهم يرون بقه العقيدة سليمة كما وردت فى الكتاب والسنة من غير حاجة إلى تأويل، ويقولون: ليسعنا ما وسع عصر النبوة وخير القرون وترى كتبهم ورسائلهم مشحونة بالرد على الفرق التى تجنح إلى التأويل أو تطبيق النظريات الغلسفية فى العقائد

ومع أن للعلم والعلماء منزلة فى نفوس شيوخ العرب وعامة العرب ، فإن الشيوخ قلما يعنون بتعليم أبنائهم وتثقيفهم ، وقلما يعنون بغير الرماية والفروسية والصيد والقنص ، و بعضهم يرى طلب العلم عيباً لأن ذلك قرين الجود والخود وانتظار الصدقات . أما الإمارة فقرينة الحركة والنشاط والتفكير

والقصة التالية تروى في الكويت عن جابر الكبير جد الشيخ مبارك الصباح: فإنه حينا رأى أحد أبنائه يحضر مجلس العلم وصفه باختلال العقل لأن الإمارة لا تجتمع مع طلب العلم، ولكن هذا الفتي الذي اشتهر أول أمره بالتقوى وحب العلماء تغير سلوكه، فاستبدل بحلقات الدروس مجالس الأنس والطرب، و بالعلماء أهل الخلاعة، فسر والده من هذا التبدل وقال: إن دم الصباح قد تغلب عليه، فصغيرهم للكلاب وكبيرهم للسب. قد تكون هذه القصة موضوعة على جابر ولكنها تعبر أصدق تعبير عن خلق كثير من أبنا، الشيوخ: صغارهم مولعون بتربية الكلاب، وكبارهم مولعون بالقنص والبطالة وقديماً قال الشاعر:

إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء أي مفسده

على أن من بين شيوخ العرب قديماً وحديثاً من شذعن هذا السبيل فاشتغل بالعلم والأدب وقرض الشعر و برع في فنون الشرع حتى بذعلها، عصره ، و يسرنا أن ننوه هنا بما بدا في السنين الأخيرة من اهتاء بعض الشيوخ بالعناية بتعليم أولادهم . لقد أرسل بعض شيوخ الكويت والبحرين أولادهم إلى بيروت والإسكندرية للتعلم في الكلية الأمريكية وكلية فكتوريا ، كما أن جلالة الملك عبد العزيز ما زال من وقت لآخريبدى مزيد العناية بهذا الموضوع و يستعين برأى الخبراء في أمر التربية والتعلم

### الصناعات في بلاد العرب

هى الصياغة والنجارة والحدادة والحياكة والقصابة و إصلاح البنادق والبيطرة. و بعض أُواع الطِّباَ بَة : كالحجامة والفصد والكي وغير ذلك

والصناعات على اختلافها معدودة من المهن الخسيسة التي تحط بقدر صاحبها؟ ولذا فالذين يحترفون هذه الصناعات . إما من غير العرب أو من العرب الذين. لا ينتمون إلى أصول مشهورة أو غير قبيل . ومما يدل على احتقار الصناعات ألفاظ السباب المعروفة عند العرب (يا ابن الصانع) إذا أرادوا تحقير إنسان وسبه بكامة تكون مجمع السباب، و بهذه المناسبة نذكر أن الملك ابن السعود في مجمع كبير (وكان حانقاً على آل عايض حكام أنها السابقين لما تكرر من خياتهم له) قال لأحدهم هذه الكامة ، فعند ما انصرفوا وذهبوا إلى بيوتهم ابتدرته زوجته وقالت له : لا يمكن أن أعاشرك بعد الآن ؟ لأنك من أبناء الصناع لا من أبناء القبائل وابن السعود لا يكذب . ولولا أن أفهمت فيا بعد أن ذلك كان عن بادرة غضب ما أمكن أن تقتنع بالرجوع إلى بيتها

ولقد فتك عبد الكريم السعدون بعبد الله بك الصانع مدير الداخلية العراقية ، لأن عبد الله بك وهو من ذرية الصناع - تجاسر على الزواج بابنة أحد أبناء السعدون الأشراف ؛ ولقد عطف جلالة الملك عبد العزيز على موقف عائلة السعدون ، ولو استطاع لغير موقف القضاء في هذا الموضوع الذي هَزَّ أحسن ناحية في جلالته و بهذه المناسبة أيضاً عند مذاكرتي في هذا الموضوع أخبرني المرحوم السيد رجب النقيب (نقيب أشراف البصرة) أنه في إحدى سياحاته إلى بغداد أوصى أحد أصدقائه بأن يتوسط له في الزواج بابنة أحد الأشراف ، فكان ذلك الصديق

یذ کر له سیدة من بنات الأشراف المشهورین ببغداد کبیت باشجی و جادر جی وغیرهم، فکان السید یمتنع من القبول و یقول: أرید الأشراف. و ما کان صدیقه لیفطن لما یریده السید، وأخیراً قال له صدیقه: لقد عرضت علیك كل أشراف بغداد فمن ترید بعد ذلك ؟ قال: أرید الأشراف، قال: لایوجد أشرف من هؤلاء هنا، قال: لا، أنت ذكرت لی أسماء الصناع وأنا أرید أصحاب الأنساب، قال: ها! لو أخبرتنی بذلك لأتیتك كل یوم بأسماء عشرین بدویاً من أقذر البدو، هذا الحد اخترت لك أهل النظافة والمدنیة والطافة والكیاسة، أنا لا أتوسط فی هذا لقد اخترت لك أهل النظافة والمدنیة والطافة والکیاسة، أنا لا أتوسط فی هذا للوضوع، اذهب إلی الساوة أو غیرها من البادیة واختر لنفسك ما تشاء... لو أن من له اتصال ببلاد العرب یقف علی کثیر من القصص التی یمتنع فیها فقراء و اید عن الزواج بأغنیاء الحضر احتجاجاً بالنسب، فقد رفضت إحدی البدویات الدو عن الزواج بأغنیاء الحضر احتجاجاً بالنسب، فقد رفضت إحدی البدویات النوج بابن المشری حاکم الزُّ بیْر فی أیام الأتراك لأنه من أبناء العبید

ولا ترال التجارة في البحرين من الحرف التي لا يصح اشتغال العربي الأصيل بها ، ولذا كانت الأيدى غير العربية هي القابضة على زمام التجارة في البحرين . ومن الغريب أن العربي لا يزال يفضل رعاية الإبل والغنم والخدمة وراء الجير على البيع والشراء والصناعة أو فتح متجر للبيع والشراء

ومن الصناعات المشهورة والتي يحترفها كثير من البدو والحضر غواصة اللؤلؤ، وغواصة اللؤلؤ لها نظام خاص في غاية الغرابة: ليس هناك أجور معينة للعمل، ولكن العال يشاركون صاحب السفينة فيا يحصل، فالذي يغوص له سهمان، والذي يخرج الغواص — وهو ما يسمونه سيبا — له سهم، وذلك بعد ما يخرجون خمس الحاصل للسفينة وثمن المأكل والمشرب، ولا يمكن أن يقبل أي عامل أجرا معيناً لأنه يريد أن يجرب حظه مع صاحب السفينة، إن كان قليلاً فقليل، و إن كان كثيراً فكثير. وصناعة الغوص من الصناعات الشاقة، وهي تجرى حسب الطرق

القديمة ولا تستخدم الآلات الحديثة ، ولا يقل عدد من يشتغل بهذه الصناعة عن مائتي ألف عامل من العرب والإيرانيين لمدة خمسة أشهر . وموسم اللؤلؤ من أحسن المواسم وأجملها ، وفيه تدور الحركة التجارية ، ولذا لا يمكن أن يتصور مقدار ضيق أهل هذه الصناعة في الأزمات الحالية لأن أكثرهم فقراء ، وليس لهم نقابات ولا شركات تعاونية مثل ما هو في جميع البلاد المتمدنة

والطريقة المتبعة الآن في غواصة اللؤلؤ هي طريقة الحجر: يربط حجر كبير بطرف الحبل ، فاذا أراد الغائص أن ينزل إلى الماء تمسك بالحجر ونزل إلى قاع البحر بكل سرعة ، و إذا ضاق نفسه هز الحبل بيده ثم صعد بمساعدة رفيقه الآخر الموجود بأعلى السفينة والمتيقظ لكل حركة يأتيها الغائص . والغوص يشبه من جميع الوجوه بالمرعى ، فتجد في جهة مئات السفن ، بين ترى بعض الجهات الأخرى ليس فيها سفينة واحدة ؛ وصاحب السفينة ينتقل من جهة إلى جهة وراء المحار واللؤلؤ ، وهنالك في البحر تجد التجار الذين يدعون « بالطواويش » يتنقلون من سفينة إلى سفينة لشراء ما يستحصل من اللؤلؤ



# الحكومات العربة

نويد هنا أن نستعرض أمام الفارئ النظاء الحكومي للإمرات والسلطات العربية ، والطريقة التي يدار بها الحكم في بلاد العرب ، وهي صورة مستمدة مما يفهمه العربي العادي من الحكومة . وهي الصورة التي لايفهم سواها شيوخ العرب ، وسأذكر فيا يلي قصتين يتجلى فيهما كل ما هو واقع من الحقائق :

في شتاء سنة ١٣٣٣ (١٩١٥) كنت في حديث مع المرحوم الشيخ جابر الصباح أخي الشيخ مبارك شيخ السكويت: كنت أنكر فيه على الشيخ مبارك فيداحة الضرائب وطريقة صرفها ، فإن الشيخ مباركا في أخريات أيامه خرج على كل مألوف من التقاليد الدينية والعربية . وأخذ يستهتر بكل شيء ، كما أنه وضع ضرائب على البيوت تقفى بدفع ثاث قيمة كل بيت يباع مما لم يعرف من قبل في بلاد العرب ، وكنت أشرح الشيخ جابر حديث : كالم راع وكلكم مسئول عن رعيته ، وإنى في نفس الوقت لم أنس أن أذكر بعض الصفات الطيبة التي امتاز بها الشيخ مبارك من غيرته على الكويت وأهاها ، ودفعه عن مصالح أهلها والعمل المستقرار الأمن وزيادة حركة التحارة فها

فقال الشيخ جابر:

إن كلامك كلام مُطاَوْعه (أهـال الدين) ما هي ميزة الأمير على الباعة وأصحاب الدكاكين ياشيخ حافظ ؛ خذها كلة جامعة ! الرعية مثل الغنم كلاطال صوفها جَذَذْناه . فقلت له : ولكن الغنم يا حضرة الشيخ تحتاج إلى من يعني بها كي يتكاثر نسلها ، وأنتم لا تكتفون بالصوف ، فان المقص كثيراً مايصيب الجلد . فقال : إن الحاكم يجب أن تكون يده مطاقة في كل شي ، في المال وفي الأرواح

والرعية إذا استغنت وكثر مالها طغت على الحاكم وربما أفلتت من يده ، فقات له : أيها الشيخ ! إن الرعية والراعى متضامنان فى حب الخير للبلد ، وليس أحدها خصما للآخر ، والحاكم والد الجميع ، ولا يولد الحزازات والضغائن سوى الجبروت . فقال : أيها الشيخ ! ليست هنالك فائدة من المناقشة ، فنحن لا نفهم من الحكم إلا ما أسلفناه لك ، وكلام أهل الدين قد سمعناه كثيراً فى دروس الوعظ وخطب الجع ، ولسنا فى حاجة إلى المزيد

أما القصة الأخرى فقد حدثت في نجد بعد ١٩ عاماً من القصة الأولى في شعبان سنة ١٩٥١ — ديسمبر سنة ١٩٣٧ زارني أحد مشايخ البدو وأخذ يسألني عن أورو با وما فيها من جمال ورجال ومسلمين وعشب وأمطار وغير ذلك ، ثم قال : هل عليهم شيخ مثل ابن سعود ؟ فأجبته إن عليهم ملوكا ، منهم الملوك الصغار ، ومنهم ملك بريطانيا الذي لا تغرب الشمس عن ملكه . فقال : وهل تفد عليه وفود ، وهل يجزل العطاء لوفوده ؟ فقات : إنه لا يعطى دراهم لأحد ولا يفد عليه إلا الملوك وكبار الرجال ، ولا يمنح إلا النياشين . أما جنوده ورؤساء الجنود فلهم مرتبات خاصة يتقاضونها

- لابد أن يكون هذا الملك غنيًا ما دام ملكه لا تغيب عنه الشمس ، لابد أن تكون قصوره مملوءة بالذهب والجواهر الكريمة . فأجبته إن الملك له ولعائلته مرتب خاص لا يتجاوزه ، والخزانة العامة تحت أمر وزير المالية وهو مراقب من مجلس الأمة ، فالخزانة يصرف منها أولا على الموظفين الملكيين والعسكريين ، شم على الأسطول ، ثم على سائر المعدات الحربية ، ثم التعلم والأشغال العامة والصحة وغير ذلك ، كل شيء من هذه الأشياء لها مبالغ مرصودة لا يمكن تجاوزها

1

1

5

9

,

. 9

- هل يقتل الملك الناس؟ فأجبته: إن ملك انجلترا كسائر ملوك أوروبا الآن لا يباشر ون الأعمال بأنفسهم، فالمحكمة إذا حكمت بالقتل فالملك يأمر بالتنفيذ وقد يعفو عن القتل فيستبدل الحكم بالأشغال لمدة معينة ، أما الملك بدون محكمة فلا يستطيع أن يأمر بقتل أحد ، وليس بين الملوك و بين الناس خصومة حتى يأمروا بقتلهم

- ليسوا هؤلاء ملوكا . إن من لم تطلق يده على الخزالة ومن تكف يده بهذا الشكل فليس بملك

هذه هى الروح السائدة ومن هذه الروح تتكون الحكومة العربية ولا يستشى من ذلك إلا البلاد التي كان يسودها النفوذ التركى ، فطريقة الحكم فى الكويت والبحرين ونجد وقطر وعمان متشابهة ، وهى بسيطة ليس فيها من التعقيد ما فى البلاد المتمدينة ، ولكن ضمان العدل يرجع إلى شخصية الحاكم وسهره وميله إلى العدل والإنصاف

والشيخ أو السلطان أو الأمير هو الحاكم المطلق مصدر السلطات كلها ، إليه ترفع الدعاوى وهو يحولها بدوره إلى الشرع وما يحكم به الشرع ينفذ ، وفى المسائل التجارية يستأنس برأى التجار فتحول القضية إلى واحد أو اثنين أو ثلاثة من التجار حسب أهمية القضية ، والشيخ بعد ذلك يأمر بتنفيذ الحكم ، وفى بعض المسائل الهامة يجمع الشيخ كبار الجماعة لأخذ رأيهم وكثيراً ما يأخذ برأيهم هذا فى الكويت وعمان

أما في نجد فإن جميع القضايا تحول إلى الشرع فقط ، والقضاة أنفسهم قد يستأنسون بالعرف التجارى في البلد كذلك كان الحال في البحرين إلى سنة ١٩٢٠، ومنذ هذه السنة قد وضع للبلد نظام للتقاضى خاص كما وضع لها نظام إدارى جديد. وعلى كل حال فالشرع لا يزال ينفذ على الوطنيين ما عدا الحدود الشرعية

والبلدة إن كانت صغيرة مثل الكويت يعين الحاكم لها أميراً للسوق للفصل في القضايا الصغيرة ولا سيا قضايا البادية ، ووظيفة هذا الأمير تشبه وظيفة مدير

البوليس ، و إن كانت متسعة الأطراف يعين لكل ناحيـة أمير من قبل الملك ابن السعود وهو يحدد سلطته ، وسلطته لا تتعدى تنفيذ الأوامر الشرعية

ور بما كان الأميران ابن مساعد وابن جَلوى ها أكبر الأمراء سلطة ونفوذاً ، فإن ابن مساعد يتعدى نفوذه حايل إلى القصيم والجوف وما حولها من البادية ، والأمير عبد الله بن جلوى يمتد نفوذه على مقاطعة الاحساء والقطيف والبادية المحيطة بها ، وها يفرضان العقو بات البدنية والمالية حسما يرى ، والغالب عليهما الصرامة في العقو بة

وليس من حقوق الأمراء التداخل في الوظائف المالية ولا التعرض لبيت المال بأى شكل من الأشكال ، ولكنهم إذا رأوا شيئاً من الغبن على الحكومة أو الأهالي فإنهم يرفعون الشكاوى إلى الماك وهو يبحثها ويأمر بما يراه ، ولم تكن لهذه الحكومات إيرادات تذكر إلا ما يرد من زكاة الزرع وما يؤخذ من البادية ، وربما كانت أقل البلاد إيراداً للحكاء الكويت حتى سنة ١٣١٤ – ١٨٩٧ أى قبل تسنم الشيخ مبارك كرسى الحكم بعد اغتيال أخويه محمد وجراح ، فقد كان شيوخ الكويت في ذلك يتقاضون أشياء ضئيلة على التجارة لم يفرضها الحاكم على الأهالي بل فرضها الأهالي أنفسهم مساعدة للشيخ الذي ليست له موارد تقوم محاجاته وحاجات عائلته ، وكان شيوخ الكويت يعيشون مع الأهالي كإخوان على مؤرضاً على الدكاكين ضريبة ضئيلة أيضاً للقيام بنفقات الحرس في الليل

وكانت البحرين كالكويت في أكثر هذه التدابير، ولكن حكام البحرين كانوا أغنى وأحسن حالاً من شيوخ الكويت لكثرة أملاكهم في البحرين، ولأن سكان البحرين أكثر وأغنى من الكويت

أما حكام نجد السابقين والحاليين فواردات الحكومة عندهم من الزكاة على

الزرع والحيوانات، وماكان يوضع على الحجاج من الفرائب، وما يدخل بيت المال من خمس الجهاد، وما يدخل خزانة الحاكم يصرف منه على حاجاته الشخصية وعلى الأعطيات التي يجود بها على الوافدين. أما اندارس والصحة ووسائل تنظيف البلد وتجميلها فإنه مع استثناء الحجاز ونجد، نجد الأهالي والحكام مشتركين في عدم الشعور بالحاجة إليها

أذكر أن أول مدرسة نظامية أسست فى الكويت سنة ١٣٣٠ ه (١٩١٢) كانت من تبرعات الأهالى و إحسان بيت آل إبراهيم ، ولم يدفع الشيخ مبارك شيئاً لمساعدة أول مشروع علمى فى بلاده ، وقد تبدل الحال بعض التبدل فى السنوات الأخيرة لا سيا فى الكويت والبحرين

ليس في البلاد العربية ما عدا الحجاز ونجداً جيوش لحمايتها من الطوارى ، وكل ما هنالك خمسون أو مائة نفر (لحماية انشيخ) ويقومون في البلد بوظيفة البوليس ، وهذا العدد ينقص أو يزيد تبعاً لما يحس به الشيخ من الضعف أو القوة في البلد وما يحس به من أبناء عومته نحوه . أما إذا أصبحت البلاد في حالة حرب فان الشيخ يضع على أهالي البلد نفقات وهم يوزعونها على البلد كل بقدر ما يستطيع ، والشيخ يوزع عليهم ما ينقص من السلاح والذخيرة

وفى البلاد التي لم يعتد أهلها الحرب والطعان مثل الاحساء والقطيف و بعض بلدان الحجاز يفرض عليها ضريبة تسمى إعانة الجهاد

و بالنظر إلى قلة الواردات التي تستوفى باسم الحاكم ، فان بعضهم لا يرى غضاضة من الاشتغال بالتجارة : مثل شيوخ عمان وقطر و بعض شيوخ البحرين الآن . أما شيوخ الكويت والبحرين قبل سنة ١٩٢٠ وأمراء نجد فلم يسمع أن أحداً اشتغل بالتجارة وهم يعدونها عيباً

لقد كان المعروف في أكثر البلاد العربية أن كل من ينتمي إلى عائلة الشيخ

عكن أن ترفع إليه الدعاوى وهو يحولها إلى الشرع، وخدمه يقومون بالتنفيذ، وقلما كان الشيخ يعترض على هذا التصرف إرضاء لبنى عمومته، وفى الحقيقة كان هذا الضرب مبعثاً للفوضى ومضيعاً للمسئولية. على أن بعض الحكام يأنس من نفسه القوة فيقبض بكلتا يديه على البلد و يمنع أى شيء سواه وسوى من يعينه لمباشرة الأحكام

فالشيخ مبارك الصباح كان هو الشخص الوحيد في الكويت المرجع في الشكاوي، وأحياناً كان يكل بعض المسائل إلى أحد ولديه الشيخ جابر أو الشيخ سالم والملك ابن السعود أشد من الشيخ مبارك في هذا لا يسمح لأخواته أو لأولاده أن يتصرفوا في أمر من الأمور بدون مراجعته ، ولقد عين الآن النجل الأكبر الأمير سعود نائباً عنه في نجد ؛ والولد الثاني الأمير فيصل للحجاز وله الاشراف العام ولقد كانت حماية الأفراد معروفة في بلاد العرب ؛ فالشخص الذي يريد الفرار من الحكم أو التخلص مما عليه من التبعة يلتحق بخدمة أحد الشيوخ أو يحتمي بظله أو ياتجيُّ إلى بيته ، كانت هذه الحاية معروفة في البادية على أكمل مظاهرها كما هي معروفة في المدن ، وكان الحامي يرى من واجبه حماية من التجأ إليه ما دام يأنس في نفسه القوة والمنعة ، فإذا رأى أن ذلك يجر عليه مشاكل تركه إلى حيث يجد السلامة ، أما تسليمه إلى من يطلبه فذلك معدود من العيوب التي لا تغتفر ، فإذا كان رجل مديناً لأحد وأراد المدين أن يتخلص من المطالبة فما عليه إلا الاحتماء بأحد الشيوخ وذلك يخلصه من المطالبة ، ولكن هنالك من الشيوخ من لا يرضي بهذا العمل المزري فيأمر تابعه بتسليم ما عليه من الدين أو بطرده من خدمته

ع

بطا

عند

التي

مبار

والقاتل إذا التجأ إلى بيت من البيوت الكبيرة فانها لا تسلمه إلى المطالبين بالدم، وهم يحمونه أو يطلقون سبيله إلى حيث يجد السلامة. وربما كان منشأ هذه الحماية الاعتزاز بالعصبة ، والحماية و إن قضى عليها فى نجد والحجاز فلا يزال لها أثر عظيم فى بادية عمان

قلنا: إنه حتى سنة ١٨٩٧ لم تكن على سواحل البلاد العربية في الخليج الفارسي جمارك بالمعنى المعروف ، وكانت هناك ضرائب على البضائع لا تتجاوز ٣٪ ولكن كان لكل كبير الحق في جلب ما يحتاجه من أرز وقمح وقهوة وسكر وملابس بدون دفع رسوم جمركية ، وكان أهل السفن حين رجوعهم من الهند يحضرون حاجاتهم الضرورية معهم بدون دفع رسوم جمركية ما دامت لا تستعمل في التجارة ، و يكفي أن يُخبر مدير الجمرك بقدوم السفينة أو الشيء المطلوب السماح عنه ، ور بما كان الشيخ مبارك أول أمراء العرب على الشاطئ الشرق الذين غلوا في زيادة الجمارك ، فقد زادت الجمارك حتى ١٠٠٪ على بعض الأصناف

وقد اشتغل أحد أولاده بالتجارة ، وهو الشيخ ناصر المبارك ، وكانت تجارته معفاة من الضرائب ، فكان يصرفها في السوق بربح الجرك فأثرى في مدة قصيرة ، ولكن والده بعد احتجاج التجار أمره بالامتناع عن المتاجرة أو يحصل منه الجرك أسوة بسائر التجار

ومن المسلم به عند العرب عموماً أن فرض الضرائب على التجارة حرام ، وهم يطلقون اسم المظالم على كل نوع من الضرائب غير الزكاة ، ولذا فإن الشيخ عند ما يعين يرى إرضاء لشعبه تخفيف هذه الضرائب

فالشيخ جابر الصباح بن الشيخ مبارك عند ما تولى الحكم ألغى بعض الضرائب التي أحدثها والده ، والتي لم تعرف في غير عهد الشيخ مبارك ، والشيخ سالم بن الشيخ مبارك بعد ما تولى الحكم بعد أخيه خفف بعض الضرائب أيضاً

والبحرين إلى سنة ١٩٢١ كانت مسلمة بالضان لأحد الهندوس، والأمير ابن سعود لم يكن يعرف قبل احتلال الاحساء الجارك، ولكنه بعد ما استولى على الاحساء ( تاريخ الحجاز - ١١)

والقطيف وضع الجارك على البضائع الواردة إلى نجد والاحساء ، وكانت الضريبة لا تتجاوز ٥٪ وكان الجرك التزاماً ، وفي أثناء الحرب العالمية نظم الجارك النجدية الشيخ عبد اللطيف المنديل ، فزاد الإيراد من خسة آلاف جنيه في السنة إلى ٢٠ ألفاً ، ثم أخذها بالضان مرة أخرى أحد أغنياء القطيف بأر بعين ألف جنيه ، وفي سنة ١٩٧٠ أخذها بالضان بمبلغ ٢٧ ألف جنيه على شرط منع المتاجرة مع الكويت ، فأجيب إلى طلبه ثم نظمت الجارك بعد ذلك وألغي الضان

وهنالك ضرائب أخرى في السوق العام كأن يؤخذ شيء معين على ما يرد من البادية: من السمن والغنم والجال ، وعلى كل حال فإن بلاد العرب أقل بلاد البادية: من السمن والغنم والجال ، وعلى كل حال فإن بلاد العرب أقل بلاد الأخرى العالم ضرائب ، وهي بلاد فقيرة لا تحتمل ما يفرض على غيرها في البلاد الأخرى ونظام نجد في تحصيل الضرائب لا يختلف عما يجرى في البلاد العربية الجاورة في ، وإن كانت نجد تأخذ من الضرائب الجركية أكثر من غيرها بالنظر لما عليها من التبعات

أما في الحجاز فالحالة تختلف كل الاختلاف عن باقى البلاد المجاورة ، لقد كان النظام التركى في الجارك والإدارة مطبقاً في الحجاز ، ولكن وجود الأمير أو الشريف في مكة بجانب الوالى جعل للشريف شخصية أخرى ونفوذاً آخر عجانب الوالى

كان الشريف يتداخل فى كل شي، فى مكة ولكنه من طريق غير مباشر، فكان أمر البادية راجعاً إليه ، يفصل فى خصومات البادية ، وكان يضع الضرائب على المطوفين والحجاج والجمالة ، و يختص بها أو يتقاسمها مع الوالى التركى ، وكان الأشراف يمنحون حق التطويف لمن يريدونه من أهل مكة : إما مقابل خدمة قام بها الشخص لهم ، أو مقابل مبلغ من المال ، وهذا يفسر لنا الثروة التي جمعها الأشراف بها الشخص في الحجاز ، و بالطبع كان الناس فى طريق معاملتهم للحجاج يتبعون أثناء حكمهم فى الحجاز ، و بالطبع كان الناس فى طريق معاملتهم للحجاج يتبعون

الخطة التي يرسمها الشريف ، وربما كان الشريف حسين في السنين الأولى من حكمه أفضل الأشراف خلقاً ، وأعلاهم نفساً ، وأنزههم كفاً

أما علاقة الناس بالحكام في سائر البلاد العربية فعلاقة قائمة على الصداقة والولاء للحكام، والحكام أنفسهم لا يترفعون عن مخالطة الأهالي، غير أن الأشراف كانوا يترفعون عن مخالطة الناس، و بكبرهم يضرب المثل في سائر الجزيرة العربية وقد قضت الثورة العربية على الملك حسين أن يغير الوضع الإداري الذي كان سائداً في الحجاز بوضع آخر يتفق مع روح الثورة وما يتطلبه العرب منه، كان سائداً في الحجاز بوضع آخر يتفق مع روح الثورة وما يتطلبه العرب منه، فأم في أوائل سنة ١٩١٧ سنة ١٩١٧ بتأليف وزارة ، كما أمر بإحداث مجلس شيوخ معين من قبله لوضع القوانين والنظم الإدارية ، غير أن الباحث في سجلات الحكومة الهاشمية يرى أن الملك حسينا كان المتصرف في كل صغيرة وكبيرة ، وأن الوزراء والمجلس لم يكونا إلا طلاء ، كما أنه لم يكن هناك نظام لتوزيع العمل الوزراء والمجلس لم يكونا إلا طلاء ، كما أنه لم يكن هناك نظام لتوزيع العمل والمسئوليات ، فأقل المسائل أهمية تأخذ سلساة طويلة من التحويل من وزارة إلى المسئوليات ، فأقل المسئل الذي يأمر فيطاع و بجانب هذه التشكيلات الإدارية قد وضع الملك حسين موظفين خاصين للفصل في منازعات البدو – لأنها الإدارية قد وضع الملك حسين موظفين خاصين للفصل في منازعات البدو – لأنها المهرعة المهاسرعة

أما الحكومة الحالية فإن الملك عبد العزيز قد ألغى أولاً النظام الذى أسسه الملك حسين لأنه لم يرق فى نظره: فألغى الوزارة وجعل السلطة التنفيذية فى يده، وعين بضعة مديرين للدوائر الهامة: بعضهم مرتبط مع جلالته رأساً، و بعضهم مرتبط بسمو نائبه العام، وسلطة هؤلاء المديرين تضيق وتتسع باعتبار شخصياتهم ورضا الملك عنهم، و بجانب النائب العام كان مجلس صغير معين من بضعة أشخاص ومستشارين معينين لمساعدة سموه، وقد تغير هذا النظام تدريجاً فبدلاً من مجلس الادارة أسس مجلس الشورى من نخبة المتعلمين وأعيان البلاد، و بدلاً من المديرين

عين بضعة وزراء للخارجية والداخلية والمالية والدفاع، غير أنه للآن لم يوضع نظام لتوزيع الأعمال وتحديد المسئوليات، فالأعمال لا تزال ترجع إلى سمو النائب العام، الذي بدوره يحول أكثرها إلى جلالة الملك تخلصاً من المسئولية، كما أن مجلس الشورى ليس له حدود معينة، فكثير من المسائل الصغيرة تحول إليه في الوقت الذي يفصل دونه في مسائل عظيمة الأهمية

و بالإجمال فإن أمراء العرب اعتادوا الاعتباد على أنفسهم فقط ومباشرة صغار الأمور وكبارها ، وليس فيها نظام لتوزيع الأعمال ، على أن نظاما كهذا يفتقر إلى موظفين يحوزون ثقة الملك ورضاءه الدائم ويعملون لصالحه وصالح بلاده بكل نزاهة ، ومهما كانت عيوب النظام الإدارى فإن شخصية الملك عبد العزيز وحبه للعدل ، وحرصه على صالح شعبه ، وسهره الدائم على مصالح رعيته ، ومواصلة الليل بالنهار في مراقبة صغار الأمور وجليلها ؛ جعل أكثر الأعمال تسير في طريق مرضى بفضل شخصيته وشخصية أنجاله المباشرين للأعمال تسير في طريق مرضى بفضل شخصيته وشخصية أنجاله المباشرين للأعمال

#### السياسة الخارجية

لم يكن لأمراء العرب اهتمام بالسياسة الخارجية ، لأن أمراء بعض هذه البلاد تمنعه المعاهدات المعقودة بينه و بين انجلترا من مخابرة أى دولة أجنبية مثل الكويت والبحرين وعمان ، و بعضها كنجد والحجاز كان معدوداً دولياً من الامبراطورية العثمانية ، على أن كثيراً من شيوخ العرب لا يفهمون السياسة الخارجية على وجها الصحيح

لقد سألنى قبل أربعة سنوات أحد شيوخ البحرين عن حقيقة ما أشيع من أن جلالة الملك سيقبل تعيين أحد القناصل فى القطيف أو فى الاحساء . فقلت له : إن الإشاعة غير صحيحة ، ولكن ماذا يمنع من ذلك إذا كانت هنالك مصالح

للرعايا الانجليز مثل الهنود وغيرهم توجب تعيين قنصل . فقال : إذا قبل الملك ذلك فعلى بلاده السلام ؛ إن الراية الانجليزية ما رفعت على بلد إلا وأعقبها الاستيلاء عليه . فقلت له : إن هذا غلط عظيم ، فما دمت لاتترك بابك مفتوحا فلا الانجليز ولا غيرهم يدخلون ، و إن رفع الراية على القنصلية ليس معناه أن البلد تابع للانجليز ، فنحن يمكننا أن نرفع رايتنا في بلادهم وفي الهند . فقال : لقد رأيت ما صنعوا في البحرين ؟ إنهم في خمسين سنة قضوا على كل نفوذ لشيوخ البحرين :

فأجبته أنى أعتقد لو أن شيوخ البحرين كاوا ساهرين على مصالح رعاياهم ومصالح الساكنين في جزيرة البحرين ما تداخل الانجليز في شئون البحرين، ولكن كيف يقف الانجليز مكتوفي الأيدى وأموال رعاياهم ورعايا غيرهم من الدول في خطر، ولست في حاجة إلى بحث الحوادث الكثيرة التي تقلبت فيها البحرين من جهة اختلال الإدارة، فإن ذلك معروف. فقال الشيخ: مهما كان الأمر فقد كان يجب النصح والإرشاد فقط، وعلى كل حال فأرجو أن يعتبر الملك عبد العزيز بجيرانه ولا يقبل تعيين قنصل في بلاده

وهذا الشيخ في الواقع يعبر أحسن تعبير عن العقلية السائدة في جزيرة العرب، بل لقد امتنع أهل ذبي من ساحل عمان من وضع كرنتينة في بلادهم سنة ١٩٢٨ وقت حدوث الكوايرا في العراق، وقالوا لا تمر البواخر ببلادنا حتى تصبح حالة البصرة الصحية مرضية، ولا داعى لإفامة محجر صحى في بلادنا، وامتنعوا أيضاً عن قبول إنشاء محطة للطيران في بلادهم، كل هذا ابتعاداً عما يمكن أن يقع لبلادهم مثل ما وقع في البحرين

## أشراف مكة

كانت مكة حتى سنة ٣٥٨ ه إمارة تابعة لبغداد ، شأنها في الإدارة شأن سائر الإمارات التابعة للخليفة

ولما استولى الفاطميون على مصر واقتطعوها مع بعض البلدان الأخرى من ملاد الخليفة العباسى استقل الأشراف الحسينيون بمكة ، وأولهم جعفر بن محمد بن الحسين بن محمد الثائر ، وهؤلاء الأشراف أر بع طبقات : الموسو يون أو بنوموسى ، والسليانيون ، والهواشم ، وهذه الطبقات الثلاث حكمت مكة من سنة ٢٥٨ إلى سنة ٢٥٠ أى ٢٤٠ سنة

والطبقة الرابعة قتادة و بنوه وهؤلاء حكموا من ٥٩٨ه ﴿ إلى سنة ١٣٤٤ ﴿ وَهِي السنة التي أُجِلَى فَيُهَا الملك على بن الحسين عن جدة

والواقف على تاريخ الأشراف فى الحجازيرى أنه تاريخ مملوء بالدما، والفظائع، فالشريف منهم فى سبيل الإمارة لم يكن يتورع عن قتل أخيه وأبنا، عمومته فى سبيل الحكم ، ولقد بلغت ببعمهم القسوة أن قتل أخاه وطبخ لحمه ودعا إخوانه الباقين لوليمة قدم لهم فيها لحم أخيه ؟!

لقد كان الأشراف في سبيل الإمارة يستعينون بكل من يمكن الاستعامة به من أمراء الحج المصرى أو الشامى ، كما أن النفوذ المصرى في الحجاز كان يظهر تارة و يختنى أخرى ، كان تارة مباشراً وأخرى غير مباشر إلى أن فتح الأتراك مصر سنة ٩٢٢ ه فقدم شريف مكة طاعته للسلطان سليم الذي بويع بالخلافة ولقب بخادم الحرمين الشريفين ، وكان نفوذ الأتراك والمصريين يظهر تارة و يختنى أخرى ، وكما أنس الأشراف ضعفاً من الأتراك والمصريين وسعوا نفوذهم إلى

الجهات الجاورة . ولما ضعف الأتراك في القرنين الماضيين وساد الاضطراب مصر أصبح الأشراف ذوى الكلمة المسموعة في الحجاز والنفوذ الفعلى ، ولو أنهم مازالوا يتظاهرون بأنهم خدام السلطان و يخطبون باسمه في المساجد . و إلى القرن الثامن عشر كان حق انتخاب شريف مكة محصوراً في بني بركات ( نسبة إلى الشريف بركات بن السيد حسن الجَمْلان الذي خلف أباه سنة ٨٢٩ه وهو من جهة أمه ينتسب إلى الهواشم الذين خلعوا من حكم مكة سنة ٥٩٨ه ه وهو

و بعد حروب بين بنى بركات ومنافسيهم من القبائل غلبوا على أمرهم، وتسنم الإمارة ذوو زيد ولم يكن فيهم منصب شريف مكة وراثيا ، ولكنه على كل حال بقى فى هذه القبيلة حتى غلبت على أمرها ، فكان بمجرد موت الشريف يعلو إلى المنصب أقوى العائلة سلطاناً وأكثرهم أنصاراً ، وربما كان أقوى الأشراف فى القرن الثامن عشر الشريف سُرُور ١١٨٦ه هـ ١٢٠٣ ه فإنه أول من أذل الأشراف وكسر شوكتهم وسلطانهم وأسس حكماً عادلاً فى مكة

لقد كانت عادة الأشراف أن يكون في بيت كل شريف ٣٠ - ٤٠ عبداً مسلحاً عدا الخدم والأقارب، ومن يمت إليه بصلة القرابة من البدو الذين يعيشون بتربية الغنم والإبل وعطايا الحجاج، وكان الأشراف قبل حكم الشريف سرور كلهم حكاماً في مكة قلما يخضعون لأوامر شريف مكة، وكان همهم جمع المال بكل الوسائل المكنة، فكانوا كثيراً ما يغتالون الحجاج و يقطعون عليهم الطريق بين جدة ومكة، أو مكة والمدينة، بل كثيراً ما كانوا يغتالون الحجاج في بيوتهم مما تأباه شيمة العربي الكريم

فبعد جهاد طويل تمكن الشريف سرور من إخضاع الأشراف فجعل سكان مكة يحبونه من كل قلوبهم ، وكان هو نفسه خير قدوة للطبقة الوسطى فى بساطة حياته وتواضعه وكرمه لأهله وعشيرته ، مع اشتهاره بالشجاعة النادرة والذكاء المتوقد أما مارواه بركْهَرَ من أن الشريف سروراً اكتفى بنفى المتآمرين عليه ، فإنه يخالف ما رواه السيد دحلان من أن الشريف صلب رئيس العصابة ومثل ببعض العبيد وقتل البعض الآخر

ويلى سروراً فى الشهرة الشريف عالب و إن كان دونه فى حب العدل ، وفى أيام غالب غنا السعوديون الحجاز ، كما أنه فى أيامه أيضاً كان غزوة المصريين للحجاز ونجد ، وقد قبض عليه محمد على باشا ونفاه إلى سلانيك حيث مات هنالك

و بعد استرداد مكة بأيدى القوات المصرية قوى النفوذ التزكى والمصرى ، وأصبح الأشراف خاضعين تمام الخضوع لأوامر الباب العالى . وقد أراد المصريون أن يكون نفوذهم فعلياً فعينوا الشريف محمد بن عون وجعلوا إلى جانبه محافظاً فى مكة ومحافظاً فى جدة ، كا أنهم وضعوا لأول مرة حامية أجنبية فى مكة لتضمن لهم السيطرة والسلطان وتحول دون انتقاض الأشراف عليهم

ولما انسحبت الحاميات المصرية سنة ١٢٥٦ ه حسب الصلح الذي تم بين السلطان عبد المجيد ومحمد على استبدل بالولاة المصريين الولاة الأتراك ، كما استبدلت بالحاميات المصرية الحاميات التركية في مكة والمدينة والطائف وجُدة ، وأصبح الأشراف يعينون و يعزلون حسب أوامر الباب العالى المطلقة ، غير أن هذا لم يمنع الأشراف من إرهاق الحجاج وظلم السكان

كان الباب العالى يرسل رئيس القضاة إلى مكة كل مدة معينة لضان العدل، وحتى يكون القضاء مستقلا عن الحكم، فلا يكون للأشراف نفوذ أو تأثير فى قضاء القاضى، ولكن هذا الفرض لم يحصل إلا نادراً، وكان أكثر القضاة آلة فى يدشريف مكة، وفى الغالب لا يحكم فى الدعوى قبل أن تقدم الهدايا للقاضى

وكان سكان مكة معفين من جميع الضرائب الشخصية والعقارية ، غير أن

الأشراف كانوا يضعون ضرائب صغيرة على الأغنام والمواشى ، كما كانوا يضعون ضرائب على الحجاج وقوافلهم

وفى سنة ١٣٣٦ هـ – ١٩٠٨ ، رشح كامل باشا الصدر الأعظم الشريف حسين بن على أميراً على مكة بعد وفاة ابن عمه الأمير عبد الإله فى طريقه إلى مكة ، وكان قد اختير شريفاً لمكة خلفاً للأمير على باشا الذى خلع من الإمارة وأبعد مع عائلته إلى مصر

ولد الشريف حسين بن على سنة ١٢٧٠ ه (١٨٥٣ م) بالآستانة و بقى مع والده مدة فيها ، ثم ذهب إلى مكة بمعية والده الذي عين أميراً لمكة ، و بقى بها إلى أن تولى إمارة مكة عمه الشريف عون الرفيق سنة ١٢٩٩ ه فطلب إبعاده عن مكة لأنه خطر على الأمن فأبعد إلى الآستانة ، و بقى بها حتى أسندت إليه إمارة مكة ، وقد اختير الشريف حسين للعمل على نشر السالم فى بلاد العرب وتقوية نفوذ الأتراك فيها بعد أن كاد نفوذهم يتصدع ، وقد عمل شريف مكة في هـذا السبيل بكل ما أوتى من قوة لأنها تتفق مع الخطة التي كان يضمرها فى في هـذا السبيل بكل ما أوتى من قوة لأنها تتفق مع الخطة التي كان يضمرها فى فيهمه من تقوية نفوذه و بسط يده على بلاد العرب

لقد سافر سنة ١٣٢٧ ه ١٩١٠ م على رأس الحلة التي أعدت لتأديب الإدريسي ودخل أبها الإدريسي الشاق عصا الطاعة على الأتراك ، فدحر قوات الإدريسي ودخل أبها دخول الفاتح الظافر ، وفي السنة نفسها سافر على رأس قوة وصلت للشَّعْرَا (١) لإجبار حاكم نجد على الاعتراف بتبعية عتيبة للحجاز

و إذا كان الأشراف قد سلكوا في الناس مسلك الكبر والجبروت والترفع عن الناس وعدم مخالطتهم ، فإن الشريف حسيناً قد امتازت أيام إمارته الأولى

<sup>(</sup>١) الشعرا: أول قرى نجد من ناحية الحجاز

بالتواضع والعدل والغيرة على أهل مكة والدفاع عن مصالحهم ،كما أنه اشتهر أيضاً بالشجاعة وعلو النفس وثقاء الذيل

لقد وقف الشريف حسين فى وجه جميع الإصلاحات التى كان يريد الأتراك الاتحاديون القيام بها فى الحجاز ؛ لأنه رأى من خلالها تقوية نفوذ الأتراك وشل يده عن العمل فى الحجاز ، فعرقل مَدَّ سكة حديد ( جدة — مكة ) كما عرقل مد طريق مكة إلى الطائف من جهة جبل كرى

لقد سمعنا ونحن فى الآستانة سنة ١٩١٢ م ما يهجس به الأتراك نحو شريف مكة ، ومن سوء ظنهم به و بخديوى مصر السابق وعزمهم على التخلص منه ، ولكن الشريف تمكن من التغلب عليهم وعلى التخلص من مؤامراتهم ، واستعد سراً للتخلص من سيادتهم ونفوذهم على الحجاز ، فاختار الوقت المناسب له فأعلن الثورة عليهم وتغاب على حامياتهم الواحدة بعد الأخرى حتى دانت له الحجاز كلها



# العرب والترك

فى القرن العاشر الهجرى بسط الأتراك نفوذهم على سائر البلاد العربية: الحجاز واليمن وسواحل الخليج الفارسي، وأصبح القسم الأكبر منها جزءاً من الامبراطورية العثمانية، و بقيت معتبرة جزءاً منها في العرف الدولي حتى إعلان الصلح مع تركيا

كانت الثورات تقوم من وقت لآخر في بلاد العرب بين الحكومة التركية و بين الأمراء المحليين سعياً وراء الاستقلال الداخلي، مرة في الين وأخرى في عسير، وآونة في نجد، وطوراً في سوريا، فكانت هذه الثورات نتيجة للعسف التركي، أو لجهل الأتراك عادات وتقاليد العرب

إن الواقع الذي لا ينكر أن الأتراك كانوا رجال فتح وحرب ، ولم يكونوا رجال تعمير وتمدين : فالبلاد التركية والبلاد العربية التي خضعت للسيادة التركية مدة طويلة كانت في التقهقر والتأخر سوا ، لذلك انضم أحرار العرب ومتعلموهم من ضباط وغيرهم إلى أحرار الأتراك ، وعلوا معهم في الجمعيات السرية واشتركوا معهم في جميع الأعمال الثورية التي أسقطت السلطان عبد الحميد ونجحت في إعلان الدستور العثماني في تركيا

كان متعلمو العرب يأملون أن بلادهم في ظل الدستور سيشملها الإصلاح الذي هي في أشد الحاجة إليه ، ولكن الأمل خاب ، فإن شبان الأتراك أخذوا ينظرون إلى الشعب العربي عامة و إلى زملائهم خاصة ، لا نظر الأخ إلى أخيه بل نظر الحاكم الغشوم إلى المحكوم ، فلم يكن بد لقادة العرب المتعلمين من النظر في أمرهم وأمر ملادهم ، ووضع حد لغلو الأتراك ، فألفوا الجميات السرية في الجيش ، كا

ألفوا الأحزاب السياسية للدفاع عن حقوق العرب ولاصلاح البلاد العربية ، وأهم هذه الجعيات :

#### الجعية القحطانية

تشكلت فى الآستانة سنة ١٩٠٩ م من قبل وزير الأوقاف خليل حمادة باشا، والسيد عبد الحيد الزهراوي، وسليم بك الجزائري وزملائهم

#### جمعية العهد

شُعبة من الجمعية القحطانية ، أسسها عزيز على بك المصرى بعد عودته من طرابلس الغرب سنة ١٩١٣ م وحصرها في ضباط العرب

## حزب اللامركزية

تألف فى مصر سنة ١٩١٢ م من السيد الزهراوى ورفيق بك العظم، والسيد رشيد رضا، وحتى بك العظم وزمالاً م، وغايته الوصول بكل الوسائل المشروعة إلى تأسيس حكومة لامركزية فى جميع الولايات العثمانية

كانت جميع هـذه الجعيات على اختلاف منازعها تواصل مساعيها في بث الدعوة القومية و إنهاض الروح العربية . فأنشأت الفروع والشعب في معظم المدن العربية : بغداد ودمشق وحلب وحمص وحماة و بيروت

وفى سنتى ١٩١٢ و ١٩١٣ م أخذت الصحف العربية والتركية تناقش بعفها بعضاً مناقشات كانت حادة فى كثير من الأحيان ، وأخذ مُتَطرفو الأتراك يؤلفون الكتب فى الطعن فى العرب وكل ماله علاقة بالعرب ، واتهموا القائمين بالحركة الإصلاحية بأنهم يعملون لحساب الأجانب وأن الأيدى الأجنبية هى التى تدر هذه الجعيات

لم يكن حزب من الأحزاب العربية يرمى إلى الانفصال عن الترك ، بل كل ما كان يرمى إليه الجميع هو الإصلاح العربي و إحياء القومية العربية و بقاء العرب بجانب الأتراك كأخوة وحلفاء لا كسيد ومسود

# المؤتمر العربي بباريس

فكر متعلمو العرب المقيمون في ناريس في عقد مؤتمر عربي ، فخابروا الجعية اللامركزية في مصر بفكرتهم وحددت المسائل التي ستكون مدار البحث وهي :

- (١) الحياة الوطنية ومناهضة الاحتلال
- (٢) حقوق العرب في المملكة العثمانية
- (٣) ضرورة الإصلاح على قاعدة اللام كزية
  - (٤) المهاجرة من سوريا و إليها

فوافقت اللجنة العليا على الاقتراح ، وقررت إرسال مندو بين من قبلها ، فانعقد المؤتمر العربي في القاعة الكبرى للجمعية الجغرافية في باريس من ١٨ يونيو سنة ١٩١٣ م إلى ٢٣ منه ، وقد قال السيد عبد الحميد الزهراوي في خطبة افتتاح المؤتمر :

« إن العرب كانوا أ يُفُوا الترك ، وهؤلاء قد ألفوا العرب منذ عشرة قرون ، ولحكن كا مزجت بينهم السياسة فرقت بينهم السياسة أيضاً ، ولم يبق من ذلك الامتزاج القديم إلا رابطة بين البعض ، وهذه الرابطة لا تزال تعد ثمينة عند الترك والعرب معاً ، ولكنها مع عنتها قد أصبحت مهددة بالسياسة أكثر مما كانت من قبل ، ومعلوم أن السياسة في هذه المملكة بيد الترك ؛ ولذلك تعرفها أورو با أنها تركية ، فلما رأى العرب الآن ماوصلت إليه هذه المملكة بتلك السياسة التي مضى العمل عليها حتى الآن ، وكانوا حريصين على البقية الباقية من تلك الرابطة ،

تنبهوا إلى واجب عظيم كان الترك والعرب جميعاً غير مهتمين به كما ينبغى ، وهو اشتراك الفر يقين في سياسة البلاد ، فإنه قد تبين واضحاً أنه لا العرب انتفعوا ببراءتهم من ذنب إضاعة البلاد ولا الترك انتفعوا بتحملهم وحدهم تبعة ذلك العبء الثقيل ، و بدهى أن هذا الاشتراك لا ينافى الإخاء بل الذي ينافيه هو عدم هذا الاشتراك »

قلقت جمعية الاتحاد والترقى لهذه الحركة فأيقنت أنها ان لم تعالج الموضوع بحكمة وعقل ؛ فإن بلاد العرب قد تفلت من أيديهم ، وأيد هذا الاعتقاد في نظرهم اغتيال قومندان البصرة بيد أعوان السيد طالب النقيب ، وانتزاع الاحساء والقطيف من أيديهم بيد الأمير ابن السعود ، وهم كا قدمنا يعتقدون أن الحركة العربية وليدة تحريضات الأجانب لا الشعور بالحاجة إلى الإصلاح

بدأت الحكومة العثمانية تستعمل الشدة في أول الأمر ، فألقت القبض على عدة من أعضاء الجعية الإصلاحية في بيروت ، فأغلقت المدينة دكاكينها أياماً ، فأخرجهم الوالى من السجن ، وأخيراً رأت أن تعالج المشكلة بالطرق السياسية ، وأرسلت جمعية الاتحاد والترقي مدحت شكرى بك سكرتيرها إلى باريس ليتفاوض مع أحرار العرب ، ويتفق معهم على خير الطرق التي تعبد إلى الأمتين العربية والتركية الثقة المتبادلة ، والصداقة الوطيدة القديمة التي ربطت بين الشعبين قروناً طويلة ، فاتفق الفريقان على أكثر المسائل المختلف علمها

وأصدرت الحكومة العثمانيـة فى أوائل أغسطس سنة ١٩١٣ م القرار الرسمى التالى :

إنه بالنظر للضرورات واختلاف الأمزجة فى الولايات العثمانية إلى وجوب ترقية البلاد واسعاد أهلها وزيادة رفاهيتهم ، تقرر بعد الاتكال على الله ومفاوضة الولايات (١) أن يعهد فى إدارة الأوقاف الموقوفة على أعمال الخير المحلية إلى المجالس الحلية فى الولايات حسب قانون ينشر قريباً

(٢) أن تكون الخدمة العسكرية فى زمن السلم فى دائرة التفتيش ، إلا إذا رأت الحكومة أن هنالك من الأسباب ما يدعو إلى حشد الجنود فى جهـة من الجهات فترسل الجنود على الطريقة النسبية

(٣) يكون التدريس باللغة العربية في الجهات التي يتكلم أكثر سكانها اللغة العربية ، والاستعداد لتوفير اللغة العربية ، والاستعداد لتوفير الأسباب في التعليم العالى

(٤) يختار الموظفون من الآن من الواقفين على اللغة العربية علاوة على اللغة التركية ، و يعين الموظفون الثانويون من الولاية رأساً حسب قانون الولايات

وعلى أثر ذلك تبادل العرب والترك الزيارات ، وأظهروا رضاءهم وولاءهم للأثراك ، وفى الوقت نفسه عمل الأتراك على إيقاع الشقاق بين قادة العرب ، فعينوا السيد الزهراوى رئيس مؤتمر باريس عضواً فى مجلس الأعيان ، وعينوا بعض شبان العرب فى بعض الوظائف الهامة ، فاشتد غضب الشبيبة العربية على هؤلاء الذين قباوا الوظائف ورموهم بخيانة الأمانة التى اؤتمنوا عليها

أما الإصلاحات فبقيت حِبْراً على ورق ، وأراد الأتراك أن ينالوا من العرب بالتسويف والمطل و يضر بوا زعماء الحركة الواحد تلو الآخر ، غير أن ذلك لم يطل كثيراً : فإن الحرب العامة قد استعر لهيبها وأظهر الأتراك ميلهم إلى الألمان وأخيراً انضموا إليهم



# الثورة العدية

كان الشائع في الدوائر التركية العليا أن شريف مكة يعمل في الخفاء على الانفصال من الأتراك، وأن أولاده أثناء مرورهم بمصر يمهدون الطريق لذلك بواسطة اللورد كتشنر، وأن شريف مكة لا يحاول الانفصال فقط من الأتراك بل يعمل أيضاً لاستعادة الخلافة منهم، وكان يقوى هذه الإشاعات عند الأتراك مقاومة الشريف لكل عمل إصلاحي يراد إدخاله إلى الحجاز، فصمموا على التخلص منه فعينوا وهيب بك والياً للحجاز للقيام بهذه المهمة، ولكن شريف مكة كان عالماً بكل ما كان يدبره الأتراك له في الخفاء، وكان يطلع على جميع المخابرات التي بين الوالي وو زارة الداخلية والحربية في الآستانة، ولذا كان يعمل لاحباط المساعي من جانب وهيب بك والحذر من الوقوع في الفخ، وهو يعلم أنه ليس أول شريف خلعه الأتراك من إمارة مكة

أعلن الأتراك الجهاد على الحلفاء ، ووزعوا المنشورات في سائر الولايات التركية كا أرسلوها سراً إلى بعض الجهات الخاضعة للحلفاء ، وظنوا أن المسلمين سيتبعونهم ، وكانوا جاهلين تمام الجهل حالة الإسلام والمسلمين المعنوية والمادية ، وغرهم بعض الزعماء بأن أى حركة يقوم بها الأتراك ضد انجلترا أو فرنسا لا تلبث أن توقد النار في المستعمرات البريطانية والفرنسية ، ولكن الحوادث كشفت خطأ الأتراك فيما تخيلوه ، ولسنا ننكر ما حدث من الأثر بسبب دخول تركيا الحرب ضد الحلفاء ، ولكن الأثر لم يكن عظيما فإن ما أخذه الحلفاء من الاحتياطات وما بثوه من الدعايات في كل مكان قد أحبط مساعى الأتراك والألمان

دخل البريطانيون في مفاوضات مع الشريف حسين لوصل ما انقطع من

المفاوضات مع اللورد كتشنر ، واتفق الانجليز وشريف مكة على خطة العمل ، واننا هنا لا نريد أن ننقل رأى الترك في حركة الملك حسين ولا أن نعيد ما نشروه بعد الثورة العربية ، ولا نريد كذلك أن نعيد ما نشره الملك حسين لتبرير ما قام به من الثورة ضد الأتراك الذين أجلسوه على امارة مكة ، ولكن الشيء الذي لا يمكن أن بدفع ، والذي أدمى قلوب العرب هو تلك المأساة التي قام بها جمال باشا في الشام من قتل وتغريب ومصادرة ؛ مما جعل شريف مكة يتعجل الثورة قبل أن يصل إليه الدور ، فقد قاموا يتآمرون على خلعه والانتقام منه ومن أولاده فأحبط مساعيهم ، وأبطل خططهم بعد أخذ ما تمكن منه من مالهم وسلاحهم ، فأحبط مساعيهم ، وأبطل خططهم بعد أخذ ما تمكن منه من مالهم وسلاحهم ، وقد أوقفت الثورة العربية طغيان جمال باشا وأبدلت شدته ليناً ، ولكن الجرح وقد أوقفت الثورة العربية طغيان جمال باشا وأبدلت شدته ليناً ، ولكن الجرح الذي أحدثه في قلوب العرب لم يندمل

#### مقررات النهضة

يسمِّى الملك حسين الكتب المتبادلة بينه و بين الانجليز مقررات النهضة أي الأسس التي قامت عليها الثورة العربية

والمحابرات التي كانت دائرة بين الملك حسين والحكومة البريطانية حتى اعلان الثورة ضد الأتراك كانت سرية شخصية لم يشترك فيها أحد من أمراء العرب أو قادتهم ، حتى أبناء الملك حسين لم يكونوا محيطين بهذه المخابرات كاكان يجب أن يكون ، وقد صرح المرحوم فيصل لأحد مراسلي الصحف العربية بأن الحجج التي يجب أن يتذرع بها لم يكن يملكها ؛ لأن والده لم يرسل إليه وهو في باريس الكتب الرسمية التي تعهد فيها الانجليز بتكوين المملكة العربية في باريس الكتب الرسمية التي تعهد فيها الانجليز بتكوين المملكة العربية

ونرى لزاماً علينا أن ننشر الكتب الأربعة ونعقبها برأى الملك حسين في الامبراطورية العربية ، ثم رأى الجانب البريطاني وما يدلى به من الحجج للرد على (تاريخ الحجاز - ١٢)

مايتمسك به الملك حسين تاركين الحكم للقارئ ، فليس من غرضنا اصدار الحكم على هذا الفريق أو ذاك ، بل الغرض الأسمى هو نشر مالدينا من الوثائق لخدمة التاريخ العربى

#### الكتاب الأول

إلى السيد الحسيب النسيب ، سلالة الأشراف وتاج الفخار ، وفرع الشجرة المحمدية والدوحة القرشية الأحمدية ، صاحب المقام الرفيع ، والمكانة السامية ، السيد المحمدية والدريف حسين سيد الجميع ، الشريف السريف السيد الجليل المبجل دولتلو الشريف حسين سيد الجميع ، أمير مكة المكرمة قبلة العالمين ، ومحط رجال المؤمنين الطائفين ، عمت بركته الناس أجمعين

بعد رفع رسوم وافر التحيات العاطرة ، والتسليات القلبية الخالصة في كل ثانية ، نُعرض أن لنا الشرف بتقديم واجب الشكر لاظهار كم عاطفة الإخلاص ، وشريف الشعور والإحساسات نحو الانجليز ، وقد يسرنا علاوة على ذلك أن نعلم أن سيادتكم ورجالكم على رأى واحد ، وأن مصالح العرب هى نفس مصالح الانجليز ، والعكس بالعكس ، وله ذه النية فنحن نؤ كد لكم أقوال فحامة اللورد كتشنر التي وصلت سيادتكم عن يد على أفندى ، وهى التي كان موضحاً بها رغبتنا في استقلال بلاد العرب وسكانها مع استصوابنا للخلافة العربية عند اعلانها ، و إنا نصرح هنا مرة أخرى أن جلالة ملك بريطانيا العظمى يرحب باسترداد الخلافة إلى يد عربي صميم من فروع تلك الدوحة النبوية المباركة . وأما من خصوص مسألة الحدود والتخوم . فالمفاوضة فيها يظهر أنها سابقة لأوانها ، وصرف للاوقات سدى في مثل هذه التفاصيل ، في حالة أن الحروب دائرة رحاها ، ولأن الأتراك سدى في مثل هذه التفاصيل ، في حالة أن الحروب دائرة رحاها ، ولأن الأتراك أيضاً لا يزالون محتلين لأغلب تلك الجهات احتلالا فعلياً ، وعلى الأخص ما علمناه

وهو ما يدهش و يحزن ، أن فريقاً من العرب القاطنين بتلك الجهات نفسها قد غفل وأهمل هذه الفرصة الثمينة التي ليس أعظم منها ، و بدل اقدام ذلك الفريق على مساعدتنا نراه قد مد يد المساعدة إلى الألمان والأتراك . نع مد يد المساعدة لذلك النهاب السلاب الجديد وهو الألمان ، وذلك الظالم العسوف وهو الأتراك ومع ذلك فاننا على كال الاستعداد لأن نرسل إلى ساحة دولة السيد الجليل ما تحتاجه البلاد العربية المقدسة والعرب الكراء من الحبوب والصدقات المتوفرة في البلاد العربية ، وستصل بمجرد اشارة سيادتكم ، وفي المكان الذي تعينونه ، وقد عملنا الترتيبات اللازمة بمساعدة رسولكم في جميع سفراته إلينا ، ونحن على الدوام معكم قلباً وقالباً ، مستنشقين رائحة مودتكم الزكية ، ومستوثقين بعرى معبتكم الحالصة ، سائلين الله سبحانه وتعالى دوام حسن العلائق بيننا

وفى الختام أرفع إلى تلك السدة العليا كامل تحياتى وسلامى وفائق احترامى مَ

السير ارثر مكماهود

نائب جلالة الملك

تحريراً في ١٩ شوال سنة ١٣٣٣ — ٣٠ أغسطس سنة ١٩١٥

#### الكتاب الثاني

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى فرع الدوحة المحمدية ، وسلالة النسب النبوى ، الحسيب النسيب دولة صاحب المقام الرفيع ، الأمير العظيم السيد الشريف ابن الشريف أمير مكة المكرمة صاحب السدة العليا ، حعله الله حرزاً منيعاً للإسلام والمسلمين بعونه تعالى آمين . وهو دولة الأمير الجليل الشريف حسين بن على أعلى الله مقامه

قد تلقيت بيد الاحتفاء والسرور رقيمكم الكريم ، المؤرخ بتاريخ 19 شوال سنة ١٩٣٣ ، و به من عباراتكم الودية المحضة واخلاصكم ما أورثه رضاء وحبوراً إنى متأسف أنكم استنتجتم من عبارة كتابى السابق أنى قابلت مسألة الحدود والتخوم بالتردد والفتور ، فان ذلك لم يكن القصد من كتابى ، ولكنى رأيت حينئذ أن الفرصة لم تكن حانت للبحث بعد فى ذلك الموضوع بصورة نهائية

ومع ذلك فقد أدركت من كتابكم الأخير أنكم تعتبرون هذه المسألة من المسائل الهامة الحيوية المستعجلة ، فلذلك قد أسرعت في إبلاغ حكومة بريطانيا العظمى مضمون كتابكم ، و إنى بكال السرور أبلغكم بالنيابة عنها التصريحات الآتية التي لاشك في أنكم تنزلونها منزلة الرضى والقبول

إن ولايتي مَرْسِين واسكندرونه ، وأجزا ، بلاد الشام الواقعة في الجهة الغربية لولايات دمشق الشام ، وحمص ، وحماة ، وحلب ، لا يمكن أن يقال عنها إنها عربية خالصة ، وعليه يجب أن تستثنى من الحدود المطلوبة ، مع هذا التعديل و بدون توخ للمعاهدات المعقودة بيننا و بين بعض رؤساء العرب ، نحن نقبل تلك الحدود

وأما من حيث الأقاليم التى تضمها تلك الحدود حيث بريطانيا العظمى مطلقة التصرف بدون أن تمس مصالح حليفتها فرنسا ، فانى مفوض من قبــل حكومة بريطانيا العظمى أن أقدم المواثيق الآتية ، وأجيب على كتابكم بما يأتى :

- (١) إنه مع مراعاة التعديلات المذكورة أعلاه فبريطانيا العظمى مستعدة بأن تعترف باستقلال العرب، وتؤيد ذلك الاستقلال فى جميع الأقاليم الداخلة فى الحدود التى يطلبها دولة شريف مكة
- (۲) إن بريطانيا العظمى تضمن الأماكن المقدسة من كل اعتداء خارجي وتعترف بوجوب منع التعدى عليها

(٣) وعنــد ما تسمح الظروف تمد بريطانيا العظمى العرب بنصائحها ، وتساعدها على إيجاد هيئات حاكمة ملائمة لتلك الأقاليم المختلفة

(٤) هذا و إن الفهوم أن العرب قد قرروا طلب نصائح و إرشادات بريطانيا العظمى وحدها ، وأن المستشارين والموظفين الأوربيين اللازمين لتشكيل هيئة إدارية قديمة يكونون من الانجليز

(٥) أما من خصوص ولايتي بغداد والبصرة ، فن العرب تعترف بأن مصالح بريطانيا العظمي الموطدة هناك تستلزم اتخاذ تدابير إدارية مخصوصة لوقاية هذه الأقاليم من الاعتداء الأجنبي ، وزيادة خير سكانها ، وحماية مصالحنا الاقتصادية المتبادلة

و إنى متيقن بأن هـ ذا التصريح يؤكد لدولتكم بدون أقل ارتياب ميل بريطانيا العظمى نحو رعائب أصحابها العرب، وتنتهى بعقد محالفة دأئمية ثابتة معهم ويكون من نتائجها المستعجلة طرد الأتراك من بلاد العرب، وتحرير الشعوب العربية من نير الأتراك الذي أثقل كاهلهم السنين الطوال

ولقد اقتصرت في كتابي هذا على المسائل الحيوية ذات الأهمية الكبرى ، وان كان هناك مسائل في خطاباتكم لم تذكر هنا فسنعود إلى البحث فيها في وقت مناسب في المستقبل . ولقد تلقيت بمزيد السرور والرضى خبر وصول الكسوة الشريفة وما معها من الصدقات بالسلامة وانها بفضل ارشاداتكم السامية وتدابيركم الحكمة قد أنزلت إلى البر بلا تعب ولا ضرر ، رغماً عن الأخطار والمصاعب التي سببتها هذه الحرب المحزنة ، ونرجو الحق سبحانه وتعالى أن يعمل بالصلح الدائم والحرية لأهل العالم . اني مرسل خطابي هذا مع رسولكم النبيل الأمين الشيخ محمد بن عارف بن عارفان ، وسيعرض على مسامعكم بعض المسائل المفيدة التي هي الدرجة الثانية من الأهمية ولم أذكرها في كتابي هذا . وفي الختام أبث دولة في الدرجة الثانية من الأهمية ولم أذكرها في كتابي هذا . وفي الختام أبث دولة

الشريف ذا الحسب النيف ، والأمير الجليل كامل تحيتى وخالص مودتى وأعرب عن محبتى له ولجميع أفراد أسرته الكريمة ، راجياً من ذى الجلال أن يوفقنا جميعاً لما فيه خير العالم وصالح الشعوب ، فبيده مفاتيح الأمر والغيب يحركها كيف يشاء ونسأله تعالى حسن الختام والسلام ما

نائب جلالة الملك

#### البسر ارثر مكماهود

تحريراً في يوم الاثنين ١٥ ذي الحجة سنة ١٩٣٣ — ٢٥ اكتوبر سنة ١٩١٥

#### الكتاب الثالث

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى ساحة ذلك المقام الرفيع ذي الحسب الطاهر والنسب الفاخر . قيلة الإسلام والمسلمين ، معدن الشرف ، وطيد المحتد ، سلالة مهبط الوحى المحمدي الشريف ابن الشريف صاحب الدولة السيد الشريف حسين بن على أمير مكة المعظم ، زاده الله رفعة وعلاء آمين . بعد مايليق بمقام الأمير الخطير من التجلة والاحترام ، وتقديم خالص التحية والسلام ، وشرح عوامل الألفة وحسن التفاهم والمودة المعزوجة بالمحبة القلبية ، أرفع إلى دولة الأمير المعظم أننا تلقينا رقيمكم المؤرخ ١٤ ربيع الآخر سنة ١٣٣٤ من يد رسولكم الأمين ، وقد سررنا لوقوفنا على التدابير الفعلية التي تنوونها ، وانها لموافقة في الأحوال الحاضرة ، وان حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمي تصادق عليها . وقد يسرني أن أخبركم بأن حكومة جلالة الملك قد صادقت على جميع مطالبكم ، وأن كل شي ، رغبتم الاسراع فيه وفي ارساله فهو مرسل مع رسولكم حامل هذا ، والأشياء الباقية ستحضر بكل مرعة ممكنة وتبتى في بورت سودان تحت أمركم لحين ابتداء الحركة . و إبلاغنا مرعة ممكنة وتبتى في بورت سودان تحت أمركم لحين ابتداء الحركة . و إبلاغنا مرعة ممكنة وتبتى في بورت سودان تحت أمركم لحين ابتداء الحركة . و إبلاغنا

إياها بصورة رسمية (كما ذكرتم)، وبالمواقع التي يقتضى سوقها إليهـا والوسائط التي سيكونون حاملين الوثائق لتسليمها إياهم

إن كل التعليات التي وردت في محرركم قد أعلمنا بها محافظ بورت سودان وهو سيجريها حسب رغبتكم ، وقد عملت جميع التسهيلات اللازمة لارسال رسولكم حامل خطابكم الأخير إلى جيزان حتى يؤدى مأموريته التي نسأل الله أن يكللها بالنجاح وحسن النتائج ، وسيعود إلى بورت سودان و بعدها يصلكم بحراسة الله ليقص على مسامع دولتكم نتيجة عمله

وناتهز الفرصة لنوضح لدولتكم فى خطابنا هذا مار بما لم يكن واضعاً لديكم، وما عساه ينتج سوء تفاهم، ألا وهو أنه يوجد بعض المراكز أو النقط المعسكرة فيها بعض العساكر التركية على سواحل بلاد العرب يقال إنهم يجاهرون بالعداء لنا، والذين هم يعملون على ضرر مصالحنا الحربية البحرية فى البحر الأحمر، وعليه نرى من الضرورى أن نأخذ التدابير الفعالة ضدهم، ولكنا قد أصدرنا الأوامر القطعية أنه يجب على جميع بوارجنا أن تفرق بين عساكر الأتراك الذين يبدأون بالعدا، وبين العرب الحب العرب أجمع وبين العرب الأبرياء الذين يسكنون تلك الجهات، لأنا لا نقدم للعرب أجمع إلا كل عاطفة ودية

وقد أبلغنا دولتكم ذلك حتى تكون على بينة من الأمر إذا بلغكم خبر مكذوب عن الأسباب التي تضطرنا إلى أى عمل من هذا القبيل. وقد بلغتنا اشاعات مؤداها أن أعداءنا الألداء باذلون جهدهم في أعمال السفن ليُبتّوا بها الألفام في البحر الأحمر ولالحلق الاضرار بمصالحنا في ذلك البحر، وانا نرجوكم سرعة اخبارنا إذا تحقق ذلك اليوم لديكم، وقد بلغنا أن ابن الرشيد قد باع للأتراك عدداً عظياً من الجمال، وقد أرسلت إلى دمشق الشام، ونؤمل أن تستعملوا كل مالكم من التأثير عليه حتى يكف عن ذلك، وإذا صمم على ما هو عليه أمكنكم مالكم من التأثير عليه حتى يكف عن ذلك، وإذا صمم على ما هو عليه أمكنكم

عمل الترتيب مع ألعر بان الساكنين بينه و بين سوريا أن يقبضوا على الجمال حال سيرها ، ولا شك أن في ذلك صالحاً لمصلحتنا المتبادلة

وقد يسرنى أن أبلغ دولتكم أن العربان الذين ضلوا السبيل تحت قيادة السيد أحمد السنوسى ، وهم الذين أصبحوا ضحية دسائس الألمان والأتراك ، قد ابتدأوا يعرفون خطأهم ، وهم يأتون إلينا وحداناً وجماعات يطلبون العفو عنهم والتودد إليهم ، والحمد لله قد هزمنا القوات التي جمعها هؤلاء الدساسون ضدنا . قد أخذت العرب تبصر الغش والخديعة التي حاقت بهم ، وان لسقوط أرض روم من يد الأتراك وكثرة انهزاماتهم في بلاد القوقاز تأثيراً عظياً وهو في مصلحتنا المتبادلة ، وخطوة عظيمة في سبيل الأمر الذي نعمل له وتعملون له

ونسأل الله عن وجل أن يكال مساعيكم بتاج النجاح والفلاح ، وأن يمهـ د لكم فى كامل أعمالكم أحسن السبل والمناهج . وفى الختام أقدم لدولتكم ولكامل أفراد أسرتكم الشريفة عظيم الاحترامات وكامل ضروب المودة والإخلاص مع الحجبة التي لا يزعنعها كر العصور ومرور الأيام

كتبه المخلص

السبر ارثر هنری مکماهود، نائب جلالة الملك عصر

> تحريراً فى ٦ جادى الأولى سنة ١٣٣٤ الموافق ١٠ مارس سنة ١٩١٦

#### الكتاب الرابع

من السير مكماهون إلى الشريف حسين بن على بسم الله الرحمن الرحيم

إلى صاحب الإحسان والرفعة وشرف المحتد ، سلالة بيت النبوة والحسب الطاهر والنسب الفاخر ، دولة الشريف العظيم السيد حسين بن على أمير مكة المكرمة ، قبلة الإسلام والمسلمين أدامه الله في رفعة وعلاء ، و بعد :

فقد وصلنی کتابکم الکریم بتاریخ ۲۶ الحجة سنة ۱۳۳۲ وسرنی مارأیت فیه قبولکم اخراج ولایتی مرسین وأطَّنه من حدود البلاد العربیة

وقد تلقیت أیضاً بمزید السرور والرضاء تأ کیداتکی أن العرب عازمون علی السیر بموجب تعالیم الخلیفة عربن الخطاب رضی الله عنه ، وغیره من السادة الخلفاء الأولین – التعالیم التی تضمن حقوق الأدیان وامتیازاتها علی السواء – هذا وفی قولکم إن العرب مستعدون أن یحترموا و یعترفوا بجمیع معاهداتنا مع رؤساء العرب الآخرین یعلم منه طبعاً أن هذا یشمل جمیع البلاد الداخلة فی حدود الحکومة العربية ، لأن حکومة بریطانیا العظمی لا تستطیع أن تنقض حدود الحکومة العربین أولئك الرؤساء . أما بشأن ولایتی حلب و بیروت فیکومة بریطانیا العظمی قد فهمت كل ما ذكرتم بشأنها و دونت ذلك عندها بعنایة تامة ، ولكن لما كانت مصالح حلیفتها فرنسا داخلة فیها ، فالمسألة تحتاج بهنایة تامة ، ولكن لما كانت مصالح حلیفتها فرنسا داخلة فیها ، فالمسألة تحتاج الی نظر دقیق ، وسنخابرکم بهذا الشأن مرة أخری فی الوقت المناسب

إن حكومة بريطانيا العظمى مستعدة لأن تعطى كل الضانات والمساعدات التي في وسعها إلى المملكة العربية ، ولكن مصالحها في ولاية بغداد تتطاب إدارة ودية ثابتة كما رسمتم ، على أن صيانة هذه المصالح كما يجب تستلزم نظراً أدق وأتم

مما تسمح به الحالة الحاضرة ، والسرعة التي تجرى مها هـذه المفاوضات ، و إننا نستصوب تماما رغبتكم في اتخاذ الحذر ، ولسنا نريد أن نلفتكم إلى عمل سريع ربما يعرقل نجاح أغراضكم ، ولكنا في الوقت نفسه نرى من الضرورى جـدا أن تبذلوا مجهوداتكم في جمع كلة الشعوب العربية إلى غايتنا المشتركة ، وأن تحثوهم على أن لايمدوا يد المساعدة لأعدائنا بأى وجه كان ، فانه على نجاح هذه المجهودات وعلى التدابير الفعلية التي يمكن أن يتخذوها لاسعاف غرضنا عند ما يجيء وقت العمل تتوقف قوة الاتفاق بيننا وثباته

وفى هذه الأحوال فان حكومة بريطانيا قد فوضت لى أن أبلغ دولتكم أن تكونوا على ثقة من أن بريطانيا العظمى لا تنوى ابرام أى صلح كان إلا إذا كان من ضمن شروطه الأساسية حرية الشعوب العربية ، وخلاصها من سلطة الأتراك والألمان

هذا وعربونا على صدق نيتنا ، ولأجل مساعدتكم في مجهوداتكم في غايتنا المشتركة فاني مرسل مع رسولكم الأمين مبلغ عشرين ألف جنيه ، وأقدم في الختام عاطر التحيات القلبية ، وخالص التسليات الودية مع مراسم الاجلال والتعظيم المشمولين بروابط الألفة والمودة الصرفة لمقاء دولتكم السامى ، ولأفراد أسرتكم المكرمة مع فائق الاحترام ما

نائب جلالة الملك عصر

السير ارثر هنرى مكماهود

تحريراً فى ٨ صفر سنة ١٣٣٣ — ١٤ ديسمبر سنة ١٩١٥

وقد فهم الملك حسين من هذه الكتب ومن أحاديثه مع المندوبين البريطانيين أن الحكومة البريطانية وافق على إنشاء مملكة عربية على الأسس الآتية:

- (۱) تتعهد بريطانيا العظمى بتشكيل حكومة عربية مستقلة بكل معانى الاستقلال فى داخليتها وخارجيتها ، وتكون حدودها شرقا بحر خليج فارس ، ومن الغرب بحر القازم ، والحدود المصرية والبحر الأبيض ، وشالا حدود ولاية حلب والموصل الشالية إلى نهر الفرات ومجتمعه مع الدجلة إلى مصبها فى بحر فارس ماعدا مستعمرة عدن فانها خارجة عن هذه الحدود ، وتتعيد هذه الحكومة برعاية المعاهدات والمقاولات التي أجرتها بريطانيا العظمى مع أى شخص كان من العرب فى داخل هذه الحدود بأنها تحل محلها فى رعاية وصيانة حقوق تلك الاتفاقيات مع أربابها أميراً كان أو من الأفراد
- (۲) تعهد بريطانيا العظمى بالمحافظة على هذه الحكومة وصيانتها من أى مداخلة كانت بأى صورة كانت فى داخليتها ، وسلامة حدودها البرية والبحرية من أى تعد بأى شكل يكون حتى ولو وقع قيام داخلى من دسائس الأعداء . أو من حسد بعض الأمراء فيه تساعد الحكومة المذكورة مادة ومعنى على دفع ذلك القيام لحين اندفاعه ، وهذه المساعدة فى القيامات والثورات الداخلية تكون مدتها محدودة ، أى لحين يتم للحكومة العربية المذكورة تشكلاتها المادية
- (٣) تكون البصرة أنحت إشفاً ل<sup>(١)</sup> العظمة البريطانية لحينا يتم للحكومة الجديدة المذكورة تشكلاتها المادية ، ويعين من جانب تلك العظمة مبلغاً من النقود يراعى فيه حالة احتياج الحكومة العربية ، التي هي حكمها قاصرة في حصن بريطانيا ، وتلك المبالغ تكون في مقابلة الاشغال
- (٤) تتعهد بريطانيا العظمى بالقيام بكل ما تحتاجه زبيبتها الحكومة العربية من الأسلحة ومهماتها والذخائر والنقود مدة الحرب
- (٥) تتعهد بريطانيا العظمي بقطع الخط من مرسين أو ما هو مناسب من

<sup>(</sup>١) احتلال ، وهذا تعبير الملك حسين

النقط في تلك المنطقة لتخفيف وطأة الحرب عن البلاد لعدم استعدادها

هذه هى الحكومة العربية التى كان يتخيلها الملك حسين ، و يسعى لها بمختلف الوسائل ، وسواء كانت هذه الحكومة بهذا الشكل تتفق مع آمال أحرار العرب أم لم تتفق ، فالملك حسين كان يرى أن حكومة عربية يكون هو على رأسها تسندها بريطانيا بمالها وسلاحها ستكون مقدمة لحكومة عربية مستقلة استقلالا من جميع الوجوه

بدأ ينفذ خطته باعلان نفسه ملكاً على العرب فى أوائل سنة ١٣٣٥ - ٢٩ اكتو بر سنة ١٩١٦ ، فكان هذا الإعلان الذي لم يسبقه تفاهم مع أمرا، العرب ولا مع الحلفاء أنفسهم مثيراً لشكوك أمراء العرب، كاأنه لم يقابل بالارتياح من قبل الانجليز والفرنسيين

فالملك ابن سعود يقول إنه احتج على إعلان الملك حسين نفسه ملكاً على العرب، فانه حين كتب إليه عقب هذا الإعلان يطلب الدخول في مفاوضات لتحديد حدود نجد والحجاز والقبائل التابعة لكلا البلدين، أجابه الملك حسين أى حدود تطلب إنك إما مجنون أو سكران، فلم يسع أمير نجد إلا الاحتجاج على هذه الاهانة، وأنذر انجلترا بأن الحالة ستضطره لدخول في قتال ضد الملك حسين لأن الرجل يضمر الشر لنجد وأمير نجد، فتداخل الانجليز في الأمر مؤقتاً وحالوا دون وقوع الحرب بين الفريقين، و مذلك سكنت الزو بعة، وفي الوقت نفسه اضطروا الملك حسيناً إلى إلغاء اللقب الجديد مكتفياً عملكية الحجاز

فكان هـذا أول قنبلة أصابت آمال الملك حسين ، كا أنها دلت على أن الانجليز والفرنسيين لا يشاركون الملك حسيناً فى فهمه للمماكة العربية

ولكن الملك حسيناً كان كله آمالاً أن جميع العقد ستحل بعد انتهاء الحرب لصالحه ، وأن المستقبل سيكون في مصلحته ، وأن انكاترا ستعمل كل ما يمكن لارضائه وارضاء أمانى العرب الذين ثاروا ضد الأتراك فى صف الحلفاء وماذا كان يسع الملك حسيناً عمله بعد إعلان الثورة وطرد الأتراك من بعض المدن الحجازية

وقد صرف الملك حسين كل همه لإخراج الترك من الحجاز وسائر المدن العرب فيها ، العربية ، مذكراً انجلترا كلا سنحت الفرصة بالمملكة العربية وآمال العرب فيها ، وكان قواد انجلترا في بعض المناسبات يضر بون على هذا الوتر الحساس مثل منشور الجنرال مُور بعد فتح بغداد وغيره من سياسي الحلفاء

و بما أن القضية العربية أخذت شكلها الجدى بعد أن وضعت الحرب أوزارها وعلى مائدة مؤتمرات الصلح ، نرى لزاما علينا أن نعالجها بشىء من التفصيل مستعينين بضوء الوثائق لا سيما التى لم يسبق نشرها قبلا



# مؤتمرات الصلح

قبل أن نعالج موضوع القضية العربية فى مؤتمرات الصلح يجب علينا أن نرجع قليلاً إلى البلاد العربية قبــل الحرب وتسرب نفوذ الأجانب إليها ، فإن ذلك سيساعدنا كثيراً على الحالة من كل وجوهها

كان احتلال تركيا الفعلى موجوداً فقط فى العراق ، وسوريا ، وفلسطين ، ومكة ، والمدينة ، ومدت الحجاز الساحلية ، وشاطئ عسير ، واليمن ، ولكن النفوذ الأجنبي القوى كان يتسرب إلى هذه البلاد ، فلم يبق للحكومة كبير احترام فى نفوس رعاياها ، أما الجزء الشرق الجنوبي من بلاد العرب من الكويت إلى عدن فلم يكن للأتراك سلطة يعتد بها ، بل كان النفوذ الانجليزى متغلباً ، ولو أنه لم يكن مباشراً إلا فى عدن

لقد كان النفوذ الانجليزي سائداً في بغداد والبصرة وسواحل ما بين النهرين، كا أن المصالح الانجليزية كانت متشعبة هناك، ولكنه كان ضعيفاً في سوريا وفلسطين، والنفوذ الأجنبي الآخر الذي كان يعمل بنشاط هو النفوذ الفرنسي والألماني، والفرنسيون الذين يعتبرون أنفسهم حماة المسيحية في الشرق قد أسسوا نفوذاً قوياً على شواطئ سوريا بما أسسوه من المعاهد، و بما عملوه لنشر ثقافتهم ولغتهم في تلك البلاد، وفي السنوات التي سبقت الحرب جاء الألمان ينافسون الفرنسيين، ولكن قصر المدة لم يمكنهم من إيجاد أي أثر في سوريا وآسيا الصغرى، وإن كان إنشاء السكة الحديدية (الآستانة — بغداد) قد جعل للألمان نفوذاً لا ستهان به

أما في فلسطين فإن النفوذ الأجنبي كان دينياً في الأكثر ، إذ يعتبر مسيحيو

العالم القدس أرضاً مقدسة ، وقد تأسست بعثات مسيحية أهمها ألمانية ، كما أسس غيرها من المنشآت الأجنبية الدينية والعلمية . و بيت المقدس محترم أيضاً عند المسلمين ولهم فيه آثار دينية من أقدم العصور . وقد وضع اليهود أساس حركتهم لإنشاء مملكة يهودية في فلسطين ، تلك الفكرة التي لا يزال اليهود يحلمون بها منذ كارثتهم الكبرى

وزيادة على ذلك فإن سلطة الأتراك في آسيا الصغرى لم تكن قوية ، نتيجة ما لبعض الحكومات الأوروبية من سلطة الامتيازات الأجنبية في المسائل التجارية والقضائية

هذه حالة تركيا قبل الحرب الكبرى ، أما بعد مغامرتها في ١٣١ كتوبر ، سنة ١٩١٤ ، فقد كانت تركيا حريصة على أن لا تفقد شيئاً من أطرافها لا سيا البلاد المقدسة ، فإن فقدانها يضرب الخلافة ضربة قاضية ، ووراء تركيا آلمانيا التى تحلم فى تأسيس امبراطورية الشرق الأوسط الألماني . تدفعها وتمدها مجميع المساعدات المادية والأدبية ضد الحلفاء . هذا من جانب ، ومن جهة أخرى ففرنسا تريد بسط نفوذها وتوطيد سلطتها فى الشرق الأدنى ، لأنها حامية المسيحية ، ولكنها عاجزة عن إثارة حرب أخرى خارج بلادها ، واليهود يحاولون تحقيق أحلامهم القديمة ، والعرب يتطلعون إلى استرداد حريتهم واستقلالهم بعد انكسار تركيا . ويجي بعد هؤلاء الانجليز ، وهم ليسوا بأقل من هؤلاء بالنظر إلى مصالحهم العديدة فى خليج فارس والبلاد العربية ، تلك المصالح التي من أجلها جعلوا لهم السسيادة فى خليج فارس كا قال : The Duke of Argyll في سنة معاول من أجلها أيضاً صرح اللورد لانسداى سنة ١٩٠٣ بأن بريطانيا تعتبر انشاء قاعدة بحرية ، أو تحصين أى ميناء على خليج فارس كتهديد لمصالحها التي يجب حمايتها بكل ما يؤديه معنى الحاية من معان

لذا فقد كانت السياسة الحربية البريطانية فى الشرق الأدنى ترمى إلى غايتين رئيسيتين : الأولى أن تحتل رأس الحليج الفارسي فتحمى منابع الزيت ، وتمنع العدو من تأسيس مراكز بحرية تهدد المواصلات البريطانية مع الهند ، والثانى أن تحتفظ بهذه المواصلات مع الهند مفتوحة عن طريق قنال السويس والبحر الأحمر

هـذه هى الحالة التى كانت تسود بلاد العرب والتى على أساسها تم الاتفاق والتفاهم بين بريطانيا وفرنسا سنة ١٩١٦ على تحديد نفوذ كل دولة منهما ، وعليها أيضاً كان اتجاه مؤتمر الصلح

ولكن العرب الذين خاضوا غمار الحرب كانوا يجهلون كل ماتم فى الخفاء أو كانوا لا يعترفون به لأنه مناقض لشروط ويلسن التى اختارها الحلفاء لاعلان الهدنة وأساساً للصلح

## موقف الملك حسين من مؤتمر الصلح

يجب علينا أن نذكر هنا الحقائق الآنية خدمة للتاريخ

(۱) إن الملك حسيناً كان يثق ببريطانيا ثقة لاحد لها ، وكان يعتقد اعتقاداً لا يشو به أدنى شك ان بريطانيا التى قادت العالم ضد ألمانيا ستسعى بكل الوسائل المكنة لتكوين المملكة العربية كا يفهمها وان الأتراك حاولوا فى أثناء الحرب التأثير فى هذه العلاقة بايجاد جو من الشكوك فى نفوس العرب فلم يفلحوا لقد كتب جمال باشا إلى الأمير فيصل يخبره بما نشره الروس من وثائق تثبت ما اعتزمه الحلفاء من تقسيم البلاد العربية (۱) واستعداد الأتراك لعقد صلح مع العرب أساسه استقلال البلاد العربية ، ولكن الملك حسيناً الذي لا يشك فى

<sup>(</sup>١) يشير إلى معاهدة سايسكي يبكو

نیات بریطانیا رفض الید التی قدم المجال باشا بعد تأکیدات بریطانیا (۱)

(۲) إن الملك حسیناً لئقته ببریطانیا كان یعتقد من كل قلبه أنه لا فائدة من المؤتمرات ، وأن إرادة بریطانیا و یدها فوق المؤتمرات وفوق كل شیء و تری هذا واضحاً تمام الوضوح فی كتاب الملك حسین إلی نائب الملك بمصر (۲۱ أغسطس سنة ۱۹۱۸ – ۲۱ ذی القعدة سنة ۱۳۳۳) حیث یقول: (۲) « أما عطف الأمیر و تعلیقه علی مؤتمر الصلح ، فالجواب علیه من الآن بأن لا علاقة لنا به ، ولا مناسبة بیننا و إیاه حتی ننتظر منه سلباً أو إیجاباً ، ولو قور المؤتمر اللذ كور إضعاف مقرراتنا ، وكان ذلك من غیر وساطتكم وقبلناها ، فنكون من المطرودین من رحمة الباری جل شأنه الرقیب علی قولی هذا ، الذی أتوسل إلیه من بتولانا جیعاً بعنایات رأفته الأمدية »

وضعت الحرب أوزارها، وقبل الأتراك شروط الهدنة، وانسحبوا تماماً من البلاد العربية التى أشغلت بالقوات الانجليزية الصرفة، فيما بين الموصل والبصرة وفلسطين، والقوات الانجليزية والعربية و بعض القوات الفرنسية فى الجبهة السورية اعتقد الملك حسين ومن التف حوله، أنه ما دام الانجليزهم الشاغلون للبلاد العربية، فسيقومون بتشييد المملكة العربية المتحدة. غير أن هنالك اعتبارات خطيرة أمام الحكومة البريطانية ستحول دون هذه الأمنية، ولها محلها الأولي فى نظرهم: هنالك معاهدة (سايكس - بيكو) التي عقدت بين فرنسا وانجلترا سنة ١٩١٧ وأفشى أمرها الروس، وهنالك العهد الذي قطعه الانجليز للصهيونيين سنة ١٩١٧ وفرنسا دولة عظيمة لها نفوذها الدولي وقوتها الحربية، واليهود لهم مكانتهم المالية وفرنسا دولة عظيمة لها نفوذها الدولي وقوتها الحربية، واليهود لهم مكانتهم المالية ونفوذهم المعنوى، وجانبهم أقوى من جانب العرب، غير أن العرب الذين خاضوا ونفوذهم المعنوى، وجانبهم أقوى من جانب العرب، غير أن العرب الذين خاضوا في الذيل في الذيل في الذيل نفي الكتاب الذكور في الذيل

( تاریخ الحجاز – ۱۳ )

واستسهاوا كل صعب فى سبيل غايتهم المقدسة ، و بالفعل فنهم ساروا فى الطريق الذى كانوا يعتقدون أنه متفق تمام الاتفاق مع ما كانوا يعتقدون أنه حق لهم ، ومع ما كانوا يفهمونه من تصريحات قوات الحلفاء ، فبمجرد أن دخل الأمير فيصل المرحوم الملك فيصل ) فاتحاً إلى دمشق فى أوائل اكتو بر سنة ١٩١٨ أرسل الجنرال شكرى باشا الأيو بى حاكما عسكريا على بيروت ، فذهب المومى إليه وجلس فى سراى الحكومة بدلا من الوالى التركى الذى انسحب من هنالك

وفى أواخر اكتوبر احتـل العرب اللاذقية ، وانطاكية . وبيلان ، والاسكندرونة ، فثارالفرنسيون واعتبر واهذا العمل خرقا لمعاهدة (سايكس\_بيكو) واضطروا الانجليز أن يأمروا العرب باخلاء الأماكن الساحلية ، فكان ذلك أول ضربة أصابت آمال العرب وأمانيهم

أشارت المملكة العربية المتحدة على الملك حسين أن يرسل من قبله مندو با إلى مؤتمر الصلح ، فقبل الاشارة وعين ولده الأمير فيصلا مندو با عنه ، وزوده بالتلغراف الآتى الذي يدل على مبلغ آمال الملك حسين في بريطانيا :

«حليفتنا الوفية بريطانيا العظمى ترغب حضورك نائباً عن مصالح العرب، وكل ما يكون أساساً لحياتهم سواء ما يتعلق بالحدود أو الادارة مما هو معلوم لديك في مجتمع سيعقد في باريس في ٢٤ نو فمبر الجارى . فانفاذاً لرأى عظمتها تتوجه بكل سرعة ممكنة لباريس بعد مذا كرتك لفخامة القائد العام في كيفية سفرك وطريقته، وبعد تقرر ما ترونه لحلات البلاد و إدارتها في مدة غيابك الذي لايتجاوز تقريباً شهراً أي وحيث إن رابطتنا الوحيدة هي العظمة البريطانية ، ولا علاقة لنا ولا مناسبة مع سواها في أساساتنا السياسية ، فكل ملاحظاتك وما تراه في الموضوع تبديه لنوابها وعظائها الأماجد إن كافوا زملاءك في المجتمع أو معتمديها السياسيين ، وما يكلفونك به من قول أو عمل إن كان في المجتمع أو في سواه تعمل به ، وتجتنب وما يكلفونك به من قول أو عمل إن كان في المجتمع أو في سواه تعمل به ، وتجتنب

كُلُّ ما سوى ذلك ، هذه درجة مأذونيتك عما يختص بالمجتمع ، وخـير الأهالي بالمصلحة والقصلا والله يتولاك »

#### الامير فيصل بباريس

لقد قد الأمير فيصل بما يجب عليه من الدفاع عن قومه ، فبسط لمؤتمر السلام القضية العربية ، ووعود الحلفاء لوالده ، وآمال العرب في عدل الحلفاء (١)، فكان أول جواب عملى لسموه مذكرة مستر لويد جورج المؤرخة في ١٣ سبتمبر إلى كل من الأمير فيصل والحكومة الفرنسية ، وتقضى هذه المذكرة :

- (۱) انسحاب الجيوش الانجليزية من سوريا وكليكلية في أول وفمبر سنة ١٩١٩
- (٢) يحل محل الحاميات البريطانية جنود فرنسية فى غرب الخط المعتبر فى معاهدة سايكس بيكو وفى كليكلية
- (٣) المقاطعات التي تبقى فيها الجنود الانجليزية هي العراق وفلسطين، وهذا الاحتلال مطابق للاتفاق المعقود في ديسمبر سنة ١٩١٨ بين المسيوكينصو والمستر لويد جورج

كانت هذه المذكرة أول ضربة لأمانى الأشراف وأمابى العرب . ولذا فان الأمير فيصلا أجاب على هذه المذكرة بمذكرة أخرى بتاريخ ٢١ سبتمبر تشتمل على النقط الآتية :

(١) اجحاف هـ ذا القرار بقانون العرب، وما كان يتوقعه العرب من الحلفاء، وقد تلقى الملك حسين ما يؤيد هذا من وزارة الخارجية البريطانية عند ما أذاع جمال باشا ما عثر عليه البولشفيك من أمر هذه الاتفاقية وغيرها

<sup>(</sup>١) راجع نس الذكرة في الذيل

(٢) إنه ما دام هذا التغيير مؤقتاً فما هى الضرورة الملجئة لهذا التغيير، ولماذا لا يبقى الاحتلال البريطاني كما هو إلى أن يتم الصلح مع تركيا

(٣) الاحتجاج بشدة على تعيين الحدود لأنه مقدمة لتجزئة البلاد

(٤) إذا كان لابد من انسحاب الجيش البريطاني من سورية ، فيجب أن تنسحب أيضاً سائر الجيوش الأوروبية ، وتترك المسئولية للجيش العربي

(٥) رفض العرب لتجزئة بلادهم و إنكارهم لكل اتفاق لم يكن لهم علم به وفى ٢٣ سبتمبر أرسل الأمير فيصل كتابا (١) إضافياً إلى رئيس الوزارة البريطانية يشرح فيه رفضه للبحث مع القائد العام للجيوش المتحالفة في سورية في مسألة الاحتلال، ويطلب إعادة السواحل إلى الجيوش العربية كاكانت عليه الحال في أوائل الاحتلال، وهي تتولى مسئولية الأمن وحماية البلاد، أو ابقاء الحالة على ما هي عليه الآن لحين ابرام الصلح مع تركيا

## الأمير فيصل في لندن

رأى الأميرأن يؤم لندن لعله يجد له مساعداً هنالك لحل المسائل التي تعقدت وكادت تخيب آمال العرب

فكان باكورة أعماله ارساله مذكرة إلى رئيس الوزراء بتاريخ ٩ كتو بر<sup>(۲)</sup> (١) انكار اتفاق باريس والأحرار على مضمون المذكرة المؤرخة في ٢١

و ۲۳ سبتمبر

(۲) التأكيد بأن انسحاب الجيوش البريطانية سيحدث أسوأ الأثر في سوريا ويؤدى إلى كارثة عظيمة

وقد ختم سموه الذكرة بالطلبات الآتية:

(١) راجع نص الكتاب في الذيل (٢) راجع نص المذكرة في الذيل

- (١) الغاء القرار الباريسي أو على الأقل إرجاء العمل به
- (٢) عرض السألة كلها على مؤتمر السلام لتسويتها النهائية بدون تأجيل والنظر فيها من المؤتمر بأجمعه . أو من لجنة فرعية مؤلفة من أعضاء بريطانيين وفرنسيين وعرب تحت رياسة أحد الأمريكان ، للبحث في هذه المسألة الخطرة ، وتقديم تقرير عنها إلى مؤتمر السلام . فتلتي سموه جوابا مطولا من وزارة الخارجية بتاريخ ٩ اكتو بر (١) يتضمن :
- (۱) وصول الملاحظات الابتدائية على مذكرة رئيس الوزرا، (التي أرسل منها نسخاً أيضاً إلى كل من المستر فولك مندوب الولايات المتحدة، و إلى السنيور تيتونى مندوب الملكة الايطالية)
- (٢) أن المذكرة المذكورة لا تعبر عن اتفاق سابق بين الحكومتين ، بل تشمل مقترحات قدمتها الحكومة البريطانية من تلقاء نفسها عن الاحتلال العسكرى في الولايات التي كانت تابعة لتركيا إلى أن يقرر مؤتمر السلام مستقبلها نهائياً
- (٣) أن المقترحات التي تتمسك بها الحكومة البريطانية لم تضعها إلا بعد أن قررت أنه يستحيل عليها أن تستمر على احتلال سوريا بالجيوش البريطانية
- (٤) أن الحكومة البريطانية لاترى أن هذا القرار مغاير للعهود التي عقدتها حكومة جلالة الملك مع الملك حسين
- (٥) رفض الطلبات التي اقترحها الأمير فيصل ، لأن الشعب السورى عاجز عن القيام بشئون نفسه في الوقت الحاضر ، ولأن تجربة هذا الحل الذي أشاربه سمو الأميريكون مضراً لترقى الشعب السورى سريعاً ، و بالنتيجة لاستقلال الشعوب السورية والعربية

<sup>(</sup>١) راجع نس الكتاب في الذيل

- (٦) أن تعهدات الحكومة البريطانية للحكومة الفرنسية قد بينتها الحكومة البريطانية للملك حسين قبل دخوله الحرب
- (٧) أن الحكومة البريطانية لم تستطع إلا بعد صعوبة أن توطد لسموكم تأسيس مملكة عربية مستقلة فى ذلك القسم من سورية الشتمل على دمشق ، وحماة ، وحمص ، وحلب
- (۸) نصح الحكومة البريطانية الأمير فيصل بقبول التدبير المؤقت الذى أشارت إليه المذكرة ، والبحث حالا في هذه التدابير مع الحكومة الفرنسية و بعد هذه المذكرة اجتمع سمو الأمير فيصل ومعه الجنرال حدّاد باشا والشيخ فؤاد الخطيب في وزارة الخارجية البريطانية باللورد كرزون ومعه الصولونيل كورنواليس نائب المعتمد البريطاني بدمشق ، والكولونيل سكرلنج ، ودار البحث تفصيلا في الموضوع ، وقد أخبر اللورد كرزون الوفد العربي بأن الفرنسيين يرون أن محل البحث هو باريس لالندن ، ثانياً لا يرون ضرورة لاشتراك عضو أمريكي في الموضوع إلا إذا رغبت أمريكا نفسها في ذلك الاشتراك

وقد أشار اللورد كرزون على الأمير فيصل بالسفر حالا إلى باريس والاتصال بالفرنسيين ، فان ذلك يكون أنجح لقصده ، وأن الفرنسيين قد لا يرتاحون للمفاوضات الجارية في لندن ، فلم يسع الأمير إلا قبول النصح الذي أسدى إليه ، وسافر إلى باريس مرة أخرى

## الأمير فيصل في باريس للبرة الثانية

بمجرد وصول الأمير فيصل إلى باريس أرسل مذكرة (١) بتاريخ ٢٥ اكتو بر إلى رئيس المؤتمر مسيو كليمنصو تتضمن:

<sup>(</sup>١) راجع نص المذكرة في الدَّمل

(١) علم الأمير فيصل رأى الحكومة الفرنسية فى مذكرة المسترلويد جورج المؤرخة فى ١٣ سبتمبر القاضى برد جميع الاقتراحات ما عدا انسحاب الجيوش البريطانية من كليكلية وسوريا

(٢) اعتراض الأمير فيصل على هذا الانسحاب، وتحذير فرنسا من السير في الموضوع حيث إنه سيقضى على السلم في البلاد العربية، التي سيعتقد أهلها أن الحلفاء لا يزالون يريدون تقسيم بلادهم

فرد مسيو كليمنصو على كتاب الأمير بكتاب (١) مؤرخ في ٢ نوفمبر سنة ١٩١٩ وأخبره:

(أولاً) وصول كتابه والاضطراب الذي أحدثه في نفس الأمير قرار المؤتمر الصادر في ١٥ سبتمبر ، بشأن انسحاب الجيوش البريطانية من سورية وكليكلية ، واستبدالها بجيوش فرنسية

(ثانياً) اقتراح سمو الأمير بتأليف لجنة يعهد إليها درس طرق انسحاب الجيوش البريطانية ، و إيجاد إدارة مؤقتة تصون وحدة البلاد وتحفظ النظام بين المناطق المختلة

( ثالثاً ) التأكيد لسمو الأمير بأن الحكومة الفرنسية لم تزل ترغب بكل الحلاص فى توطيد دعائم الحكم المؤدى إلى الحرية والرقى والنظام فى سوريا والعراق ، وسائر بلاد الشرق المحررة بفضل انتصارات الحلفاء ، عملا بمبادى سياستها الحرة التى هى نفس المبادى لمؤتمر السلام ، وأن الثقة المعنوية المؤسسة بين العرب وحلفائهم فى أيام الحرب ستساعد على توطيد علاقاتهم

(رابعاً ) رفض اقتراح تعيين اللجنة لأنه فضلا عن أنه مشوش للحالة

<sup>(</sup>١) راجع نس الكتاب في الذيل

الحاضرة فانه مخالف لقرار المجلس الأعلى ، فنى ١٥ سبتمبر أعلن المسترلويد جورج للمؤتمر بأن الجنود الانجليزية ستسحب من كليكلية وسوريا ، وقد طلب استبدالها مجيوش فرنسية وقد وافقه المجلس الأعلى

(خامساً) أن المسيو كليمنصو مقتنع بأن رؤساء الجيوش الفرنسية قادرون على تطمين الأهالى وحفظ النظام فى جميع المناطق التى ستحتلها الجيوش الفرنسية بدلامن الجيوش الانجليزية ، وعلى الأمير بما لديه من السلطة أن يفعل ذلك فى الشام وحلب

(سادساً) أن الحكومة الفرنسية مستعدة لتلبية أول طلب يصدر من سمو الأمير بمساعدته على صون النظام، فيا إذا اختل بأغراض المحرضين الذين لايقدرون على غير إلحاق الضرر بمنافع العرب

(سابعاً) استعداد الحكومة الفرنسية للنظر مع سمو الأمير في جميع الشئون الخاصة بالمصالح المشتركة

لقد كان لهذا الردأثر عميق فى نفس الأمير فيصل؛ ولذا فانه أرسل كتاباً آخر بتاريخ ٥ نوفمبر للرد على المذكرة الفرنسية، وقد تضمن الكتاب النقط العالية (١)

- (١) شكر الحكومة الفرنسية على مودتها التي ما زالت تظهرها نحو الأمة العربية ، ورغبتها الخالصة في تأييد حكم يضمن الحرية والنظام والرقى في سوريا والعراق ، وسائر البلاد العربية المحررة
- (۲) حرصاً على توطيد عرى الثقة بين العرب والحلفاء قد ألح سمو الأمير في كتابه المؤرخ ٢٥ الشهر الماضي بوجوب تأليف لجنة تبحث في انسحاب الجيوش وتأسيس إدارة مؤقتة في سوريا تكفل وحدتها وفقاً لرغائب الشعب

<sup>(</sup>١) راجع نس الكتاب في الذيل

- (٣) أن مذكرة مستر لويد جورج التي كانت مثار البحث، والتي لم توافق الحكومة الفرنسية على مجمل ما احتوته، تشف عن تنفيذ معاهدة (سايكس بيكو) السرية، فليس القصد من هذا التبديل الجديد سحب الجند فقط بل تحديد مناطق سياسية واقتصادية، وتقرير مصير بلادنا وفقاً لمصالح لا تتفق مع مصالحها، ولهذا فقد لفت نظر الحكومة البريطانية إلى هذا الأمر و بعد المناقشات العديدة والاجتماعات المتوالية، قبلت مبدئياً تأليف لجنة للنظر في هذا الشأن
- (٤) أن الخوف على مستقبل البلاد قد أوجد اضطراباً فى الأمة العربية ، وهذا الاضطراب لا يسكن إلا إذا أزيل الأثر السيئ الذى ولدته التدابير الأخيرة وأن الشعب السورى لا يمكن أن يتلاعب به المحرضون بقصد اخلال الراحة والأمن فقط ، وأن هذا الشعب لا يحجم عن أن يهب مرة أخرى للدفاع عن حريته وكيانه
- (٥) ذكر فى المذكرة الفرنسية أن الحكومة الفرنسية على يقين من اخماد كل حركة قد تثور فى الجهات التى احتلتها ، والحقيقة أن الحركة التى ستثور فى كل البلاد لا تنشأ عن أعمال المحرضين بل حركة وطنية عامة ، ولا يستطيع سمو الأمير أن يستعين بجنود أجنبية لاخماد حركة وطنية نمت واختمرت تحت بيانات الحلفاء الرسمية وتأثيرها
- (٦) اندهاش سمو الأمير من قرار مؤتمر الصلح بدون دعوته لسماع مالديه من الملاحظات
- (٧) إلحاح الأمير في العدول عن مسألة احلال الجنود الفرنسية محل الجنود البريطانية ، ورغبته الصادقة في الوصول إلى اتفاق نهائي يضمن للأمة العربية التقدم والرقى مع الحرية والاستقلال

غير أن الحكومة الفرنسية أصرت على نظريتها ولم تصغ إلى مقترحات

الأمير ؛ ولذا فان الأمير رجع إلى الانجليز مرة أخرى لعلهم يساعدونه فى حل هذا المشكل، وهو يعتقد أن أمثال هذه المشاكل لا يستعصى عليهم حلها

کتبالأمير مذكرة (۱) لمستر لو يدجورج ببار يس بتار يخ ٦ نوفمبر سنة ١٩١٩ يشرح فيها ما لقيته مفاوضاته مع الفرنسيين ، ورفضهم تشكيل اللجنة التي كان الانجليز قبلوها ، وأن الفرنسيين لم يقصدوا بدعوته إلا اجتماعه مع الجنرال غورو الذي صرح للأمير بأنه سيضطر إلى تنفيذ كل الأوامر التي يتلقاها وأنه مع كرهه لسفك الدماء لا يحجم عنه إذا دعته الأوامر . والتمس الأمير في آخر كتابه مساعدة رئيس الوزارة الانكليزية ، وفي ٢١ نوفمبرأرسل مذكرة (٢) إلى رئيس الحكومة البريطانية يحتج فيها باسم والده على ما يراد من احتلال بعض الأراضي السورية ، ويطلب مساعدتها ويذكرها بمعاهداتها مع الملك حسين. ويظهر لنــا من البرقية التي أرسلها سمو الأمير لوالده في ٢٢ نوفمبر سينة ١٩١٩ التي فيها يصرح بأن الحكومة الفرنسية مصرة على إشغال أقسام مهمة من مقاطعات دمشق ، وحلب ، تمسكاً بمذكرة مستر لويد جورج ، أن الأموركانت سائرة في أنجاه مضاد لما كان ريده لأمير ويسعى إليـه . ولكن يظهر أن توسط تريطانيا قد أثمر . فغي ٢٦ نو فهبر أي بعد ارسال البرقية الأولى بأر بعة أيام قد أرسل (٣) الأمير فيصل إلى شقيقه الأمير زيد نائبه في سوري . وأرسل وزير الخارجية الفرنسية إلى الجنرال غورو الاتفاق المؤقت الذي تم بين سموه و بين وزارة الحارجية الفرنسية ليقوم الطرفان بتنفيذه ويقضى هذا الاتفاق:

(۱) تألیف لجنة من فرنسی وانجلیزی وعربی لأجل تسویة المشاكل التی قد تحدث بین المناطق

<sup>(</sup>١) راجع نص المذكرة في الذيل (٢) راجع نص المذكرة في الذيل

<sup>(</sup>٣) تجد نص البرقيتين في الديل

- (٢) انسحاب الجنود العربية من البقاع مع بقاء الدَّرَكُ العربي فيها لحفظ النظام والامن تحت أوامر القائمقام
  - (٣) لا تحتل الجنود الفرنسية البقاع ولا محلاً آخر من المناطق الحاضرة
- (٥) تشكيل لجنة من ثلاثة ضباط فرنسيين وثلاثة عرب لملاحظة حسن تنفيذ وظائف الشرطة والدَّرَك في تلك الجهة ورفع تقريرها إلى القائمقام

وفى نوفهبر سنة ١٩١٩ أرسل مسيو برتاو السكرتير العام لوزارة الخارجية الفرنسية كتاباً (١) الأمير فيصل يعبر فيه عن سرور مجلس الوزراء بالاتفاق على اللجنة العسكرية . الذي كان نتيجة لروح التاكف المتبادل . غير أن مسيو برتاو صارح الأمير فيصلاً أن ما تم الاتفاق عليه هو تنازل مؤقت من الحكومة الفرنسية عن حقها الذي صادق عليه المؤتمر . وأنه إذا لم يؤكد هذا الاتفاق باتفاق مرض وقاطع إلى ثلاثة أشهر فليكن معلوماً أن الغريقين يستأنفان حرية العمل

غيرأن هذا الاتفاق لم يمض على تنفيذه وقت طويل ، فإن السلطة العسكرية الفرنسية رأت أن تقمع الثورة الوطنية التي بدت في الأحزاب العربية والشباب العربي ، وأن أي سعة صدر أو تهاون قد يجعل مركزها في سوريا حرجاً ، وفي العربي ، وأن أي سعة صدر أو تهاون قد يجعل مركزها في سوريا حرجاً ، وفي العربي المدينة اعتداء على ضابط الارتبط الفرنسي فقتل وجرح جاويشه ، فأرسلت القيادة الفرنسية قوة من الجند فاحتات بعابك ، فاحتج الأمير فيصل على هذا الاحتلال المخالف لووح الاتفاقية بكتاب مؤرخ في ١٩ ديسمبر ، فيوا الاحتجاج بكتاب آخر مؤرخ في ٢٠ ديسمبر سنة ١٩١٩ (٢) ، غير أن الاحتجاجات لم يكن لها أثريذ كر

<sup>(</sup>١) راجع نس الكتاب في الذيل (٢) راجع نس الكتابين في الذيل

# رجوع الأمير فيصل إلى سوريا وإعلان اللكية في دمشق

سبقت الأمير فيصلاً إلى سوريا إشاعات كثيرة منها: أنه عقد اتفاقاً أولياً مع الفرنسيين في باريس في ٦ ديسمبر يتضمن الاعتراف بانتداب على سوريا وطلب المستشارين اللازمين لتنظيم الإدارت الملكية، والعدلية، والأشغال العمومية من الحكومة الفرنسية وحدها، ومدرّبين للدرك والشرطة، كما أن الاتفاقية أعطت للأمير فيصل حق تعيين مندوب مفوض في وزارة الخارجية للدفاع عن الشئون السورية، كما أن الممثلين السياسيين والقناصل الفرنسيين في الخارج يقومون بتمثيل المصالح الخارجية للدولة السورية

وشاع أيضاً في سوريا أن الاتفاق الأول عدّل في ١٦ ديسمبر باتفاق آخر في ١٦ مادة لا يخرج في جوهره عن الاتفاق الأول ، و إن كان فيه شيء من التفصيل فيا يختص بعمل المستشار المالى ، و إعطاء حق الأولوية التامة للفرنسيين في المشر وعات والقروض المحلية ، واعتبار اللغة الفرنسية لغة إضافية إجبارية بعد اللغة العربية

وقد قضت الاتفاقية الأولى والثانية على كتمان هذا العهد من الفريقين إلى وقت الإمضاء النهائي

لقد نشرت الصحف هاتين الاتفاقيتين في وقتهما ، كما نشرها بعض المؤلفين العرب بدون أن يخبرونا عن المصادر الوثيقة التي استقوا منها هذه المعلومات

واننا لم نمثر في لدينا من الأوراق عن شيء يتعلق بهذا الاتفاق . غير أنه في الكتاب المؤرخ في ٢٦ نوفمبر المرسل من سمو الأمير فيصل إلى المسيو برتاو

السكرتير العام للأمور السياسية الذي يشكره فيه على الحل الموفق الخاص بسحب الجنود الانجليزية وتعيين لجنة مشتركة الخ جاء في الكتاب المذكور الجلة الآتية: « وانى لم أزل منذ وصولى إلى باريس أصركا هو معلوم لديكم على هذه النقطة ، وهي أن قصدي كان الوصول إلى عقد ائتلاف مع الحكومة الفرنسية التي مع قبولى ما يضمن للشعب السوري سيادته الوطنية ستمنح للبلاد بطلب مني معونتها المالية ، ومستشارين بقصد التعاون الودي مع الحكومة العربية الوطنية المؤسسة من قبل الأهلين »

وسواء كان الاتفاق المشار إليه صحيحاً أو غير صحيح، فإن الأمير فيصلاً كان يود من كل قلبه الاتفاق مع الفرنسيين والاستعانة بهم على تسيير دفة الحكومة العربية ، غير أن سموه حينا وصل دمشق لم يجد جوها السياسي ملائماً لما كان يريده ؛ فهبت الأحزاب في وجهه لا ترضى بغير الاستقلال التام بديلا ، وأفلت زمام الأمور من يد القادة ، ووجد الشباب السورى (والشباب في كل بلد) قوة بريئة تندفع إلى ما تعتقده الحق بدون أن تفكر في النتائج التي قد تنتج . كثرت بريئة تندفع إلى ما تعتقده الحق بدون أن تفكر في النتائج التي قد تنتج . كثرت برضاء أو ايعاز الحكومة الوطنية السورية ، بل الظروف التي أحاطت بالبلاد هي التي حركة المنازعات من جديد

وأخيراً دعى المؤتمر السورى مرة ثانية للبت في قضية الاستقلال واعلان الأمير فيصل ملكاً على سوريا ، وأعلنت الأحزاب على اختلاف رعاتها رفض الانتداب الفرنسي على سوريا ، كا رفضوا الانتداب البريطاني على فلسطين ، فاجتمع المؤتمر السورى العام وقرر في ١٦ جادى الثانية سنة ١٣٣٨ — ٧ مارس سنة ١٩٢٠ بإجماع الآراء استقلال البلاد السورية بحدودها الطبيعية ، ومنها فلسطين استقلالاً تاماً . لاشائبة فيه على الأساس المدنى النيابي ، وحفظ حقوق

الأقلية ورفض مناعم الصهيونيين فى جعل فلسطين وطناً قومياً لليهود أو دار هجرة لهم ، واختاروا سمو الأمير فيصل بن الحسين ملكاً دستورياً على سوريا ، وأعلن انتهاء الحكومات الاحتلالية العسكرية الحاضرة فى المناطق الثلاث . وقد حذا العراقيون المقيمون فى سوريا حذو اخوانهم السوريين فاختاروا قادتهم الموجودين فى سوريا الذين شكلوا المؤتمر العراقى الذى انعقد بجانب المؤتمر السورى وأعلن استقلال العراق وانتخاب الأمير عبد الله ملكاً له

وفى يوم الاثنين الموافق ١٧ جمادى الثانية سنة ١٣٣٨ هـ - ٨ مارس سنة ١٩٢٠ بو يع الملك فيصل ملكا على سوريا ، كما بو يع شقيقه ملكا على العراق ، وتألفت بعد ذلك الوزارة السورية الثانية برياسة هاشم بك الاتاسى

لم يقابل البريطانيون والفرنسيون هذه الحركة بالرضا واعتبر وها تحدياً لحم، وبالطبع فانهما لم يعترفا بالتغييرات التي وقعت في المنطقة السورية، ولقد جرت حوادث احتكاك كثيرة بين السلطات العربية والحكومة الفرنسية جعلت سوء التفاهم يزداد بين الفريقين، فالجانب السوري ينظر إلى الفرنسيين نظر المستعمر الذي يريد استعباد الشعب والتحكم فيه، والفرنسيون ينظرون إلى السوريين نظر المخرض الكاره لهم، العامل على خلق المتاعب في سبيلهم، و بالرغم مما كان يبذله العقلاء لتسكين الخواطر الثائرة، وإحلال الوئام مقام الخصام، فان جميع المساعي التي بذلت ذهبت سدى، حتى أنه كان يتهم بالخيانة كل من كان يشير بالاعتدال وأخيراً أرسل الجنرال غورو انذاره النهائي في ١٤ يوليو سنة ١٩٧٠ باسم الحكومة الفرنسية، وقد تضمن البلاغ المذكور:

(١) تحمل حكومة سورياكل تبعة إزاء سكان سوريا الذين عهد مؤتمر الصلح إلى فرنسا أن تمتعهم بحسنات إدارة مؤسسة على الاستقلال والنظام والرخاء (٢) أن سمو الأمير قد أجاب على ما أظهرته فرنسا من تأييدها رغبة السكان

الذين يتكلمون العربية على اختلاف مذاهبهم لحكم أنفسهم بأنفسهم ، بأن لسكان سوريا مصلحة كبيرة في طلب المشورة والمساعدة من دولة كبيرة لتحقيق وحدتهم وتنظيم شئون الأمة ، نظراً لما أصاب البلاد من الارهاق التركى ، وأن سمو الأمير دعا فرنسا إلى القيام بهذه المهمة باسم الأمة السورية

- (٣) ذكر حوادث متعددة نسبت إلى الحكومة العربية
- (٤) سياسة حكومة دمشق العدائية بادخالها بعض العناصر المشهورة بعدا، فرنسا فى الحكومة ، وانتخاب الوزارة من تلك الفئة التى لا تقتصر خطتها على إهانة فرنسا ورفض مساعدتها ، بل تتناول المحلس الأعلى الذى منح فرنسا الائتداب فى سوريا
- (٥) التدابير الادارية ضد فرنسا بمنع جميع المعاملات التجارية والمالية مع فرع بنك سورية في المنطقة الشرقية ، ورفض التعامل بالورق النقدى السوري
- (٦) اجتياز السلطة الشريفية حدود المنطقة الشرقية ، وتقدمها داخل المنطقة لتظهر أنها توسعت توسعاً يقصد به اخراجنا
- (٧) الاعتداء على الحقوق الدولية التي توجب على قائد جيش الحجاز المحتل قطراً سوريا أن يظل عثمانياً حتى تقضى المعاهدة بتغييره ، وألا يحاول تغيير الحالة الراهنة التي هو حارس عليها ، ولكنه تصرف عكس هذا متخذاً صفة السيادة العليا ، وقد قرر التجنيد الاجبارى ونفذ مع أن البلاد لا تزال أجنبية ، وهذا العبث قد أكره عليه الشعب حتى في المناطق التي لها شكل خاص كالبقاع ، واعلان المجلس الملقب بالمؤتمر السورى الذي تألف واجتمع بصورة غير قانونية بسن القوانين وتشكيل حكومة غير معترف بها ، فضلا عن أنه قده اللقب الملكي لسموكم بدون حق ولا وكالة

وطلب الجنرال غورو باسم الحكومة المطالب الآتية كضانات لسلامة جنوده وسلامة السكان ، والضانات هي :

(١) التصرف بسكة «رياق - حلب » الحديدية لاجراء جميع النقليات عراقبة مفوضين فرنسيين

(٢) قبول الانتداب الفرنسي الذي يحترم استقلال سورية ولايتضمن سوى المعاونة بين الدولة المنتدبة دون أن يتخذ شكل استعار

(٣) قبول الورق السورى

(٤) تأديب المجرمين الذين كانوا أشد عداء لفرنسا

وقد أعطيت مهلة أربعة أيام للاجابة ، تبتدئ من نصف ليل ١٥ يوليو سنة ١٩٢٠ ، على أن الحكومة الفرنسية ستكون مطلقة اليد فى العمل إذا لم يصلها إشعار بقبول هذه الشروط فى الوقت المعين

ثم أعقب هـذا الانذار منشوراً من الجنرال غورو على سكان سوريا ببيان موقف حكومة فرنسا تجاه الحكومة العربية في دمشق

لقد كان لهـذا الانذار أسوأ آثر فى سوريا كما أنه أوقع الحيرة فى نفوس المسئولين ، أيسيرون إلى النهاية فى خطتهم وينتظرون ما يحكم به القدر ، أم ينزلون على إرادة الجنرال غورو ويقبلون مطالبته بلا قيد ولا شرط

بعد محاورات كثيرة بين رؤساء الجيش و بين جلالة الملك ، و بين الملك و بين الملك و بين المؤتمر السورى الذي كان يصر على خطة الدفاع عن حقوق البلاد مهما كانت النتيجة ، سلمت الوزارة لجللة الملك الرد الذي وضعته على الانذار الفرنسي ، و يتلخص في إنكار النهم التي نسبت إلى الحكومة العربية بتألف العصابات و إيجاد جو مضاد لفرنسا ، وأن الحركة العربية هي في الحقيقة حركة طبيعية ضد و إيجاد جو مضاد لفرنسا ، وأن الحركة العربية هي في الحقيقة حركة طبيعية ضد لاستعار ، وختمت المذكرة بما يأتي :

- (١) السماح بالورق السوري بالدخول إلى المنطقة السورية
- (٢) اجراء التحقيقات القانونية فى قضية المشتركين فى الجرائم ، ومعاقبة كل من تثبت إدانته حسب القانون
  - (٣) الاكتفاء بالعدد اللازم لحفظ الأمن الداخلي فقط
- (٤) قبول قرار مؤتمر سان ريمو على أن يعين شكله الصريح بواسطة الوفد الذي سيرسل إلى أورو با لهذه الغاية
- (٥) الموافقة على وضع الخط الحديدى من رياق إلى حلب تحت أمر السلطة العسكرية المشتركة من الجيوش السورية والفرنسية ، وأتخاذ مدينة حلب قاعدة حربية على شرط أن يشترك الجيش السورى مع الجيش الفرنسي في تحديد حدود سوريا الشمالية

ثم استعفت الوزارة الاتاسية عقب ذلك ، ويقول الذين كانوا في سوريا في هذا الحين إن الرد لم يرسل ، وهو في الحقيقة كان أساس قبول الملك فيصل شروط الجنرال غورو بلا قيد ولا شرط ، فقد أرسل جلالته في ١٧ يوليو سنة ١٩٢٠ برقية يخبره فيها بذلك ، فتاقي جواباً من الجنرال يقول فيه : إني أشكرك على تحكيم العقل في هذه الأمور ، وإنما أرغب إليك أن يكون جوابك على الوجه الآتي : أخذت الذارك المتضمن الشروط الآتية ، وقد قبلتها برمتها ، وقد كانت هذه البرقية سبباً في مد مدة الانذار أر بعة وعشرين ساعة أخرى ، ميث انتهت مدة الانذار في الساعة الثانية عشرة ثم أر بعة وعشرين ساعة أخرى ، حيث انتهت مدة الانذار في الساعة الثانية عشرة من يوم ٢٢ يوليو سنة ١٩٧٠ ، غير أن جواب الملك فيصل قد تأخر وصوله إلى الجنرال غورو لأسباب لا تزال مجهولة قد تكون من بعض الموظنين الذين لا يروقهم أن يروا الصفاء سائداً بين الفرنسيين والعرب ، وقد تكون الأسباب انقطاع الأسلاك البرقية ، وقد تكون غير ذلك . ولكن المهم أن الجنرال غورو

قد عرف رأى الملك فيصل فى الموضوع ، ومع ذلك فقد تذرع بتأخير التلغراف ، وأمر الجيش الفرنسي بالزحف فهزم الجيش العربي بعد قتال لم يستمر أكثر من بضع ساعات و دخل دمشق فى ٢٥ يوليو ، وأبلغ رئيس البعثة الفرنسية الملك فيصل أن يغادر دمشق عملاً بقرار حكومة الجهورية ، ولم يحن يوم ٢٨ يوليو حتى وضعت فرنسا يدها على المدن الأربعة ، وقضت القضاء الأخير على الحكومة العربية السورية ولقد احتج الملك حسين أشد احتجاج على ما أنته فرنسا في سوريا ، ولكن الاحتجاجات لا تعدل من خطة القوى

لقد كان ما أصاب سوريا أكبر ضربة أصابت آمال الملك وهدمت صرح أحلامه فى إنشاء الأمبراطورية العربية ، وفى الواقع لم تكن ضربة لآمال الملك حسين ، بل ضربة لآمال متعلمي العرب وشبانهم الذين طالما عارضوا الأتراك فى أساليب حكمهم واستبدادهم بشئون البلاد العربية

على أن اللك فيصلاً في أثناء الحرب وأثناء إقامته في أوروبا ترك أحسن الأثر في نفوس عارفيه ومن اتصل به من البريطانيين ، فرشح لعرش العراق واختير في سنة ١٩٢١ ملكاً على العراق ، ومنذ ذلك الوقت وجلالته يدأب على السهر في مصالح العراق حتى تمكن بكياسته ومساعدة قادة العراق إلى إلغاء الانتداب على العراق ، واستخلاص استقلال العراق والاعتراف به بشكل دولي محترم ، وجعل للعراق منزلة تحسدها عليه سوريا

إن تطورات الحوادث وسعى ملوك العرب فى التفاهم وترك الخصام والعداء الشخصى القديم ثما يبشر بخير عظيم للأمة العربية ، وكل ما نرجوه أن تجتمع كلة زعماء العرب وقادتهم ، ويجعلوا صالح الشعب العربي مقدماً على كل ما سواه ، و يسلكوا الطرق العملية للوصول إلى غرضهم ، فإن ذلك كفيل بمستقبل حسن للعرب و إن من ينظر إلى الروح العربية قبيل الحرب فى سائر البلاد العربية ، ويقارنها بالروح الحالية يشعر بتقدم عظيم فى الشعور القومى

# أثر الثورة العربية في الحرب العامة

لا يصبح أن نبالغ كثيراً في تأثير الثورة العربية في الحرب العامة ؛ فإن الحجاز كانت مفتقرة إلى الحلفاء في كل شيء ، في السلاح والذخيرة ، والمؤونة والغذاء ، والقوات الفنية . ولكنا من جهة أخرى لا يصح أن نقلل من أهمية الثورة وتأثيرها في موقف الأتراك في الشرق

واللورد سسل وزير الحصار (وهو أخبر من غيره بمدي هذا التأثير) قد وصف الأعمال العسكرية بعد إعلان الثورة في مجلس اللوردات في خطبته الآتية: -« إلى بإذن مجلس الندوة أصف بقدر ما يمكن من الايجاز أدوار الأعمال الحربية التي جرت منذ إعلان الاستقلال العربي في مكة في شهر يوليو سنة ١٩١٦ كان للترك في ذلك الوقت في الأقطار الحجازية جيش نظامي مؤلف من عشرين ألف جندي مزوداً بالمدفعية المتناسبة وكل لوازم النقليات والمواد الغذائية والمهمات الحربية ، علاوة على السكة الحديدية العسكرية التي تصل الجيش المذكور مباشرة مع مراكزه الشمالية . أن العرب الذين انضووا تحت لوا: الحرية والاستقلال لم يكونوا منظمين ولا مزودين بالأسلحة الحديثة ، و بالرغم من ذلك فقـــد تسنى لهم منــذ أول الحركة الاستيلاء على جدة ، ومكة ، والطائف ، وينبع ، والوجه ، والعقبة ، و تَيًّا ، وعلى أثر ذلك انضم كثير من القبائل العربية إلى جانب جلالة ملك الحجاز . وتطوع كثير من الضباط و الجنود العرب الموجودين عنـــدنا في الأسر في الجيش العربي ، فشكل جلالته منهم قوة متمرنة مستديمة ليحفظ بها ما استولى عليه ، و يوسع نطاق الاستقلال العربي ، ولقــد كانت نتيجة المجهود الذي بذَلَه هذا الجيش القومي بقيادة أصحاب السمو : الشريف على . وعبد الله ، وفيصل ، وزيد ، أن سواحل البحر الأحمر طُهرت من الأنراك على مسافة ٨٠٠ ميل ، كما أن مواصلات السكة الحديدية العسكرية انقطعت مراراً عديدة ، وألحقت خسائر جسيمة في أدوات السكة الحديدية وعرباتها ومستودعاتها ، والمدينة المنورة نفسها محصورة منذ سنة . وقد تقدم الشريف فيصل بجهة جيشه من مكة أي من شمال الطَّفيُّلة على شواطي البحر الميت يعني على مسافة ٨٠٠ ميل ، وقد كانت نتيجة الغارة التي قام بها فريق من الجيش البريطاني على عمارة أنها ساعدت الجيش العربي على الاحتفاظ بمراكزه ، والخسائر التي ألحقت بالأتراك حتى الآن جسيمة جداً ، و يمكننا أن نقول بكل اطمئنان : إن القوات العربية منذ الاستقلال العربي حتى الآن قد حصرت وأسرت وأشغلت ٤٠٫٠٠٠ جندي تركي، وغنمت أكثر من مأنة مدفع ، و بالرغم من انهماك الحكومة الحجازية في الجهاد في سبيل الحرية والاستقلال فقد تسنى لهـا افتتاح عصر جديد من النظام والترتيب لم تعرفهما الأقطار الحجازية منــذ دخلت تحت سلطة الأتراك، وقد نجحت الحكومة العربية بأتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل الحج في السنتين الأخيرتين. ولقى الحجاج من ضروب الرفاهية والعناية الطبية مالم يسبق لهم التمتع به من قبل ، وكان الحج في كلتا السنتين سالماً من الأوبئة والتعديات العادية والاضطرابات. وفي القسم الشرقي من جزيرة العرب قد برهن الأمير ابن سعود أنه حليف متين، وقد أسس المعتقلال القسم الأعظم من نجد ، وما زال أمير حايل شخصياً تحت حكم الأتراك ، وقد مضى عليه سنة وهو متغيب عن عاصمته »

وقد أطرى اللورد اللنبي شجاعة الجيش العربي وابلاءه البلاء الحسن في اقصاء الأتراك عن البلاد العربيسة ، كما أطرى المساعدات العظيمة التي أسدوها والأثر الحربي الذي لا ينكر في ميدان فلسطين ، وأن العرب بانضامهم للحلفاء لم يفيدوهم فقط فائدة عادية ، بل إت الملك حسيناً بذل تفوذه المعنوى في سائر الجهات

التي كان دعاة الأتراك يبثون فيها دعوتهم ضد الحلفاء

أرسل الملك حسين الشيخ (عباس مالكي ) من علماء الحجاز إلى الحبشة حسب طلب الانجليز ، فنشر الدعوة للشريف أو بعبارة أخرى للحلفاء ، لأن غاية الجميع واحدة ، وأحبطت بعثة الشريف حسين مساعى رسل الأتراك وأعادت السكون إلى تلك الأطراف . كما هيأ الشيخ سليان أزهر لارساله إلى بلاد التركستان ، ولكن الانقلاب الروسي حال دون سفره

نعم ان الجيش العربي كان يستمد من الحلفاء لاسيا الانجليز كل شيء: المال والنخيرة والغذاء والسلاح، ولسكن العرب لم يضنوا بشيء في سبيل استخلاص بلادهم من الأتراك، بل بذلوا نفوسهم وهي أعز شيء بذل الساح، ولقد أمد الحلفاء بعضهم البعض بالسلاح والرجال وغيرهم، كما أمد الألمان الأتراك بالسلاح والمال ورجال الفن

ومهما قيل فإن ما أسداه العرب للحلفاء من الأعمال العسكرية وما خففوا به الضغط عنهم أثمن من الذهب الذي تدفق مرة ثانية إلى الخارج بما اشتراه العرب من الضروريات

لقد بالغ الناس كثيراً في هذه الإعانات ، ولم نركتاباً من الكتب التي نشرت أخيراً أزال الستار عن هذا وأوضح لنا هذا الغموض ؛ ولذا فإننا نحاول باختصار أن نذكر شيئاً هنا من الأوراق التي تحت أيدينا خدمة للتاريخ العربي ، والحقيقة التي ينشدها المنصفون

فى كتاب بتار يخ (١٦ مارس سنة ١٩١٧ من دار الاعتباد البريطاني الدلك حسين أن الاعانات كانت توزع كالآتي : —

<sup>(</sup>١) راجع نس الكتاب في الذيل

وانه من ذلك التاريخ سيزاد ١٠ آلاف على ما يدفع لسمو الأمير فيصل ، ومثلها لسمو الأمير عبد الله ، فيصبح ما يتناوله الأول ٥٠ ألفاً وما يتناوله الثانى ٤٠ ألف جنيه أى أن المبلغ الشهرى كان أولاً ١٢٥ ألف جنيه فأصبح ١٤٥ أنف جنيه على أن هذا المبلغ قد زاد حتى وصل إلى ٢٠٠ ألف جنيه

وفى كتاب (١) لدار الاعتهاد البريطانى بجدة بتاريخ ١٣ ابريل سنة ١٩١٩ أن الحكومة البريطانية خفضت الاعانة التى تدفع إلى الحجاز ١٢٠ ألفاً منها ١٠ ألفاً لحكومة دمشق أو بعبارة أخرى للأمير فيصل ، ولكنها زيدت بعد ذلك ١٥٠ ألفاً ، ثم خفضت إلى ١٠٠ ألفاً مرة ثانية ، ثم إلى ١٠٠ ألف ، وأن النية فى تخفيضها إلى ٨٠ ألفاً ، غير أن الحكومة البريطانية استمرت تدفع ١٠٠ ألف للحجاز حتى شهر يوليو سنة ١٩١٩

وفى كتاب (٢) آخر من دار الاعتماد البريطانية للملك حسين بتاريخ مايو سنة ١٩٢٠ أن المبلغ الذى وصل إليه من الخزانة البريطانية عن المدة ما بين ابريل سنة ١٩١٨ لغاية ٣١ مارس هو مبلغ ٢٥٤٥٥٥٠٠ باعتبار ٢٠٠ ألف جنيه كل شهر مع اضافة ٢٥ ألف جنيه علاوة على كل من ثلائة الأشهر ابريل ومايو ويونيو

<sup>(</sup>١) راجع نس الكتاب في الذيل (٢) راجع نس الكتاب في الذيل

وفى كتابين بتاريخ ١٤ فبراير سنة ١٩٢٢ وأول فبراير سنة ١٩٢٣ أن المبلغ الذى وصل إليه من أول ابريل سنة ١٩١٩ إلى ٣١ مارس سنة ١٩٢٠ كان بنس شلن جنه بنس ملن جنه وفى أثناء سنة ١٩٢٠ المتداخلة فى ١٩٢١ وصل إليه ٢٥٥٥٥٥ ٧ ٥٥٠٥٥٥٥

هذا ما يختص بالنقود التي كانت ترسل من الجانب البريطاني لمساعدة الثورة العربية ، أما الأغذية فيكفي أن نقول: أن الحجاز ليس بلداً زراعياً يمكن أن يقوم بحاجات سكانها وما فيه من الأودية المزروعة لا يكفي بحاجات السكان ؛ ولذا فقد كان الحجاز دائماً محل عطف ورعاية من سائر ملوك المسلمين ، وفي أثناء الثورة العربية كانت المجلترا تقوم بتقديم كل ما يحتاج إليه الجيش العربي في سائر الميادين ، كا أنها كانت ترسل إلى مكة مقادير غير قليلة للأهالي الذين كانوا في أشد حاجة لحذه المساعدة ور بما كان من المفيد أن ننشر قائمة بما أرسل من الأغذية في سبتمبر من ١٩١٧ ليكون لدى القارئ صورة صحيحة مما كان يقوم بها البريطانيون أثناء الحرب لتموين الثورة العربية



#### شهر سيستمبر

| مايبق بجده لحين وصول<br>باخرة الفخيرة الثانية<br>من الهند | يرسل على باخرة<br>الحب | يرسل على<br>الأريثوزا | ما أرسل في دنا الفهر |               |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 0                                                         | <i>h</i>               | ۳۰۰۰                  | 1                    | دقيق          |
| ٣٠٠٠                                                      | <b>0</b>               | 44                    | 1                    | أرز           |
| _                                                         | ۲0٠                    |                       | ٦.                   | ينبع بن       |
| _                                                         | 1.4.                   | _                     | ۳.                   | سکر           |
| -                                                         | ۲۰۰                    | ٥٠                    | 0                    | شعير          |
|                                                           | ۳۰۰۰                   | _                     | ١٦٠٠                 | دقيق          |
|                                                           | 0 • • •                | _                     | ٤٠٠٠                 | أرز           |
|                                                           | _                      | ۲٥٠                   | _                    | الوجه بن      |
|                                                           |                        | ۲٥٠                   | _                    | سکر           |
|                                                           | _                      | -                     | _                    | شعير          |
|                                                           |                        |                       | 14                   | ارئ دقيق      |
|                                                           |                        |                       | 17                   | الأمير أرز    |
|                                                           |                        |                       | ٥٠                   | زيد ان العقبة |
|                                                           |                        |                       | ٥٠                   | بالعقبة سكر   |

#### ملاحظة

١ – كل الأعداد معتبرة بأكياس صـــغيرة بخلاف الشمير فمحتسب بأكياس كبيرة

٢ — البن معتبر بالصناديق

أما الأسلحة والذخيرة فالثورة كلها كانت مسلحة بأسلحة انجليزية وقليل من الأسلحة الفرنسية ، ولكن الشيء الذي يجب أن نذكره هنا : أن الحكومة البريطانية كانت دائماً تتجنب كل ما من شأنه أن يثير شبهة تداخلها في الحجاز فلم ترسل طياراتها أو رجالها الفنيين إلا إلى الأماكن البعيدة عن مكة والمدينة ، ولعلمها أن جيش الشريف ينقصه الشيء الكثير من الضباط المدربين والعسكر النظاميين فقد أمدت جيشه بعدد من ضباط الجيش المصرى وجنوده في الطائف ، ومكة ، والوجه ، كما أن الفرنسيين أيضاً أمدوا الجيش العربي ببعض الضباط ، ولكن أثرهم كان ضعيفاً بالمقارنة إلى المساعدات البريطانية

ويظهر أن هذه المساعدات كان دون حاحة الجيش ، فان الملك حسيناً كان كثير الشكوى ويطلب من وقت لآخر المزيد ، كما أنه كان يتهدد البريطانيين بالاستقالة إذا لم تجب طلباته ، ولكن البريطانيين كانوا يعالجون الأمر بالحكمة والصبر والأناة شأنهم في معالجة سائر الأمور حتى انتهت الحرب كما يشتهون من انتصاراتهم وانتصار حلفائهم على ألمانيا وشركائها



## المعاهدة البريطانية مع الملك حسين

لاشك أن آمال الملك حسين قد أصابها شيء من التصدع بعد حوادث سورية ، ولكن الآمال انتعشت قليلا بعد أن تبوأ ولده المرحوم الملك فيصل عرش العراق ، غير أن الملك حسيناً ما زال من وقت لآخر يلح على البريطانيين بالوفاء بعهودهم القطوعة له . والبريطانيون كما يتبين من أحاديثهم مع الملك فيصل شرحوا موقفهم جلياً ، وأنهم لا يتفقون مع ما يفهمه الملك حسين من العهود ، واكنهم من جهة أخرى كابوا يعترفون بمساعدات الملك حسين لهم في الحرب العامة ، فكانوا يودون أن يصفوا الحساب بينهم و بينه بمعاهدة سياسية ، فأوفدوا لهــذا الغرض الكولونيل لورانس سنة ١٩٢١ فتفاوض مع الأمير على ، والشيخ فؤاد الخطيب. ودار البحث بين الطرفين على الحدود الحجازية النجدية المختلف عليها ، والحدود اليمنية والأتحاد العربي ، ثم على مشروع معاهدة بين الطرفين (١) ، و يظهر أن الاتفاق كان تاما ، لأنه ليس من المعقول أن يتم أي شيء بين الأمير على وبين الكولونيل لورانس بدون موافقة الملك حسين ، ولكن الملك حسيناً رفض المعاهدة لأنه لم يجدها متفقة مع أمانيه ، لا سيم ما يتعلق منها بالبلاد المجاورةللحجاز وخاصة ابن سعود ولقد أراد سمو الأمير عبد الله حينها كان في لندن في خريف سنة ١٩٢١ أن يتداخل في الموضوع بانهاء موضوع المعاهـدة ، لا سما وقد سبق له البحث مع الكولونيل لورانس أيضاً في جدة ، وبالفعل فقد استخبرت دار الاعتماد الأنجليزي في جدة في ١٢ نوفمبر سنة ١٩٢١عما إذا كان الملك حسين يرغب في أن يعيد سمو

<sup>(</sup>١) فى ذيل الكتاب نص مشروع المعاهدة وخلاصة المباحث التى دارت بين الكولونيل لورانس والأمير على

الأمير عبد الله فتح المفاوضات و إمضاء المعاهدة بالنيابة عن جلالة الملك ، فأجاب جلالته بكتاب صدره بالشكوى والعتاب ، وأنه أمضى المعاهدة وأرسلها للاسمير عبد الله بناء على مذاكرة الكولونيل لورانس بعد تعديل بعض المواد ، و إننا و إن لم نقف على التعديلات التي أدخلها الملك حسين ، غير أن تداخل سمو الأمير عبدالله لم يقدم الموضوع خطوة ، وأن التعديلات التي أدخاها على النص الموضوع لم يقبلها الجانب البريطاني

ولقد أوفد الملك حسين الدكتور ناجي الأصيل عدة مرات إلى البلاد الانجليزية لحمل معضلة المعاهدة والقضية العربية على الوضع الذي يريده ، أما مايتعلق بالقضية العربية والعهود التي قطعت للملك حسين ، فالدكتور ناجي الأصيل لم يكن له من النفوذ والشخصية التي كانت للملك فيصل والأمير عبد الله ، ولذا فانه لم يكن ينتظر له الفوز من هذه الناحية

أما من جهة المعاهدة فان الحكومة الأنجليزية قد استفهمت من الحكومة الهاشمية بكتاب سرى مؤرخ في ٢٨ يناير سنة ١٩٢٢ عما إذا كان الملك حسين مستعداً لقبول بعض اصلاحات في المعاهدة التي يحملها الدكتور ناجي الأصيل، فان معتمد وقنصل بريطانيا في جدة مستعد للبحث والتوقيع على المعاهدة والاصلاحات المشار إليها قد ذكرت في كتاب سرى آخر مؤرخ في أول فبراير سنة ١٩٢٣ وهي:

١ – يحذف ما يتعلق بالاعانة لأن الاعانات كان قد تقرر قطعها

حذف ما يتعلق بالتمثيل القنصلي بمصر لأن مركز مصر قد تغير عن
 سنة ١٩٢١

بالمركز
 إضافة مادة جديدة كالآنى: إن جلالة الملك حسين يعترف بالمركز
 الحاص لصاحب الجلالة البريطانية فى العراق وفلسطين

و إضافة مادة أخرى بترجيح النص الأنجليزي في حالة وقوع خلاف في فهم

حدى المواد ، فأجاب الملك حسين على هذه التصحيحات تكتاب مؤرخ (۱) العظمى المؤرخ بأنه قد تحقق ظنه الآن بأن الغيظ والغضب علينا من بريطانيا العظمى بشأن المعاهدة هو من جهة المواد المتعلقة بابن سعود ، وهذه المسألة لا نقول عنها إلا شيئاً واحداً ، هو أن عظمتها ترجح ابن سعود علينا ، فهل من يقول إذا لم تروا اننا نكون معه على ما كان الآباء والأجداد في المادة والمعنى ، خدوا البلاد كلها وسلموها إليه ، ولا تبقى عليه مؤاخذة أو معاتبة ، وهل من موجب بعد هذا على مشاركة بريطانيا له على ما يسفك من الدماء ، وما ينهب من الأموال و يسحق و يمحق من الديار ، لاعانتها له بالمال والسلاح ، و إنى لم أزل ولن أزال على هذه الفكرة

أما إدخال المادة الخامسة عشرة (وهى الخاصة بالعراق وفلسطين) فحيث إننا معتقدون وجازمون بأن كافة البلاد العربية المحدودة فى الوعود والعهود هى معنى قائمة بما يراد بقولكم فى العراق وفلسطين ؛ فلا نرى لهذا إلا التشويش والاضطراب على شخص جلالته خاصة والبلاد عامة ، وأشرنا إلى ذلك فى كتابنا إلى مندو بنا الأصيل ، وفى برقيتنا إلى دار الاعتماد فى ١٩ رجب سنة ١٣٣٧ ، وهو طلب ما تقرر أساساً من جهة حدود الشام والعراق والبصرة ، وجعلت الإعانة الشهرية فى مقابلة اشغالها للبصرة وأن أول شرط فى مقرراتى المذكورة جعل بلادنا المحدودة بتلك الحدود والمعلومة فى تلك المقررات تحت حماية بريطانيا من كل تعد الخ

وهكذا فشلت هذه المحاولة كما فشلت المحاولات التي سبقتها ، وقد ارتطمت المعاهدة بصخرة قضية فلسطين وموقف بريطانيا من ابن سعود ، وقد أتاحت هذه الخلافات الفرصة لابن السعود أن يغير على الحجاز و يضع آخر حد للخلاف مع الملك حسين

<sup>(</sup>١) قد اخترنا نس العبارات التي استعملها الملك حسين بدون أي تغيير

# المسألة الفلسطينية

لا تريد هنا أن تأتى على تاريخ محاولة اليهود إنشاء مملكة يهودية فى فلسطين فقد أفردت لهذا الغرض مؤلفات خاصة ، ولكن الذى يهمنا أن نقرره هنا أن الحركة الصهيونية التى ظهرت بعد الحرب واتخذت شكلا أزعج العرب لم تكن جديدة ؛ فالحكومة التركية كانت تعلم خطر هذه الحركة فوضعت فى سنة ١٩٠٠م تعلمات تقضى عنع مهاجرى اليهود من الاقامة فى فلسطين أكثر من ثلاثة أشهر ، وقد احتجت إيطاليا وأميركا على هذا الحجر ، ولكن الحكومة التركية لم تصغ إلى ذلك ، وقد بذل هرتشل أكبر القائمين بالدعوة مجهودات عظيمة فى الآستانة ، ولكنه فشل فى حمل الباب العالى على الموافقة على إنشاء حكومة يهودية فى ولكنه فشل فى حمل الباب العالى على الموافقة على إنشاء حكومة يهودية فى فلسطين ، غير أن المساعى اليهودية لم تعرف اليأس بل سارت فى أعمالها الاقتصادية والزراعية بكل تكتم ، كما أنها نشطت فى عقد المؤتمرات المتعددة لإثارة حماسة اليهود وتوحيد مساعيهم والتفاهم فى الوسائل المكنة

قد أرادت الحكومة الاتحادية بيع نحو ثلاثة ملايين فداناً من الأراضى فى فلسطين وسورية ، ولكن الشهيد شكرى بك العسلى هاجم المشروع فى المجلس النيابى التركى و بين المضار والأخطار التى تصيب البلاد من أجله ، فبطت المساعى المبذولة وطوى المشروع ، غير أن الصهيونين لم يعده وا الوسائل التى متلكون بها الأرض ، والدراهم تسخركل شيء . دخلت تركيا الحرب فى صف ألمانيا وحلفائها فانتعشت آمال اليهود يوم صرح مستر اسكويث رئيس الوزارة الانجليزية بأن جرس جنازة تركيا قد دق ، لافى أوروبا فقط بل فى آسيا أيضاً ، فاستبشروا بأن تأسيس دولة يهودية فى فلسطين أصبح ممكناً ومعقولاً ، و برز فاستبشروا بأن تأسيس دولة يهودية فى فلسطين أصبح ممكناً ومعقولاً ، و برز

الدكتور ويزمن الأستاذ في جامعة مانشستر واندفع حتى أصبح قائد الحركة الصهيونية العامة ، وهو الذي اعتبر دخول تركيا في الحرب عهداً جديداً لفلسطين وفرصة نادرة يجب الاستفادة منها

قابل الدكتور و يزمن مستر لويد جورج وكان يومئذ وزير المالية ، و بسط له آراءه وآماله بجعل فلسطين بلاداً يهودية ، فارتاح إلى هذا الطلب ثم عمل على الاجتماع مع مستر بلفور فأنس منه كل تشجيع . لقد بحث الحلفاء (فرنسا و بريطانيا) في تقسيم تركة الرجل المريض ( تركيا ) . وأمضى اتفاق ( سايكس — بيكو ) في تقسيم تركة الرجل المريض ( تركيا ) . وأمضى اتفاق ( سايكس — بيكو ) في ربيع سنة ١٩١٦ ، ولم يخطر ببال الحلفاء إذ ذاك مسألة اليهود ، غير أن اليهود الأقوياء الأذكياء استطاعوا أن يصلوا إلى غرضهم بإقناع الإنجليز بأهمية مايرمون إليه وفي ١٩ نوفير سنة ١٩١٧ أى بعد تصريح بلفور بآسبوعين أرسل السير مارك سايكس كتاباً (١) دورياً إلى زعاء العرب يوجه نظرهم فيه إلى أن الاهتمام بالقضية العربية يجب أن لا يوجه فقط إلى نجاحها في ميدان الحرب ، بل يجب أن يوجه أيضاً إلى بقائها سائرة بالاتفاق مع سياسة العالم والنهضة العصرية ، لأن النهضة العربية إذا صادفت نجاحاً في ميدان الحرب فقط ، ولم تكن موافقة لآراء الحكومات وعناصر العالم المختلفة ، فإنها لا تنال التأييد السياسي اللازم لحفظ كمانها والضامن لحياتها بعد الحرب

ووجه نظر قادة العرب أيضاً إلى أن العرب مع اتحادهم فى اللغة والجنس منقسمون انقساماً عظيماً جغرافيًّا وتهذيبيًّا علاوة على الاختلاف الناشى عن تأثير الظالم مدة سنين طويلة وقد أسدى النصيحة الآتية:

إن الحكومة البريطانية قد اعترفت بالصهيونية ، والصهيونيون أعظم قوة يهودية ، واليهودية منتشرة في العالم أجمع ، فإن اتحدت قوة الصهيونية والعرب فإن

<sup>(</sup>١) راجع نص الكتاب في الذيل

تحرير العرب محقق ، وأما إذا انشقت هاتان القوتان فإن ذلك لا يفضي إلى الارتياب فقط، بل يؤدي إلى الفوضي التامة، وينحل العرب إذ ذاك إلى عناصرهم المختلفة من بدوي وحضري ، ومسلم ومسيحي ، ويستحيل ضمهم وجمع كلنهم ، والصهيونيون الآن مستعدون لأن يتحدوا مع العرب في تحرير سوريا وغيرها من البلاد الباقية تحت نير تركيا في اتفاق تام مع الأرمن ، وعاية ما يبغيه الصهيونيون أن ينالوا حق الاستعار في فلسطين ، وأن يعيشوا في مستعمراتهم عيشتهم القومية الخاصة ، وقد طلب السير مارك سايكس من حكومة الحجاز أن ترسل مندو باً في المحنة المؤلفة من الدكتور ويزمن رئيس الصهيونيين البريطانيين ، والستر مكلولم مندوب الأرمن في لندن ، وهذه اللحنة تحت رياسة السير مارك سايكس لمراقبة الاتفاق العربي الأرمني الصهيوني ونشر دعوته في العالم، ومنع حدوث ما يضرُّ به وحفظ الاتفاق بين النهضات الثلاث، وضبط الأركان على الدوام، غير أن الملك حسيناً لم يرسل مندو بأ من قبله للاشتراك في أعمال اللجنة المذكورة ، كما أنه لم يبد رأيًّا خاصاً في هذا الموضوع الخطير، إما لعدم عامه بالقضية الصهيونية ومخاطرها، و إما لثقته التامة بالبريطانيين ، وأنهم بعد انتهاء الحرب العامة وانسحاب الأتراك من البلاد العربية سيسلمونها إليه كلها ، وهو يديرها بمساعدة الحكومة البريطانية توطدت العلائق بين الصهيونيين والحكومة الانجليزية وحازت رضاءكل من فرنسا و إيطاليا

أخذت الصهيونية تدخل فى دور دولى جديد بسماع مجلس الحلفاء الأعلى سنة ١٩١٩ و يزمن ومستر سكولوف للحضور أمامه لتمثيل اليهود وشرح مطالبهم، وقد سمع المجلس المذكور فى ٢٧ فبراير سنة ١٩١٩ اقتراحاتهم وهى:

(۱) وجوب اعتراف الدول بحق اليهود التاريخي في فلسطين وشد أزرهم الإعادة بناء وطنهم القومي

- (٢) أن تسلم سلطة الحكم العليا فى فلسطين إلى جمعيـة الأمم ، وأن يعهد إلى انجلترا بالوصاية عليها وتكون مسئولة أمام جمعية الأمم
  - (٣) أن يضاف إلى صك الانتداب لحكومة فلسطين الشروط الآتية:
- (١) أن توضع فلسطين فى أحوال إدارية وسياسية واقتصادية يضمن معها تأسيس الوطن القومى اليهودى ، وأن يؤول ذلك فى النهاية إلى إيجاد حكومة مستقلة بشرط أن لا يعمل شىء يعبث بحقوق غير اليهود (العرب) فى فلسطين، أو بحقوق اليهود التى يتمتعون بها خارج فلسطين
  - (٢) للوصول إلى هذه الغاية تقوم الدولة الوصية
- ا بتشجيع الهجرة اليهودية و إسكان اليهود في الأرض الفسلطينية مع المحافظة على حقوق السكان الحاليين من غير اليهود
- تعضید و کالة یهودیة فی فلسطین وفی العالم للاشراف علی بنا،
   الوطن القومی الیهودی فی فلسطین
- حر و بعد الاقتناع بأن قاون هـذه الوكالة لا يتضمن جلب الربح الخاص يجب أن يفضل على غيره بإعطاء المشروعات الاقتصادية وتمنح له الأولوية في كل امتياز في الاعمال العامة أو في تثمير الثروة الطبيعية التي تجد الحكومة من النصرورة إعطاءها لها

ومع أن مجلس الحلفاء لم يبد جواباً حاسم لمندو بى اليهود ، إلا أن اليهود كانت ثقتهم عظيمة ببريطانيا ، وأنهم بواسطتها سيصلون إلى الغاية التي يتوخونها

وفى سنة ١٩٢٠ بحث الحلفاء مرة أخرى فى مسألة فلسطين فاعترفوا بمطالب الصهيونيين ووعد بلفور ، وقد تقرر أيضاً فى سان ريمو بناء على أمانى الصهيونيين

أن تكون الحكومة الأنجليزية هي الحكومة الوصية على فلسطين ، فأبدلت الحكومة البريطانية الادارة العسكرية بحكومة مدنية ، وعهدت برياستها إلى السير هربرت صمويل

### العرب واليهود

لم يكن من الطبيعي موافقة العرب على جعل فلسطين وطناً قومياً لليهود ولا موافقتهم على فتح باب الهجرة لليهود بلاقيد ولا شرط ، لأن أراضي البلاد الزراعية محدودة ، وقدرتها على قبول السكان محدودة أيضاً ، وفتح باب الهجرة لليهود فقط معناه إيجاد من احمين جدد للسكان

لذلك فإنهم قد هبوا فى وجه تصريح بلفور واحتجوا على السياسة الجديدة التى أدخلت على فلسطين ، وأرسلوا الوفود إلى كل من مكة ولندن ، فاما وفد لندن فانه لم يصادف نجاحاً كبيراً لقوة اليهود المادية والأدبية وعظم نفوذهم فى مختلف الأحزاب الانجليرية ، أما وفد مكة فانه أثار الملك حسيناً وحكومة مكة ووجد صدراً رحباً من جريدة القبلة ، فنشر كل ما يريد نشره كما أنه أثار حماسة الحجاج المسلمين

لم يسع الأنجليز السكوت على الحلات الموجهة إليهم قبل اليهود لأنهم هم المسئولون عن ادارة البلاد ، فكتبوا كتاباً طويلاً للملك حسين بتاريخ ٢٩ اكتوبر سنة ١٩٢٢ هاجموا فيه الوفد الفلسطيني واتهموه بسوء النية ، وكذبوا كثيراً من دعاويه التي نشرها في الحجاز ، كما أنهم لاموا حكومة الحجاز والقائمين بتحرير القبلة على تركهم البيانات بدون تعليق ، وأردفوا الكتاب ببيان من وزير المستعمرات عن سياسة الحكومة البريطانية في فلسطين ، فرد الملك حسين على هذا الكتاب المطول مدافعاً عن الوفد تارة ومعتذراً تارة أخرى وقال :

( تاريخ الحباز – ١٥ )

وحيث ان هذه المباحث كلها مخالفة لقررات جلالة الملك مع بريطانيا وتعهداتها لذلك لا يمكن البحث فى الموضوع . ثم أنحى باللائمة على مشروع رتنبرج وتسليح اليهود ، ثم على وعد بلفور مما لا نرى ضرورة لتفصيله هنا وقد استمر الملك حسين على موقفه فى فلسطين تحت تأثير الأحزاب العربية حتى آخر لحظة من حكمه ، وكان موقفه فى فلسطين وتصريحاته المتعددة من أهم المسائل التى عرقلت المفاوضات بينه و بين الانجليز ، وقد كانت عقيدة الملك

حسين أن فاسطين هي جزء من المملكة العربية التي وعد بتشكيلها ، وان وعد بلفور باطل لخالفته للعهود والوعود المقطوعة له من بريطانيا

ولقد رأى الملك حسين أخيراً أن يوجه خطاباً للشعب البريطاني في نوفمبر سينة ١٩٢٧ يشكو فيه ما أصابه هو وقومه من خيبة الأمل ، وما أصاب البلاد العربية من التقسيم بالرغم من العهود والاتفاقات ، واستنهض همة الشعب البريطانية المعروف بتقاليده في انصاف الشعوب المظاومة . . . فلم تطمئن الحكومة البريطانية إلى موقف الملك حسين الجديد وتشجيعه للأحزاب العربية ، فصرفوا النظر عنه وتركوه خصمه ابن السعود يحل مشاكله معه بنفسه ، فتغلب عليه وأقصاه عن الحجاز



# الملك حسن وحيرانه

قلنا من قبل: إن جلالة الملك حسين كانت كل آماله موجهة إلى إنشاء أمبراطورية عربية (١) يرأسها ، وسواء كانت هذه الفكرة سهلة المنال أو مستحيلة فإنه ما زال حتى آخر لحظة يدعو إليها ويدافع عنها حتى فقد ملكه في سبيل تحقيقها ، ونقول هنا أيضاً: إن أنجاله كانوا يوافقونه على هذه الفكرة ويسعون إليها بالرغم من أن الحلفاء عارضوا في لقب ملك العرب لأنه سيثير شكوك حكام العرب الآخرين لقد كان جلالة الملك فيصل من المعتقدين بهذه الفكرة. فقد كتب إلى والده في ٢٤ نوفمبر سنة ١٩١٩ يخبره بمساعيه في فرنسا وتمني لو يرفع العلم العربي على كافة أنحاء الجزيرة كاليمن وعسير وغيره ، و إعلان انضامهم له لكي يبلغ ذلك للدول، ويتخلصون من كلة ملك الحجاز ويقولون ملك العرب. والأمير عبدالله في كتابه المؤرخ ٢٨ إبريل سنة ١٩٢٠ إلى نائب الملك بمصر الذي يطالب فيه الحكومة البريطانية بالامبراطورية العربية التي وعدتهم بإنشائها ، يقول في آخره: وخلاصة المقال أن جلالته يبحث عن أمرين:

الأول - عن المسألة العربية السكري

الثاني - في المسائل البدوية لمشايخ العربان الذين كانت لهم صلات بالحكومة البريطانية منذ الحكم العثماني على سواحل خليج فارس والمحيط الهندي ، كابن الصباح وابن سعود وغيرها ، ولا سما الأخير الذي يدعى أن العهد البريطاني الذي بيده يسوغ له أن يفعل ما فعله من الحركات المعلومة التي شرع فيها إبان الحرب ولقد كتب الملك حسين بعد وفاة السيد محمد الإدريسي كتاباً لرؤساء قبائل

<sup>(</sup>١) راجع في الذيل مشروع الوحدة العربية الذي وضعه الملك حسين

عسير يحبب إليهم الانضام إلى الحجاز ، ولكن هذه المحاولة لم تنجح كا حاول الاتفاق مع الإمام يحيى . أما ابن سعود فالخصومة بينه و بين الملك حسين كانت أشد وأعنف ، ولذا فإنا سنوفيها حقها من التفصيل

### ان سعود والملك حسين

إن النزاع بين الأشراف وآل سعود يرجع عهده إلى حركة الإصلاح الدينى التى قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب بمساعدة آل سعود ، فهذه الحركة صحبها حركة فتح و بسط نفوذ فى سائر جزيرة العرب ، وأصبحت الحجاز مهددة فى ذلك الوقت ، ومكة والمدينة كانتا كالقاهرة من حيث المركز العلمى ، كا أن الأشراف كانوا يرون فى أنفسهم الامتياز بالنسب وحكم البلاد المقدسة ، وكان شأنهم كشأن حكام جزيرة العرب من حيث الاتصال بالبادية والاشتغال بالغزو أيضاً ، فكان من الطبيعى أن يقوم بينهم و بين آل سعود ما وقع من الخلاف :

أولاً - بسبب الدعوة الدينية ، وأساسها قائم على إنكار البدع والخرافات والقبور والعاكفين عليها

ثانياً - النزاع على السيادة . فالأشراف يرون أن مركزهم الديني بالقرابة و بإمارة مكة جعلهم في مركز لا يصح أن يقارن بمركز أي أمير آخر ، والنجديون طبعاً يخالفونهم في هذا

فى سنة ١١٨٥ ه أرسل الأمير عبد العزيز بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب هدايا إلى أمير مكة الشريف أحمد بن سعيد مع الشيخ عبد العزيز الحصيني ، الذي أوفد إلى مكة بطلب من الشريف ليشرح ما عليه أهل نجد . و بيان وجهة نظرهم الجديدة . وقد وصل المذكور إلى مكة و تباحث مع علماء مكة في بعض المسائل . و يقول ابن غنام المؤرخ النجدي : إنهم أحضر واكتب الحنابلة فاقتنعوا بأن

ما عليه أهل نجد من هدم القباب ومنع دعوة الصالحين وطلب الشفاعة منهم حق ، وأن هذا مذهب الإمام الأعظم، وأن الشيخ عبد العزيز انصرف مبجلاً مكرماً وفى سنة ١٢٠٤ هـ أوفد الأمير عبد العزيز والشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى الشريف غالب الشيخ عبد العزيز الحصيني مرة أخرى إلى مكة حسب رغبة الشريف غالب، ولكن علماء مكة في هذه المرة لم يقبلوا مناظرة الشيخ عبد العزيز، ويقول ابن غنام: إن الشريف غالباً قبل دعوة أهل نجد ، وقد يكون الشريف غالب تظاهر بذلك ليخفي ما كان يدبره سراً من غزو نجد والقضاء على الدعوة الجديدة في عقر دارها ، إذ ليس من الحتمل أن يكون شريف مكة أراد أن يخدع أمير نجد حتى ينصرف لتسكين الأحوال الداخلية في مكة لاسما مؤامرات بني عمه ضده ، فإن الدعوة الدينية وقوة أمير نجد لم تبلغ من القوة التي يخشي على مكة منها ويقول السيد دحلان: إن أمير نجد قبل اتساع أمره أراد حج البيت الحرام في أيام الشريف مسعود بن سعيد ، فأرسل يستأذن في الحج ، وكان أرسل قبل ذلك ثلاثين من علمائهم ، وطلب من الشريف مسعود أن يناظر علماء الحرمين العلماء النجديين ، فأمر الشريف مسعود قاضي الشرع أن يكتب حجة بكفرهم وأمر بسجنهم ووضعهم في السلاسل والأغلال، وفي أيام الشريف مساعد أخي الشريف مسعود أرسل يستأذن في الحج ، فأبي وامتنع من الاذن له ، ولما تقلد الأمر الشريف أحمد بن سعد أرسل أمير الدرعية جماعة من علماء نجد للمناظرة مع علماء الحرمين ، فأبى الشريف بعــد ذلك أن يأذن لهم بسبب الاختلاف الواقع بين الفريقين ، وفي أيام الشريف سرور أرسل إليــه يستأذنه في الحج ، فأجابه إن أردت الوصول فاني آخذ منك مثل ما آخذ من الأعجاء ، وآخذ منك مائة من الجياد فلم يقبل. وفي أياء الشريف عالب أرسل أيضاً يستأذنه في الحج ، فمنعه وتهدده بالزحف عليه ومهما كان الفرق بين رواية النجديين والسيد دحلان ، فما لاشك فيسه أن أشراف الحجاز كانوا يعتبرون أنفسهم ملاك البيت ، يسمحون لمن يريدون ، ولاشك أنهم كانوا يضعون العراقيل في سبيل الحجاج النجديين بسبب الدعوة الدينية التي قامت في نجد

وفي ١٢٠٥ ه جهز الشريف غالب حملة كبيرة لغزو نجد، والقضاء على الدعوة الدينية واجتثاث أصلها ، وثل عرش آل سعود ، وسار الشريف بنفسه إلى الشَّعْرا ولكن هذه الحملة وما تبعها من حملات رجعت تجر وراءها الخيبة والفشل ، كانت فاتحة شربين آل سعود والأشراف ، فان آل سعود لم يقبوا تحكم الأشراف في البيت الحرام ومنعهم من الحج ، كما رأوا في الأشراف قوة أخرى لاتزال تهددهم من وقت لآخر ، وهي موئل للرجعية وللتعصب للقبور ، ولذا فانهم بعد أن استتب من وقت لآخر ، وهي موئل للرجعية وللتعصب للقبور ، ولذا فانهم بعد أن استتب للم الأمر في الجزيرة وقضوا على الإمارات الصغيرة واحدة تلو الأخرى ، ولم يبق لهم منازع في نجد وجهوا نظرهم شطر الحجاز ، فقتحوه وحكموه من سنة ١٣١٩ ه إلى سنة ١٣٢٧ ه ، ولولا الأغلاط التي ارتكبوها ضد الأتراك والمصريين ما اعترض حكمهم أحد في الحجاز ، فإنهم يفضلون الأشراف بقوتهم وقدرتهم على بسط حكمهم أحد في الحجاز ، فإنهم يفضلون الأشراف بقوتهم وقدرتهم على بسط الامن والضرب على أيدى قطاع الطرق والطامعين في الحجاج من البدو

وفى سنة ١٢٦٣ ه تولى الشريف محمد بن عون جد الشريف حسين قيادة حملة تركية للقضاء على سلطة الإمام فيصل جد الملك عبد العزيز، فوصلت هذه الحلة إلى القصيم، غير أن الإمام الداهية البعيد النظر أحبط هذه المؤامرة بالاتفاق مع الأتراك على أن يكون مستقلاً في بلاده خاضعاً لسيادتهم، ويدفع لهم مقابل ذلك مبلغاً سنوياً قدره عشرة آلاف ريال، ولقد كنا نظن أن مرور الأيام طوت صحائف العداوة والحقد بين هاتين العائلتين، ولكن الزمن بدد هذا الظن، وظهر أن الأشراف لا تزال قلوبهم ملأى بالحقد على آل سعود بالرغم من أن

آل سعود لم يكن لهم قبل ربع قرن من الزمن من القوة والنفوذ ما يؤبه له ، ولقد سمعت من كثير من النجديين لاسيا من كانوا فى بطانة آل رشيد ، وقد أكد هذه الرواية الملك عبد العزيز أن الشريف علياً باشا أمير مكة الأسبق كانت باكورة أعماله فى إمارة مكة بعد الشريف عون إهداءه أسلحة ورماحاً إلى الأمير عبد العزيز آل سعود والقارئ يعرف أثر هذه المدية فى نفس الأمير عبد العزيز آل سعود (الملك عبد العزيز الآن)

ولما تولى الشريف حسين إمارة مكة بعد الدستور العثاني ظننا أن عهداً حديداً سيكون البلاد العربية ، لأن الشريف ذاق من ظلم الأتراك بإبعادهم له من مكة كما ذاق طعم الحرية بعد عصر الحرية ولكنه أبي إلا أن يكون آلة في يد الأتراك لضرب العرب ، فقد سار هو وأولاده في الحلة التي سيرها الأتراك لضرب الادريسي في عسير ، وهدذا كله ليبرهن للأتراك اخلاصه التام . أما الأمير عبد العزيز بن سعود فقد كان له من مشاكله في نجد ما يغنيه من خلق مشاكل جديدة بينه و بين الشريف حسين ، ولكن الشريف حسيناً بحجة المطالبة بعتيبة خرج من الحجاز حتى الشعرا أول قرى نجد ، واعتقل سعد بن عبد الرحمن شقيق أمير نجد كرهينة ولكن أمير نجد تفاهم مع الشريف حسين وجاراه في أغراضه وأعلن أنه لم يكن له من مصلحة إلا اخلاصه للدولة التركية وللاشراف ، فإن النزاع بينه و بين أبناء عمه ، و بينه و بين خصمه الألد ابن الرشيد كان على أشده ، بل إن مصلحته تقضى بخطب ود شريف مكة ومحاسنته وهذا ما كان و بعد هذا التفاهم أرسل أمير نجد في رمضان سنة ١٣٢٨ أحد أبناء عمه إلى مكة مع هدية من جياد الخيل ، وقال في كتابه (١) : « إننا حاسبون (٢) أنفسنا من

<sup>(</sup>١) راجع نص الـكتب التي أرسلها الأمير عبد العزيز إلى الشريف حسين في الذيل

<sup>(</sup>٢) هذه لغة الكتب ننشرها كما هي طبق الأصل

التعرض لخدمتكم وما يبدو من اللازم ، و إلا أمركم علينا تام على كل حال وما تفعلون معنا وتحُطُون أنظاركم علينا تجدون إن شاء الله مضاعفاً بالخدمات والسمع والطاعة » وفی کتاب آخر مؤرخ ۲۲ ربیع أول سنة ۱۳۳۰ یقول : « اطلعنا علی تحریر عطوفتكم لحضرة سيدى الوالد الحور في ٢١ صفر سنة ١٣٣٠ ، وقد سرنا سلامتكم و بما أشرتم من اجتناب كل ما يخالف مراضي ساحتكم العادلة ، فالله المطلع أنني أسعى إليها ، و إنى حريص لاستجلاب مراضيكم لأن من أخص آمالنا وأقصى مهامنا رضاكم ، وبالعكس نحن محرومون من التفاتكم حتى نال منا الأشقياء المفسدون الذين لاغاية لهم إلا النهب والسلب، و إقلاق الراحة و إحداث الفتن، فاعتقدوا أننالم نخالف مراضيكم ولم نقصر فى إبراز الصداقة والمحبة والحسوبية لحضرتكم في جميع مساعينا ، ونرجو من لطفكم بأن لا تكونوا من فكر من جهتنا أبداً ، وألا تخرجوا من دائرة المحبــة والصداقة ، ولنا أمل بالله أن تكونوا واسطة قو بة بيننا و بين متبوعنا الحكومة الشورية ، وتعرضوا إخلاصنا وخدماتنا الصادرة في مرضاة دولتنا الدستورية ، وتروني حاضراً استعداداً مع عموم أهل نجد لكل ما تكلفوننا وتأمروننا به ، أفدى السدة العثمانية بعزيز روحى »

فابن السعود فى كتبه كان يعترف للأشراف بما لهم من المنزلة والرياسة ، وذلك على شرط أن لا يتداخل الأشراف فى الشئون النجدية المحضة

بعد اشتعال نار الحرب أوجس الأتراك بشى مما سيحاوله شريف مكة ، فعرضوا على أمير نجد إمارة مكة ، غير أن ابن السعود رفض هذا العرض ، لأنه سيجر عليه مشاكل لا قبل له بها ، ولأن قبول هذا العرض سيجعله فى موقف عداء مع الانجليز ، وابن سعود يحرص على مصافاتهم ومصادقتهم

وفي سنة ١٩١٦ م خلع الشريف حسين نير الأتراك ، وأعلن الثورة العربية

واستقلال البلاد العربية وانفصالها نهائياً من الحكم التركي

رحب أمير نجد بالحركة العربية ، وتبادل هو وشريف مكة الكتب الودية والهدايا مما جعلنا نعتقد أن العرب سيدخلون في عصر جديد من التفاهم والاتحاد غير أن اعلان الشريف حسين نفسه ملكا باسم ملك العرب ، أثار شكوك

أمير نجد ، فاحتج فلم يسع الانجليز إلا الاعتراض على لقب ملك العرب لقد كان من آثار تجديد الدعوة الدينية في نجد دخول العشائر المتاخة للحجاز من سبيع وعتيبة في دين الله ، تلك العشائر التي اشتركت مع الملك حسين في اعلان الثورة وكان لها أثر يذكر في فتح الطائف وجدة ، والتغلب على الحاميات التركية ، فكان من آثار ذلك ازدياد الجفاء بين الملك حسين والأمير ابن سعود و بالرغم من سعى الحكومة البريطانية للتوفيق بين الفريقين ، فان هذا السعى لم يثمر الثمرة المطلوبة و إن قلل حدة الحلاف . لقد دخل كثير من العشائر التي كانت موالية للملك حسين في الدعوة الدينية ، وأصبحوا بمقتفى هذه الدعوة يرون أن ملك الحجاز ليس من حماة الدين بل بالمكس حامى البدع ، وأخذت زيارة شيوخ القبائل لأمير نجد تثير سخط الملك حسين ، واعتبر هذا خيانة عظمى له

أرسل الملك حسين بعض قوات تأديبية لتأديب أولئك الخارجين وأدبهم بالفعل، فعد ابن السعود هذا التهديد موجها إليه ؛ اختل الأمن على حدود الحجاز بالغزو المستمر، ووصلت الكتب التي يرسلها أمير نجد إلى شيوخ القبائل يدعوه إلى التسك بأهداب الدين، وأن أهل نجد لايقصدون إلا اعلاء كلة الله . فثارت ثائرة الشريف حسين على ابن سعود، ومن ابن سعود هذا ؟ أليس هو بآمير صغير؟ كيف يتطاول على مقامنا و يتجاوز حدوده ؟ كانت نفس الملك حسين تجيش بهذه الكلات طبعاً ، إذن يجب تأديبه أو اقصاؤه عن ملكه حتى يقف غيره عند حده

قام الملك حسين بالتجهيزات العسكرية في الطائف وتُرْبة وجهز كل قوانه بالمدافع والرشاشات، إن عشائر الخُرْبَة لا تحتاج إلى كل هذا ، فالى أين هذه القوات ؟ إلى الاحساء أى إلى الساحل الغربي على خليج فارس، هذا كان يقوله قواد الملك حسين، وماذا في نجد ؟ ألم تكن لكم عظة بمن حاول هذه المحاولات قبلكم من الأشراف والأتراك، ألم تبتلعهم رمال نجد ؟ إلى نجد! نحن لانكافكم مؤونة الذهاب إليها، إن دون نجد أهلها ورجالها. هذا جواب أمير نجد عبد العزيز بن سعود

سار أمير نجد بجنوده حتى أصبح قريباً من تربة ، والجند الشريغي لا يزال فيها ، غير أن عُتيبة و بعضاً من سبيع أغنوا ابن السعود مؤونة الوصول إلى تربة ، فصبحوا جيش الشريف على غرة ، وانقضوا عليه من كل جانب ، وقتلوا كل من أوقعه القدر في أيديهم ، والسعيد من وجد سبيلا للفرار ، ولم يجد هذا السبيل إلا نفر قليل بينهم القائد العام الأمير عبد الله أمير شرق الأردن الآن

هل يتقدم ابن السعود إلى الأمام ؟ لقد وصل إلى تربة وأقام حولها يحصى الغنائم و يقسم الأسلاب ، وليس هنالك ما يمنع من دخوله الطائف وهو على بضع ساعات منها ، بل لا شى ، يمنعه من دخول مكة إذا أسرع إليها ، فأن القوات التي يعتمد عليها الملك قد فنيت في وادى تربة ؛ فزع الشريف حسين إلى الانجليز أن انظروا إلى ابن السعود يريد الاستيلاء على الحجاز ، والانجليز لا يمكن أن يتركوا حليفهم فريسة لأمير نجد ؛ أيدخل الأمير فيصل دمشق ليؤسس دولة عربية هنالك و يخرج والده من الحجاز ؟ إن هذا غير معقول طبعاً

أرسلت الحكومة البريطانية الذاراً لأمير نجد في ٤ يونيو سنة ١٩١٩ م ٥ رمضان سنة ١٣٣٧ ، وحذرته مغبة تقدمه في الأراضي الحجازية ، لم يسع الأمير عبد العزيز إلا الرجوع إلى نجد لأنه وهو الرجل العاقل البعيد النظر لم ير مرف مصلحته الدخول في مخاصمة مع الحكومة البريطانية

ثم سعت الحكومة البريطانية من جانبها لإزالة سوء التفاهم ، ولكن الملك حسيناً ليس سهل القياد ، فقد سعت الحكومة البريطانية بين أمير نجد وملك الحجاز لتبادل كتب مودة وصداقة ، لعل تلك الوسيلة تكون سبيلا لازالة سوء التفاهم المستحكم بين الفريقين ، على أن الملك حسيناً لم يرسل كتاباً إلى أمير نجد ، كا أنه رفض استلام كتاب أمير نجد ، فكتب إليه نائب الملك في مصر كتاباً مطولا بتاريخ ه نوفمبر جاء فيه :

« إن حكومة جلالة ملك بريطانيا نظراً إلى عنايتها بمصالح العرب الجوهرية تقف ازاء اشتعال الحرب في جزيرة العرب موقف القلق المضطرب خصوصاً لكون حدوث ذلك يؤثر على القرارات السياسية التي سيتفق عليها قريباً

ثم انه لا يجب أن يخاص جلالتكم أقل ريب فى وفاء الحكومة البريطانية نحوكم ، التى يتحتم عليها عدم اتخاذ جانب ابن سعود أو غيره فيما يضر بمصالح جلالتكم ، غير أن جلالتكم لا تجهلون شروط المعاهدة الحالية بين الحكومة البريطانية وابن سعود الضامنة حقوقه داخل حدود بلاده ، إلا أنها باغته بصفة رسمية أنها تنظر إلى كل عل يأتى به خارج بلاده بعين السخط ، بل رفضت طلبه زيادة الذخائر والمهمات الحربية ، زد على هذا أنها طلبت منه إيقاف الحركات العدائية ضد ابن الرشيد صديق الأتراك التي كان قد شرع بها بناء على طلب الحكومة البريطانية نفسها

إننى لاأذكر هـذا إلا لغرض إيقاف جلالتكم على حقيقة الحال ، ولكى تقدروا حق التقدير البواعث التى حملت الحكومة البريطانية على الإشارة لجلالتكم بالوقوف عند حد معلوم في يتعلق بمسألة الخرمة وغيرها من شئون القبائل ، ونظراً

ار

إلى ما سبق ذكره ، وما تكرر وروده فى كتب جلالتكم يصعب على تصديق الحبر الذى جاءنى وهو أن جلالتكم رغبتم فى قطع العلاقات الودية مع ابن سعود مما يكنى عنه بأرجاعكم رسوله ورفضكم كتابه

إنى أرجوكم أعظم الرجاء أن تجتهدوا لمنع كل البواعث الجوهرية التى تؤدى إلى سوء التفاهم مع الأمير المشار إليه بشأن سياستكم نحوه ، فإنه و إن كان أقل درجة من جلالتكم وأضعف موارد ، لا ينكر أنه ذو تأثير وأهمية فى السياسة العربية » ساد السكون الحدود الحجازية بقية سنة ١٩١٩ وسنة ١٩٢٠ تقريباً وتبودلت الكتب الودية بين الفريقين ، فالأمير عبد الله فى كتاب له مؤرخ ٢٧ من

« إننى قبل كل شي، أحمد الله الذي ألهمكم وأفهمكم على إركاب الأخ أحمد إلى هذا الجناب ، لحسم ما هو واقع من الأمور المحزنة والحوادث المفجعة التي لا سبب لها سوى غلطات متتابعة ، إذ أننى على يقين من أن والدى وشخصكم لا تريدون لبعض ما يريده العدو لعدوه ، و إن لكل منكم متسعاً فيا هو لآبائه ، كما أن فطنتكم الذاتية وحنكتكم السياسية لا شك أنها أوحت إليكم كا هي أوحت إلينا مفروضية تغير الشكل الحاضر ولزوم التفاهم في كل وارد وصادر »

إز

إس

البر

الإ

بس

جر

إن تبادل الكتب بين الفريقين لم يمنع من وقوع حوادث بعد ذلك على الحدود ، وهذا بالطبع للاختلاف في النزعات الدينية بين القبائل الخاضعة للحجاز والقبائل الخاضعة لنجد

ولذا فإن الملك حسيناً رأى أن يمنع النجديين من الحج في عام ١٣٣٨ - ولذا فإن الملك حسيناً رأى أن يمنع النجديين من الحج في عام ١٩٣١ ، غير أن الحكومة البريطانية أغلظت الكتابة لابن السعود لكي يعمل على إسكان الحالة في حدود الحجاز ، وتداخلت مع الملك حسين للإذن للنجديين بالحج أسوة بسائر المسلمين

وفى سنة ١٣٤٠ هـ - ١٩٢٧م، أذن للنجديين أن يحجوا فحجوا تحت إمارة مساعد بن سويلم، وقد عثرنا على كتاب من سلطان نجد (كان الأمير عبد العزيز أعلن نفسه سلطاناً على نجد سنة ١٩٢١) للأمير على أكبر أنجال الملك حسين يقول فيه:

« لما رأيت تفضل صاحب الجلالة الوالد المعظم ببذل عنايته بالرخصة و بالسماح لأهالي نجد لأداء فريضة الحج حيث برهن على حسن عواطفه و إظهار فضيلته ، أحببنا أن نرخص لبعض رعايانا لزيارة بيت الله الحرام بصحبة خادم مساعد بن سويلم ، فاتخذت هذه خير وسيلة وأعظم فرصة لأهدى حضرتكم جزيل السلام ولأعبر لسموكم عن عظيم اشتياقي وخالص نواياى لتجديد عهود الصداقة ، وتمكين الصلات الحسنة والمناسبات الودية المشتركة التي تربط القطرين الإسلاميين غير ملتفتين إلى ما قدر الله رغم إرادتنا أن يقع فيما مضى بين الطرفين من الحوادث ملتفتين إلى ما قدر الله رغم إرادتنا أن يقع فيما مضى بين الطرفين من الحوادث التي طالما أوجبت لتأسفاتي وكدرى . . . . الخ »

غير أن الخلاف قد عاد مرة أخرى بطريقة أشد ، فان الملك حسيناً أبى أن يسمح للحجاج النجديين مرة أخرى ، والحكومة البريطانية تتوسط بين الجانبين فيتهمها الملك حسين بمحاباة ابن السعود وترجيحها إياه

إن الواقف على المراسلات التي كانت تدور بين الملك حسين و بين الحكومة البريطانية (١) في هـذا الموضوع لا يرى موقفاً أشرف من موقفها للتوفيق بين الجارَيْن المسلمين العربيين ، للسماح بفتح أبواب الحجاز للحجاج النجديين أسوة بسائر المسلمين ، وإزالة أسباب النزاع والخصام بين الفريقين كي يسود السلام جزيرة العرب

ولقد كان جلالة الملك حسين مرة يرفض السماح للحجاج النجديين خشية

<sup>(</sup>١) اخترنا نشركتابين في هذا الموضوع في الذيل

إخلالهم بالأمن ، وتارة يتنازل بقبول عدد قليل منهم ، كما أنه فى بعض الأحيان يشترط قدومهم بالبحر كسائر الحجاج

وفى ٢ ديسمبر سنة ١٩٢٢ كتب سلطان نجد إلى المندوب السامى بالعراق يخبره أن ليس فى إمكانه تحديد عدد الحجاج النجديين لعام ١٩٢٣ . كما فعل فى العام السابق، ولم تر الحكومة البريطانية سبباً مشروعاً لتغيير موقفه، فأرسلت الحكومة البريطانية التعليات لمثلها بجدة ، فكتب بدوره للحكومة الهاشمية بتاريخ مناير يخبرها بموقف سلطان نجد ورأى الحكومة البريطانية ، واقترح الدخول فى مفاوضة مع سلطان نجد لعقد معاهدة على نسق المعاهدة التى عقدت حديثاً بين سلطان نجد والملك فيصل

وفى ٢٨ يناير سنة ١٩٢٣ كتب سلطان نجد للحكومة البريطانية يخبرها أن عدداً كبيراً من رعاياه يرغبون فى أداء فريضة الحج، وأنه لا يقدر أن يحدد العدد كا فعل فى حج سنة ١٩٢٢، وأن الحكومة البريطانية لا ترى أى مانع لفتح باب الحج لكل من يريده من النجديين ما دام الحج فى العام الماضى كان على خير ما يرام، وقد اقترحت الحكومة البريطانية بمناسبة الوقت للمفاوضة فى معاهدة حدود مع ابن سعود على طريقة المعاهدة التى تحت حديثاً بين سلطان نجد والملك فيصل، فكان جواب الملك حسين أن لا يقبل حجهم فى هذه السنة إلا إذا أخلوا الجوف وسائر الجهات التى اغتصبوها من البلاد كرّانية، و بيشة، وتربة، ونواحى خيبر وما شا كلها. وأما المعاهدة مع ابن سعود على طريقة معاهدته مع العراق، فإن هذا البحث مفروغ منه لأننا كلفناه المرة بعد الأخرى كما هو معلومكم بأننا مستعدون لذلك على أساس الشروط التى أخبرنا كم بها، وهى إما أن يعود ابن سعود إلى ما كان عليه فى زمن الآباء والأجداد من جهتنا وجهته، و إما أن يو يستلم البلاد جميعها لأن الأساس القصود هو خدمة البلاد

وما زالت الحكومة البريطانية جادة في تقريب مسافة الخلف بين سلطان نجد وملك الحجاز حتى هيأت الجو لمؤتمر الكويت، فجمعت بين جبهة الاشراف: — الحجاز . العراق . شرق الأردن — وبين سلطان مجد في يناير سنة ١٩٢٣، ولكن هذا المؤتمر قد فشل . وقد أحسَّ الملك حسين بما بينه وبين البريطانيين من الخلف ، فكتب وزير خارجيته كتاباً إلى رئيس المعتمدين البريطانيين في شرق الأردن يظهر فيه رغبته في التقارب بين البلدين ، غير أن فشل مؤتمر الكويت وتتابع الحوادث في الحجاز التي انتهت بسقوط الملك حسين حالت دون نجاح هذه الرغبة الأخيرة



## سياسة الملك مسين الداخلية

لا نريد أن نأتى هنا على تاريخ الاشراف ونفوذهم فى الحجاز ، فقد أوردنا فصلاً خاصاً فى هذا الموضوع ، كما أنا أوردنا أشياء كثيرة فى ثنايا الكتاب تبين ماكان لهم من النفوذ والسلطان فى الحجاز ، لاسيا إذا كان شريف مكة على اتفاق تام مع الوالى

عندما أعلن الشريف حسين الثورة على الأتراك ظننا أن البلاد العربية ستدخل في دور جديد من الإصلاح والتقدم، وكاد هذا الظن يكون يقيناً عندما رأينا كثيراً من شبان العرب وهم القائمون أولاً بالحركة العربية في تركيا التفوا حوله وأسندت إلى بعضهم إدارة بعض الأعمال

لقد قام الملك حسين في أول سنة من القيام بالحركة بتأسيس الوزارات ومجلس الأعيان ، كما أنه هم بفتح بعض المدارس في مكة والمدينة

ولكن يظهر أن جلالة الملك حسين وما يغلب عليه من سوء الظن وسرعة تأثره بالوشايات جعل بعض هؤلاء الشبان يفضل ترك العمل بالمرة، و بعضهم يفضل الاشتغال مع أولاده، لا سيم الأمير فيصل والأمير عبد الله، لأن العمل مع الملك حسين لا يجدى ولا يثمر، على أنه ما كادت الحرب تضع أوزارها حتى رأينا ميدان الحجاز قد خلا من الشبان العرب النزيهين، ولم ير حول الملك حسين إلا أولئك الضعفاء الذين لا يهمهم إلا ضمان مصالحهم الشخصية، غرقت السفينة أو سلمت الضعفاء الذين لا يهمهم إلا ضمان مصالحهم الشخصية، غرقت السفينة أو سلمت

إن بلاد الحجاز في حالتها الحاضرة أشبه بحالة البلاد الاسلامية الأخرى قبل مائتي سنة ، ولكن الزمن الآن قد تغير كثيراً ، والحجاج يأتون من كل ناحية ولا يجدون في الحجاز التقدم الذي حدث في بلادهم ، لا يجدون طرقاً ولا وسائل

مواصلات كالتي يشاهدونها في بلادهم ، وكذلك وسائل الإنارة والشرب والصحة والتعليم وغير ذلك من وسائل العمران الضرورية

والحجاز وإن كان من البلاد الفقيرة التي لا تكني مواردها للقيام بهذه الإصلاحات إلا أنه بمركزه الديني يجد شتى المساعدات من الأمراء المسلمين ومن أغنياء المسلمين إذا رأوا عزماً صادقاً من الحكومة المهيمنة على شؤونه

لقد كنا نظن أن الملك حسينًا بحكم ما له من النسب الكريم والمنزلة الرفيعة في نفوس المسلمين ، وأنه – وهو الرجل الذي وقف على وسائل الحضارة في الآستانة - سيضرب للناس أفضل الأمثلة بمقدرة العرب على الإدارة والتنظيم ، ولكن الأيام خيبت هذا الظن ، فالملك حسين في هذه الناحية كان كغيره من الأشراف لا يفهم ما يجرى في العالم ، كما أنه لم يقم بالواجب المنتظر منـــه للبلاد المقدسة ، ولقد حاولت الحكومة البريطانية أن تساعد الملك حسيناً على تنظيم مالية الحجاز في سنة ١٩١٩ – سنة ١٩٢٠ لأنها في ذلك الوقت كانت لا تزال تدفع إعانة للملك حسين — وميزانية الدولة هي أساس الإدارة في المملكة فلم توفق ، حاولت كذلك إصلاح إدارة الكرنتينة والصحة وهي أهم شيء في الحجاز لأنها هي الركن الأول لسلامة الحج فلم توفق أيضاً ، حاولت أيضاً أن تساعد الحجاز ببعثات طبية ترسل من الهنــد لأن إدارة الصحة في الحجاز غير منظمة من جهة ، ولأنه في زمن الحج حيث يكثر الوافدون لا تكني الاحتياطات التي تقوم بها حكومة الحجاز ولا عدد الأطباء الموظفين ، وهذه مهمة إنسانية لا غضاضة فيها على حكومة الحجاز ، ولكن اللك حسيناً رفض هذا الطلب من بريطانيا كما رفضه من مصر أيضاً ، معتقداً أن ذلك يحط من شأن حكومته و يمس استقلاله ، ولم يجد توسط الأمير فيصل ( المرحوم الملك فيصل ) في هذه الأمور ولا غيره أما السياسة المالية فلم تكن تمتاز عما كان معروفاً في أيام غيره من الأشراف (العبد وما ملكت يداه لسيده) فالضرائب تؤخذ بغير انتظام حسب إرادة الملك و يرهق بها الناس. وهكذا يخرج الملك حسين من الحجاز ولا يترك أثراً من آثار الإصلاح فيه ، كما أنه لم يستطع أن يبسط الأمن في جميع أنحاء المملكة ؛ فما عدا المدن الحجازية كانت سيوف العشائر مصلتة على رقاب الحجاج ، لا يتركونهم يسافرون إلى المدينة إلا بعد أن يأخذوا منهم ما يفرضونه عليهم من النقود . وفي سنة ١٩٢٤ رجعت قوافل الحجاج من « رابغ » لأن العشائر رفضوا أن يدفعوا ثمانية جنيهات للملك حسين من أربعة عشر وهي الأجرة المفروضة للجمل ، و بالطبع قد ضاع ما دفعه الحجاج بين المشائر

على أنه مهما كانت أغلاط الملك حسين السياسية فإن الرجل كان أفضل الأشراف المتأخرين وأقلهم ظلماً ، وأعلاهم جميعاً نفساً وأعظمهم شخصية ، فهو بلا شك أفضل من الشريف عون الذي ضج من ظلمه كل من زار أو سكن الحجاز ، وأفضل من ابن عمه الشريف على في كثير من الصفات الشخصية ، ويجب هنا أن لا نغمط الرجل حقه ؛ فهو أول عربي جعل للبلاد العربية شخصية دولية وشأناً لا ينكر في أورو با

والآن وقد وصلنا إلى الصراع بين العاهلين الكبيرين في الجزيرة العربية: الملك حسين، والملك عبد العزيز بن السعود، وانتصار أحده على الآخر بعد معارك حربية وسياسية دامت سبعة عشر عاماً. نرى من الواجب علينا أن نأتى بخلاصة ناريخية وافية لحياة الملك عبد العزيز، والدور الذي لعبه في السياسة العربية ولاسما في الحسة عشر سنة الماضية ( ١٩١٥ — ١٩٣٠ )

و يجمل بنا قبل أن نأتى على حياة الملك عبد العزيز أن مذكر فصلاً تاريخياً عن عائلة آل سعود ودورهم التاريخى ، وأثرهم فى الانقلاب العظيم الذى كان فى القرن الثامن عشر لقرب الشبه بين ما تم فى عهد آل سعود وعبد العزيز الحالى

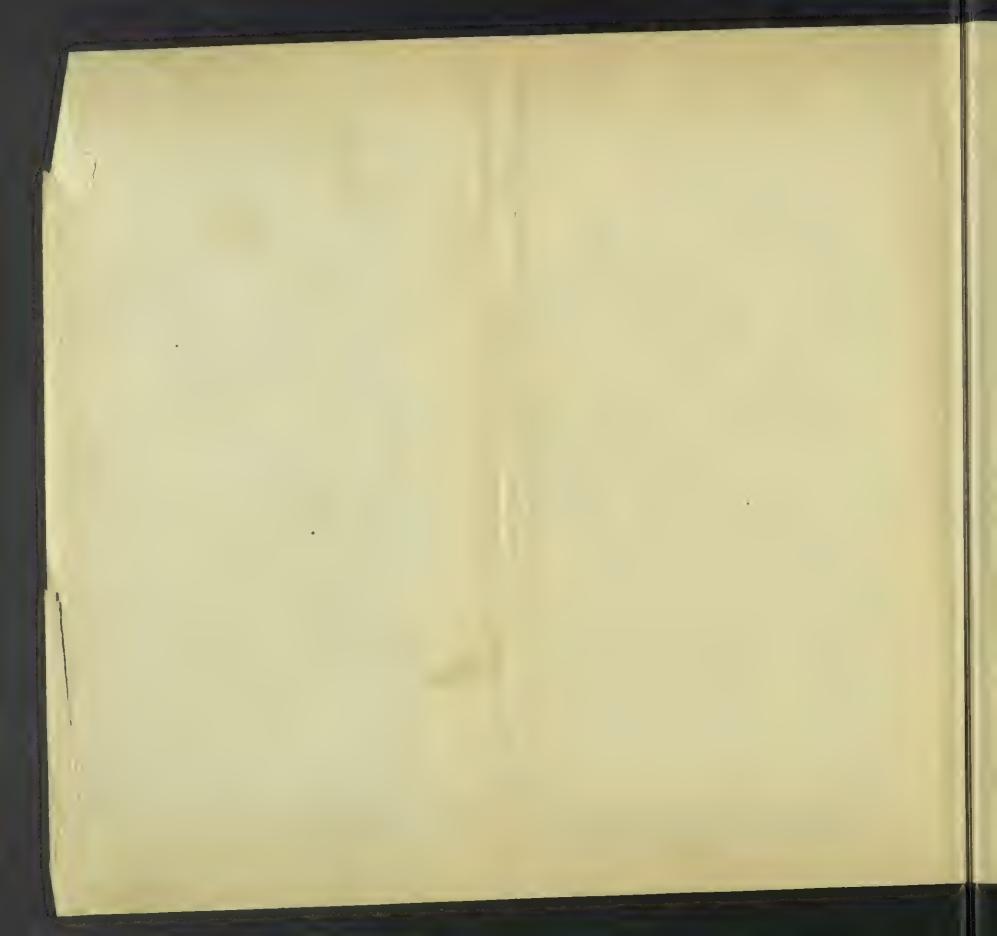



# آل سعود

آل سعود من قبيلة عنزة من فحذ المساليخ ، ويوجد هذا الفخذ الآن قرب محمس ، وعنزة من أكثر العشائر العربية أفخاذاً و بطوناً وأكبرهم عدداً ، فهم منتشرون في العراق وسوريا ونجد ، وهم لا يزالون يفتخرون بالملك عبد العزيز ، كا أن الملك عبد العزيز يكرم الوافدين عليه منهم ولا سيا من كان من المساليخ ، وعنزة من ربيعة

فى سنة ١٥٠ ه (١) قدم ربيعة بن مانع من بلدهم القديم المسمى (بالدرعية) قرب القطيف ، على ابن درع صاحب حجر والجَزْعة قرب الرياض وكان من عشيرته ، فأعطاه ابن درع المُلْبِيد وغصيبة المعروفين فى الدرعية ، فنزل هنالك وعمرها هو و بنوه من بعده واتسع فى العارة ، وولد لمانع ربيعة وصار له شهرة واتسع ملكه ، ثم موسى وصار أشهر من أبيه ، و بعد موسى ابنه ابراهيم ؛ وإبراهيم هذا جد مُقْرِن ، وسعود جد عائلة السعود

قبل سنة ١١٥٠ ه ، وهي السنة التي وفد فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب المصاح الكبير على محمد بن سعود لم يكن لآل سعود شأن كبير في نجد ولم يكن لأل سعود شأن كبير في نجد ولم يكن للم تأثير يذكر في شؤون الجزيرة العربية ، بل كان شأنهم شأن غيرهم من شيوخ المقاطعات النجدية ، وكانت الجزيرة العربية مقسمة إلى مناطق عدة ، لكل منطقة أمير عتد أو يقصر نفوذه حسب كفاءته الشخصية وهمته ، والأمراء البارزون في ذلك أمير عتد أو يقصر نفوذه حسب كفاءته الشخصية وهمته ، والأمراء البارزون في ذلك أشراف الحجاز : بنو خالد حكام الاحساء ، وما والاها ، من المنطقة الشرقية على خليج فارس ، وآل مُعمَّر في الغيينة ، والسعدون في العراق ، وإمام صنعاء في البين ،

<sup>(</sup>١) أنظر ابن بشر ويكرت

والسادة في نجران ، وسلطان في عمان . و بعد أن تعاهد الأمير محمد بن سعود مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب على تطهير جزيرة العرب من البدع والخرافات ونشر كلة التوحيد ، دخلت نجد أو بالأحرى الدرعية مع سائر الإمارات الأخرى في حرب دينية دامية ، كان النصر فيها لجيوش التوحيد ودعاة الإصلاح

ور بما كانت سنة ١١٧٨ ه - ١٧٦٥ م من أشد السنين على محمد بن سعود فقد تحالف فيها حاكم الاحساء عَرْع بن الخالدي وحاكم نجران السيد حسن بن هبة الله ، وتواعدا على الزحف على الدرعية للقضاء على عهد الدعوة الدينية وخضد شوكة دعاتها ، وقد زادت هموم محمد بن سعود عند ما رأى ولده وجيشه ينكسر فى الحاير بين الخَرْج والرياض ، هذا و عَرْع ، ومن معه من الجنود لم يصل بعد ، غير أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب شدد من عنيمة محمد بن سعود وذكره بما وقع للنبي في غنوة أحد ، كما أن زوجة محمد بن سعود وكانت من الصادقات المخلصات للدعوة ؛ كان لها أثر لا ينكر في زوجها ، وقد تمكن محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب من الصلح مع صاحب نجران و إطلاق ما تحت أيديهم من أسرى ، عبد الوهاب من الصلح مع صاحب نجران و إطلاق ما تحت أيديهم من أسرى ، ثم رجع صاحب بحران قبل أن تصل جنود بني خالد ، ولذا فإن جوع بني خالد ومن التف حولهم من عشائر العجان قد رجعت بعد ما وصلت قرب الدرعية

وفى سنة ١١٧٩ هـ - ١٧٦٦ م توفى الإمام محمد بن سعود مؤسس دولة آل سعود ومؤ بد الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى دعوته ، وتولى الأمر بعده أكبر أولاده عبد العزيز (١) ، فسار على خطة أبيه فى التعاون مع الشيخ على تجديد ما اندرس من معالم الدين و إعلاء كلة الله ، كما أنه واصل غزواته على الإمارات والبلدان التي أظهرت التمرد ورفض الدعوة الدينية الجديدة ، ففي سنة ١٢٠٨ هفت الاحساء جيش التوحيد فقضى على بنى خالد ، كما أنه في سنة ١٢١٢ ه قضت

<sup>(</sup>۱) ولد عبد العزيز سنة ۱۱۳۲ هـ

هذه القوات على جيش الشريف غالب حول الخرمة وهو أقوى خصم لهم، وقد قضت السياسة: أن تعقد هدنة بين الفريقين، ويفتح سبيل الحج للحجاج النجديين، فحج سعود لأول مرة في سنة ١٣١٤ ه، كما أنه حج في السنة التي تلتها، غير أن الهدنة انقطعت ورمى كلا الجانبين الآخر بعدم احترامه لشروطها المتفق عليها، وعلى كل حال فان السياسة التي وضعها المصلحون النجديون هي: نشر علم التوحيد في كل جزيرة العرب والقضاء على القوات المعارضة، حتى يسود الأمن سائر الجزيرة، وحتى تأمن الدعوة شر الانتقاض والمعارضة

فنى سنة ١٢١٥ ه ساعد آل خليفة على استرداد الزُّبارة والبحرين من سلطان مسقط، وشمل آل خليفة بحايته، ولم تأت سنة ١٢١٧ ه حتى كان سعود فى جوف الحجاز، وفى ١٧ محرم سنة ١٢١٨ ه دخل سعود مكة بجيوشه بعد ما أمن أهلها و بعد ما ظهر العلماء قبولهم للاصلاح الجديد، غير أن الشريف ما لبث أن استرد مكة بعد رجوع الأمير سعود إلى الدرعية

### وفاة الامام عبد العزيز

فى ١٠ رجب سنة ١٠١٥ ه اغتال أحد الأجانب الامام عبد العزيز وهو فى الصلاة ، وقد اختلف الرواة فى جنسيته ، ويرجح أنه من شيعة كر بلاء المتعصبين ؟ أراد الانتقام للبلدة وما أصامها وما أصاب أهلها من الأمير سعود فى غزوته عليها سنة ١٢١٦ ه من هدم قبة الحسين ومصادرة أموال المقيمين فى تلك البلدة

## صفات الامام عبد العزيز

اشتهر الامام عبد العزيز بالتواضع والبعد عن زخارف الحياة ، لا يبالى بما يلبس ولا بما يأكل ، وكانت غايته الوحيدة هي مواصلة عمل أبيــه العظيم من

القضاء على البدع والخرافات ونشر دعوة التوحيد ، كان شديداً فى الحق وتنفيذ أوامر الشربعة الاسلامية لا يبالى بمن ينفذ عليه الحكم : فرضاة الله عنده مقدمة على كل اعتبار

وكان قاسياً على قطاع الطرق والعابثين بالأمن من البادية ؛ لا يكتفى بالتعزير البدنى . بل يضيف إليه غالباً شيئاً من المصادرة المالية : ومال البدوى هو الجلل والغنم ؛ ولذا فقد ساد الأمن جميع الطرق والبلدان التي امتد نفوذه إليها

# سعود بن عبد العزيز

بويع للأمير سعود بعد وفاة أبيه سنة ١٢١٨ ه ( ١٨٣٠ م) وكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد أخذ له البيعة بعد أبيه فى سنة ١٢٠٢ ه ؛ لأنه كان أكبر أبناء عبد العزيز سناً وأشدهم بآساً وأنفذهم بصيرة وأكبرهم عقلاً وأكثرهم تفانياً فى الدعوة إلى الله ، وقد كان فى حياة أبيه هو القائد للجيش والفاتح لأكثر البلدان التى دانت لهم

وقد استمر حكمه من سنة ١٢١٨ إلى ١٢٢٩ هـ فتح فيها الحجاز كله ، كما أنه واصل زحفه فى الشمال إلى ضواحى دمشق فدانت له بادية الشام والعراق . كما امتدت فتوحانه جنوباً إلى رأس الحيمة فى عمان وزبيد فى اليمن

وقد بلغت الدولة فى أيامه أوجها وغايتها ، إلا أن أغلاطه السياسية والادارية أوقعته فى مشاكل مع الأتراك والمصريين ، وشدته المتناهية صرفت القلوب عنه وجعلت الناس ينتهزون الفرص للانتقاض عليه

كان سعود من أحسن الرجال صورة وجلالاً ، ورث عن عائلته جمال التقاطيع ووسامة الوجه ، وقد كان يرحى لحيته أكثر مما اعتاده العرب ، وكان العرب حتى خصومه يمتدحون شجاعته ومهارته الحربية ، وكان عالماً بأصول الدين والفقه

والحديث؛ حيث درس ذلك على جده لأمه الشيخ محمد بن عبد الوهاب وسعود لم يأذن قط لأولاده أن يتدخلوا فى شئون الدولة بل حصر ذلك فى نفسه وفى ولده الأكبر عبد الله

وكان يسكن هو وعائلته فى بناء كبير خارج الدرعية ،كان بناه أبوه على سفح الجبل ، وكان كل أولاده وعائلاتهم ، وكل إخوته وعائلاتهم يسكنون فى هذا البناء ،كل له جناح خاص به و بعائلته

وفي هـذا البناء كان سعود يستقبل مشايخ القبائل ويمد لهم الموائد، وينزل الكبار منهم فيه. أما الأشخاص الثانويون فإنهم كانوا ينزلون في منازل الدوعية وترسل إليهم التعيينات والعلوف لدوابهم، وقصر سعود كان دائماً عاصاً بالضيوف وكان مجلس سعود مفتوح الأبواب للجميع، وكان من عادته أن يستقبل الزائرين في الصباح الباكر، و بعد الظهر ما بين الساعة الثالثة والسادسة، وكان من عادته بعد أن يتناول طعاء العشاء أن يجلس بين قومه وزائريه ويتلو أحد العلماء (۱) شيئاً من القرآن وتفسيره أو من أحاديث النبي، وكثيراً ما كان سعود نفسه يتولى تفسير مايصعب تفسيره على السامع، وكان دائماً يقول في نهاية كلامه والله أعلى»

وكان من طباع سعود أن تأخذه الحدة والانفعال عند ما يتبين أن أحد الأعراب خدعه أو غشه : فيتناول عصاه ويهوى بها بنفسه عليه ، ولكنه كان يعود إلى نفسه بعد قليل ويستغفر الله ، وقد أصدر أمره لمن يكون حوله وفت غضبه أن يحولوا بينه و بين ضرب أى أحد من الناس ، وقد كان دائماً يحمد لهم هذا التدخل بعد أن تهدأ ثائرته

ولم يكن سعود ممن يحفل بالألقاب ؛ فكان الناس ينادونه باسمه أو بيا أبا عبد الله

<sup>(</sup>١) لا ترال هذه العادة متبعة في العائلة السعودية إلى وقتنا هذا

أو يا أبا الشوارب ، كما كان هو بدوره لا يسمى النـاس إلا بأسمائهم مجردة عن الألقاب

وكان سعود فى ملبسه مثل باقى الشعب لا يتميز عنهم بشيء ، غير أنه كان أنيقاً فى ملبسه و يحب التعطر دائماً

وكانت مصاريف سعود في الغالب على الضيوف وعلى الخيول ، فإنه يقال إنه كان لديه ما لا يقل عن ألني فرس ، وكان من هذا العدد حوالى ٣٠ أو ٤٠ دائماً في الدرعية ، والباقى في الاحساء حيث المرعى الجيد ، فكانت أكرم جياد بلاد العرب عنده . إما أنه يكون قد أخذها من أربابها عقاباً لهم على مخالفة ارتكبوها أو دفعاً لغرامة استحقت عليهم أو انه اشتراها من أصحابها بماله الخاص ، ويقال إنه كان لا يتأخر أن يدفع خمسائة أو ستائة جنيه ذهباً ثمناً لفرس

وأباح سعود أن يكون لكل ولد من أولاده حرس خيالة من ١٠٠ – ١٥٠ فارساً . أما عبد الله فكان له وقت حياة أبيه أكثر من ثلثمائة فارس تحت أمره وفي خدمته . يضاف إلى هـذا العدد كثير من الجال أو النوق السريعة ؛ حيث كان لدى سعود أحسن وأجود أصنافها في بلاد العرب

وكان عدد الذين يتناولون الطعام يومياً فى قصره يتراوح ما بين الأر بعائة والخسمائة شخص: منهم خدمه وحاشيته والأضياف. وكانت أصناف الطعام هى: الأرز والبرغل والبلح واللحم، وكان سعود يأذن لأولاده الكبار ولكبار المشايخ أن يتناولوا الطعام على مائدته الخاصة

ولم يحتفل سعود فى سرايه بأى عيد من الأعياد كما يحتفل به فى الأمصار ، وكان يقول: ان هذه العادة لم تكن موجودة فى صدر الاسلام

والنظام الذي أوجده سعود (١) من إلقاء مسئولية الجرائم التي تقع في

<sup>(</sup>١) وهذه السياسة هي التي اتبعها الملك عبد العزيز في سياسته الداخلية

منطقة على شيخ القبيلة التي تقع هـذه المنطقة تحت نفوذه قد جعل الأمن يسود كل جزيرة العرب تقريباً ، وأفرح قلوب الذين كانوا معرضين للغارات والنهب . والسكان سوا ، في نجد أو الحجاز أو اليمن قد استراحوا إلى نظام الحكومة السعودية ، والسكان سيا إذا قورنت بحالة الفوضى القديمة ، وأقبل الأهالي على الزراعة لأنهم أمنوا شر القبائل التي تهدد محصولاتهم

كان سعود مشهوراً بالقسوة على المجرمين . سمعت مراراً من جلالة الملك أنه حبس مرة بعض شيوخ مُطَير ، فجاء بعض كبارهم للاستشفاع لهم وأنس منهم روح الاعتزاز ، فأمر بقطع رؤوس المسجونين ، وأحضر رؤوسهم على مائدة قدمت لبني عمهم الذين جاءوا للاستشفاع فيهم ، ثم أمرهم بالأكل من المائدة! وقد قص هذه الحكاية جلالة الملك عبد العزيز على بعض شيوخ مطير الذين جاءوا للاستشفاع في فيصل الدويش ، ولكن جلالة الملك عبد العزيز لم تعرف عنه قسوة من هذا النوع ، غير أن سعوداً وان عرف بالشدة في معاقبته لمن يتجاوز حدود الشرع فانه كان كذلك مشهوراً بوفائه لأصدقائه المخلصين معه ، فأى شيخ الشرع فانه كان كذلك مشهوراً بوفائه لأصدقائه المخلصين معه ، فأى شيخ يخلص الخدمة لسعود يمكنه أن يعتمد عليه في جميع الملات والشدائد

وكانت ولا تزال أشد عقوبة يمكن أن تنزل بمجرم أن تحلق لحيته و يطاف به في الطرق ، والعربي يفضل للوت على حلق اللحية

### فتح الحجاز

لقد فتح سعود الحجاز في أوائل سنة ١٢١٨ ه في أيام والده ، وعين الشريف عبد المعين أميراً على مكة من قبله ، ولكن الشريف عالباً تمكن من التغلب على القوة التي وضعت في مكة واستردها منهم ثانية ، ثم استمرت الحرب سجالاً بين الفريقين حتى تمكنوا من الاستيلاء على الحجاز مرة أخرى في سنة ١٢٢٠ه .

على أن يبقى الشريف غالب في إمارة مكة من قبل سعود ، وأمر الشريف غالباً بهدم القبور في جدة ، وأمر أهل جدة ومكة بالاقلاع عن شرب الدخان ومنع بيعه في الأسواق ، وأمر بمنع المنكرات والمجاهرة بها ، وترك لبس الحرير والذهب وإبطال المكوس والمظالم ، ومصادرات الناس في أموالهم ، وعاهده الشريف غالب على ترك ذلك كله واتباع ما أمر الله به في كتابه العزيز : من إخلاص التوحيد لله وحده وانباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وما كان عليه الخلفاء الراشدون والصحابة والأموات في الشدائد ، وما أحدثوه من بناء القباب والزخارف وتقبيل الأحياء والأموات في الشدائد ، وما أحدثوه من بناء القباب والزخارف وتقبيل الأعتاب ، إلى غير ذلك مما جد وحدث وجعل ديناً والدين منه براء ، كا أمر الناس أن يبادروا إلى الصلاة حين سماع الأذان ، وألا يصلى في الحرم إلا جماعة واحدة ، كما أمر العلماء أن يقرأوا الرسائل التي وضعها علماء الدرعية . ولقد استمر واحدة ، كما أمر العلماء أن يقرأوا الرسائل التي وضعها علماء الدرعية . ولقد استمر كل سنة ، ونفذ هذا النظام في المدينة أيضاً وسائر البلدان الحجازية

لقد خضع أهل الحجاز وشريف مكة للحكم السعودى ، وأصبحت مكة قطعة من الامبراطورية السعودية ، ونفذت أحكام الدين حسب الحركة الاصلاحية التى قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، ولكن كل هذا لم يكن إلا مسايرة لقوة الفاتحين

# بدء الخلاف مع المصريين والأتراك

فى سنة ١٢٢٠ هـ قال الأمير سعود لأميرى الحج الشامى والمصرى: ما هذه العويدات التى تأتون بها وتعظمونها ، فأخبراه بأن هذه المحامل إشارة لاجتماع الناس ، وهى عادة قديمة ، فقال لهم : لا تفعلوا ذلك بعد هذا العام ، وإن أتيتم بها

فإنى أكسرها ، وكذلك شرط عليهما أن لا يأتيا بطبول أو زمور ، وفى السنة التى بعدها أى سنة ١٣٢١ ه كتب الأمير سعود إلى أمير الحج الشامى ، وكان قد وصل قرب المدينة : لا تدخل الحجاز إلا على الشرط الذى شرطناه عليك فى العام الماضى ، فرجعوا تلك السنة من غير حج

و يقول العلامة ابن بشر في تاريخه في حوادث سنة ١٣٢١ ه: إن سعوداً حشد جيوشاً عظيمة قرب المدينة وأمرهم أن يمنعوا الحجاج الآتين من الشام واستنبول ونواحيها ، فرجع المحمل الشامي إلى وطنه ، وكان أميره عبد الله باشا العظم ؛ لأن سعوداً خشى من مكائد عالب ، وأخرج سعود في تلك السنة من كان في مكة من الأتراك ، كما أخرج منها كل من كان فيها من العساكر التركية ، و بعد حجه تلك السنة زار المدينة المنورة فقوى حاميتها وأجلى من المدينة كل من محاذر منه

قال العلامة الجبرتي المؤرخ المصرى: وفي سنة ١٢٢٣ هـ انقطع الحج الشامى والمصرى معتلين بمنع الوهابي الناس من الحج ، وليس الأمر كذلك ، فانه لم يمنع أحداً أتى إلى الحج على الطريقة المشروعة . و إنما منع من يأتي بالبدع التي لا يجيزها الشرع: مشل المحمل والطبل والزمر ، وقد حج طائفة من المغاربة فلم يتعرض لهم بسوء

أماً ما رواه السيد دحلان من حرق سعود للمحمل المصرى في سنة ١٢٢١ هو وأمره أن ينادى: لا يأتى إلى الحرمين بعد هذا العام من يكون حليق الذقن ، فلم أجد فيما كتبه النجديون ما يؤيده أو ينفيه ، والذى يظهر لنا من هذه الروايات أن سعوداً لم يقبل دخول الحمل لأنه بدعة ، كما أنه لم يقبل دخول العساكر التى تصاحب المحمل خشية أن تحدث حدثاً في الحجاز ، وهو بعد ليس مطمئناً ولا يأمن تصاحب المحمل خشية أن تحدث حدثاً في الحجاز ، وهو بعد ليس مطمئناً ولا يأمن

جانب الشريف غالب ، فكبر على الأتراك والمصريين هذا الأمر الدى اعتادوه مدة طويلة

ولقد سمعت من بعض شيوخ نجد وسمعت هذه الرواية أيضاً من جلالة الملك انتقاداً لسياسة سعود: انه في الوقت الذي غاضب فيه الأتراك ورد حجاجهم ، وكان فيه أحد بنات أو شقيقات السلطان التركي ، كان يتهادى مع شاه إيران و يتقرب منه ، كا أنه انتقده أيضاً في قبول نصائح غالب التي لم تمكن تنطوى على الإخلاص بل كانت تنطوى على استثارة الناس ضد الحكم السعودى ، وإن الشيخ عبد الرحمن ابن حسن قد نصح سعوداً بعدم الإصغاء لنصائح الشريف غالب ، كما نصحه أيضاً بالاعتدال في معاملة الأتراك والمصريين ، غير أن سعوداً كما قدمنا كان شديد التعصب لوأيه

أما أهل الحجاز فقد كرهوا الحكم السعودى لأنه قطع عنهم الحجاج وحال بينهم و بين ما كان يردهم من الصدفات ؛ ولذا فقد هاجر كثير منهم إلى مصر واستنبول وشكوا للسلطان ولمحمد على باشا ما أصابهم من الشدة والضيق بعد الاحتلال الجديد وانقطاع ما كان مرتباً لهم من الاحسانات. أما الشريف عالب فانه لم يقدم خضوعه للأمير سعود ولم يبايعه على الطاعة اعتقاداً منه أو اخلاصاً له بل لأنه غلب على أمره ؛ ولذا فانه ما فتى يكاتب محمد على وسلطان تركيا يستنجدها على خلاص الحرمين الشريفين

وفى سنة ١٢٢٢ هـ صدر الأمر من السلطان سليم لمحمد على بتوليته الحجاز ومحار بته الوهابيين ، غير أن محمد على لم يكن يستطيع تنفيذ الأمر فوراً ؛ لأنه لم يستقر أمره بعد فى مصر ولا يزال يخشى من نفوذ الماليك

وفي سنة ١٣٢٦ هر بدأت الحلات العسكرية من مصر فاحتلت ينبع في السنة نفسها ، و بالرغم من انكسار طوسون في الصفراء والقضاء على الحلة قضاء تاماً ، فان محمد على أعاد الكرة مرة أخرى وأخذ يستميل بالمال أمراء العربان ، والشريف غالب يمهد له السبيل حتى تمكن من استرداد مكة والمدينة والطائف في سنة ١٢٢٨ ه

ولقد سمعت من بعض كبار النجديين أن محمد على حاول أن يعقد هدنة لمدة عشر سنوات بينه و بين سعود لأن المهمة التي وكلت إليه وهي استرداد الحجاز قد انتهت وليست هنالك فائدة من الحرب ولا مطمع لمحمد على في نجد ، ولكن سعوداً أبي أن يعقد هدنة أو صلحاً مع محمد على

ويقول السيد دحلان: إن سعوداً نفسه هو الذي طلب الصلح من محمد على وافتداء عثمان المضايفي عامله على الطائف ، ولكن مساعى الصلح لم تتم حيث اشترط محمد على دفع المصاريف التي صرفت على الحملة العسكرية ، ورد المأخوذ من الجواهر والأموال التي كانت بالحجرة النبوية أو ثمنها ، وحضور سعود بنفسه لمقابلة محمد على ، وسواء صحت الرواية الأولى أو الثانية ، فان محمد على وضع خطته للقضاء على الدولة الجديدة ، وقد عمل على استتباب الأمر في مكة فقبض على الشريف غالب وأولاده وأرسلهم إلى مصر ، و بذلك لم يبق له منازع في الحجاز الشريف غالب وأولاده وأرسلهم إلى مصر ، و بذلك لم يبق له منازع في الحجاز

#### وفاة الامام سعود

وفى ربيع الثانى سنة ١٢٢٩ ه ( ١٨١٤ م ) توفى الإمام سعود بالدرعية على أثر حمى أصيب بها ولئن شا، القدر أن يشاهد سعود قبل موته افلات الحجاز من يده مرة أخرى فإن ذلك لم يفت من عضده ولم يكن له أثر يذكر فى حالة مملكته الداخلية ، وذلك بفضل شخصيته الجبارة والصلابة والشدة التى عرف بها و بموت سعود فقدت نجد تلك الشخصية المهيبة ، و بدأ التصدع يظهر شيئاً فى أيام ولده عبد الله بن سعود

#### عبد الله بن سعود

بويع لعبد الله بعد وفاة أبيه ، وقد كانت الحرب مستمرة بين نجد ومحمد على باشا ، فلم يستطع أن يمسك زمام الملكة بيد من حديد ، كما لم يستطع أن يدير الحرب بمهارة كما كان يديرها أبوه

لقد افتتح عهد عبد الله بن سعود بخلافات عائلية بينه وبين عمه عبد الله ، ولم يكن هو البادئ بها ، بل إن عمه رأى نفسه أحق بالإمامة لأنه ولد محمد بن سعود المؤسس الأول ، ولكن هذا ليس بمبر رصحيح ، فإن سعوداً تولى الإمامة في حياة أعامه ، والحقيقة أن عبد الله العَم أنس لين قناة عبد الله ابن أخيه فأراد أن يخلعه ، وليست هذه الحادثة مجديدة في بلاد العرب

تغلب عبدالله على عمه غير أن التصدع قد بدأ وانحلال المملكة قد ظهر ، وأخذ أعداء الحكومة السعودية من النجديين يستفيدون من الفرصة فكاتبوا محمد على سراً ، ومحمد على لا يترك هذه الفرصة تمر دون أن يستفيد منها

كان عبدالله فى حياة أبيه يشار إليه بالحكمة والعقل والفطنة ، غير أنه لم يكن له من الصفات الحربية مثل أبيه

كان عبد الله محبوباً من البادية للين عريكته ، ولكنه كان قصير النظر فى سياسته ، كما أنه لم يكن له من قوة الإرادة ما يمكنه من القبض على زمام البادية ، والبدو أسرع الناس إلى الانتقاض فسقطت إمارة آل سعود على عهده ، ودخل ابراهيم باشا الدرعية وقبض على عبد الله وأرسله إلى الآستانة

ويقول النجديون المحنكون: إن عبد الله قد أخطأ كثيراً في إدارة الحرب وخالفطريقة والده في الحرب؛ فعبدالله كان يعمد إلى منازلة المصريين، والمصريون أقوى منه آلات حربية وأقدر على إدارة الفنون الحربية. أما أبوه فكان يعمد إلى الحيلة الحصيفة فيناوش أعداءه بقوات صغيرة حتى ينهك قونهم ، ثم ينقض عليهم فيقضى عليهم ، وهذا ما فعله في ضرب جيش طوسون باشا سنة ١٢٢٦ ه ، وفي تربة سنة ١٢٢٩ ه ، ولذا فإن عبد الله لما عمد إلى مقاتلة المصريين وجهاً لوجه انكسر في تربة سنة ١٢٣٠ ه ، وتبع هذا الانكسار استيلاء المصريين على القسم الجنوبي من الحجاز

ولقد خطأ النجديون أيضاً عبد الله في قتاله مع المصريين في الدرعية ، فالصحراء واسعة والمصريون لا يستطيعون إبقاء حاميات في جميع الأراضي النجدية ولقد خطأ أيضاً (Burchart) عبد الله بن سعود في عقد الهدنة مع طوسون باشا سنة ١٢٣٠ هـ ، فإن هذه الهدنة كانت من أكبر الأسباب التي عملت على تقويض عرش آل سعود ؛ لأن المصريين كانوا في أشد الظروف عملت على تقويض عرش آل سعود ؛ لأن المفاد ، كما أن الجو قد فتك بالجنود حرجاً : فقد كانت ذخائرهم على وشك النفاد ، كما أن الجو قد فتك بالجنود والحيوانات ، فبالهدنة مكنهم من تجديد حملاتهم على الحجاز ، ولو أن عبد الله تابع القتال لكان من المحقق القضاء على الحملة المصرية الصغيرة

## أسباب سقوط الدولة السعودية

۱ — كانت الدولة مستندة إلى القوة العسكرية أكثر من استنادها على القلوب، والدعوة الدينية لم تتمكن بعد من قلوب الناس؛ فقد كانت الثورات تشب من وقت لآخر لطرح الحريم السعودي لاسيا في البلاد البعيدة عن نجد كعسير وعمان؛ ولذا فقد وجد محمد على باشا ونفوذه المجال واسعاً في جزيرة العرب حسير وعان؛ ولذا فقد وجد محمد على باشا ونفوذه المجال واسعاً في جزيرة العرب عسير وعمان على سعود بالأتراك والمصريين بإشارة عالب ونصائحه ، والأتراك أهل الخلافة و بهمهم المحافظة على لقب (خادم الحرمين الشريفين) فهل يصبر ون على عربي ينزع منهم الحرمين الشريفين و يحول دون حجهم ، إن هذا أكثر على عربي ينزع منهم الحرمين الشريفين و يحول دون حجهم ، إن هذا أكثر

من ثورة ضدهم ؛ لذلك لم يكن لهم بد من إلقاء هذا الحمل على محمد على باشا بعد فشل (باشا) بغداد و (باشا) الشام فى تأديب هذه الفئة . ووالى مصر يهمه أيضاً بسط نفوذه فى الحجاز ؛ لأن ذلك يتفق مع مطامعه الواسعة و يشهر اسمه فى العالم الإسلامى

إنى أعتقد لو أن سعوداً اقتصر فى الدعوة على جزيرة العرب و رك الحج حراً للأتراك والمصريين ، ولم يمس الناحية الحساسة فى الترك ؛ وهى السيادة على الحجاز ما اهتم الأتراك بأمره ؛ فقد مكثت جزيرة العرب مدة طويلة ونار الفتن تأكل الأخضر واليابس ، بل لقد كان الحجاج الاتراك والمصريون عرضة للنهب والقتل فى كل ناحية حلوا بها فى الحجاز ، وكانوا يحتملون هذا و يعدونه من الأعمال الطبيعية . وأى فرق فى نظر الأتراك بين آل سعود والأشراف ، الفريقان من العرب ، وأفضلهم من يحتفظ بسيادة الأتراك ولو اسمياً مع نشر الأمن والمحافظة على سلامة الحجاج وتوفير وسائل الراحة لهم

#### رأى علماء نجد

أما بعض علماء القصيم فيحمّلون تبعة ما وقع على نجد من تخريب وتدمير على أيدى الحلة المصرية آل الشيخ (١) ؛ لأنهم كانوا المسيطرين على السياسة الموحين إلى الأمراء باتباعها ، فهم الذين أملوا عليهم خطة الشدة والعداء العام لمسائر الناس

أما آل الشيخ فيدفعون هذه التهمة عنهم طبعاً بالطعن على هذا الصنف من العلماء ، و بمالأة أهل القصيم لوالى مصر ، وترغيبهم إياه لغزو نجد وتمهيدهم السبيل

<sup>(</sup>١) يطلق آل الشيخ على ذرية الشيخ عد بن عبد الوهاب

لذلك ، وهم ينسبون ما وقع عليهم من المحن إلى الذنوب والتقصير ، والله قد يبتلي عباده المؤمنين بشتى المحن

# أثر الدولة السعودية في نجد

مهما قيل في الدعوة الدينية الإصلاحية ، ومهما قيل في الطريقة التي اتبعت في نشر هذه الدعوة ، فإن هذه قد تركت في نجد أثراً عظيم لا ينكر ، وقضت قضاء تاماً على ماكان شائعاً في نجد من الخرافات ، وماكان شائعاً من تعظيم القبور والنذر لها ، والاعتقاد في بعض الأشجار ، وأحيت معالم الشريعة بعد الدثارها ، وجعلت الرجوع إليها في مختلف الشئون أساساً من أسس الحكم . أما أهل العلم والقضاة لاسيا آل الشيخ فإنهم فوق كل اعتبار ، وأصبح مقروناً اسم آل الشيخ وآل سعود بعقيدة التوحيد والدعوة الإصلاحية لاسيا في إقليم العارض . الشيخ وتبل شمر ، فهم أقل حماسة من الجهات الجنوبية أما الجهات الشالية : القصيم وجبل شمر ، فهم أقل حماسة من الجهات الجنوبية

### الدولة السعودية الثانية

بعد إبعاد عبد الله بن سعود من نجد ، وسفر ابراهيم باشا إلى مصر سنة ١٢٣٤ هر رجعت إلى نجد فوضاها القديمة ، وحل الفساد وقطع الطرق محل النظام والأمن حانت الفرصة لآل سعود مرة ثانية ، ولكن من يقودهم ؟ اختلف آل سعود فيا بينهم على الإمارة كما طمع غيرهم أيضاً

طمع محمد بن مُشارى بن مُعمَّر فى الإمارة : فانتقل من العيينة إلى الدرعية ، وأخذ يستميل الناس إليه فدانت له العارض والوشم وسدير ، غير أن أمر ابن معمر لم يطل : فإن مشارى بن سعود وصل إلى الدرعية فى جمادى سنة ١٢٣٥ هـ وانتزع الأمر من ابن معمر بلا مقاومة تذكر و بايع مشارى ، غير أن ابن وانتزع الأمر من ابن معمر بلا مقاومة تذكر و بايع مشارى ، غير أن ابن

معمر قام ثانیة فاسترد الإمارة وألق القبض علی مشاری . وهنا یقوم ترکی بن عبد الله فیثأر لابن مشاری ، فیقبض علی ابن معمر وولده و یقتلهما جزاء تسلیمهم مشاری للترك

### ترکی بن عبد الله ۱۲۲۹ – ۱۲۲۹ ه

هو تركى بن عبد الله بن محمد بن سعود ، وعبد الله والد تركى ليس هو عبد الله الذى أسره ابراهيم باشا وقتله الترك ، كما توهم بعض الكتاب ، و يعتبر تركى المذ كور منشى الدولة الثانية لآل سعود فى سنة ١٢٣٥ هـ ، لأنه منذ هذه السنة اعتبر الزعيم الساعى لاسترداد إمارة آل سعود . لقد هرب تركى هذه السنة من الرياض بعد حصار الأتراك له ، ولكنه خرج من الرياض وهو رافع علم الثورة ضد أولئك الفاتحين ، وقد استمر ينتقل من بلد إلى أخرى مرة مهاجاً وأخرى مدافعاً ، ولسان حاله يقول ما قاله امرؤ القيس :

فقلت له لا تبك عينيك إنما نعاول ملكاً أو نموت فنعذرا وقد تمكن بعد محاولات من استرداد الرياض التي جعلها مقراً له ومن إخضاع نجد كلها ، وفي آخر سنة ١٧٤٩ ه دبر مشارى بن عبد الرحمن بن سعيد للأمير تركى مؤامرة اغتاله فيها ، وأعلن نفسه أميراً على نجد ، غير أن فيصل بن تركى الذي كان في القطيف وقت اغتيال أبيه بادر إلى الرجوع إلى الرياض ليثأر لأبيه من مشارى بعد أن استعد لذلك ، وفي ١١ صفر سنة ١٢٥٠ ه دخل فيصل بن تركى الرياض وحاصر مشارى في قصره ، ولم تمض بضعة أيام حتى تسلق فيصل ورجاله القصر ، وقتلوا مشارى ومن ساعده على تدبير المؤامرة لاغتيال أبيه ، وأعلن فيصل نفسه إماماً وحاكما على نجد

### فیصل بن ترکی

سنة ١٢٥٠ -- ١٢٥٠ ه

ألقى القبض على الأمير فيصل فيمن ألقى القبض عليهم فى الدرعية من آل سعود وآل الشيخ، و بقى فى مصر من سنة ١٢٢٤ – ١٢٤١ ه، حيث فر من مصر، ووفد على والده فى تلك السنة، وشارك والده فى كثير من غزواته وحملاته ضد المغتصبين تارة، وضد بعض أمراء آل سعود الذين رأوا الفرصة سانحة للإمارة أيضاً

كان فيصل من أعظم الأمراء همة وشجاعة ، كما كان من أتقى آل سعود وأكثرهم حمية وغيرة على الدين والقومية

لم يمكن مشارى بن عبد الرحمن بن سعود من الإمارة ، وقد صعد إليها باغتيال تركى والد فيصل . بل ركب متن الخطر ، وهل للإمارة في بلاد العرب غير طريق المخاطرة ؟ فأسقطه بسرعة وقتله وقتل من عاونه . تسنم فيصل عرش الإمارة الشائك ، فلم يجد من كثير من الأمراء إخلاصاً وخضوعاً : أما بعضهم فيفضل الاستقلال حتى يتحكم في الناس ويتسع المجال لهواه ومطامعه ، وبعضهم يخاف من بطش المصريين والأتراك ، غير أن فيصلاً كان كجده محمد بن سعود ليناً لمن ينفعه اللين ، شديداً على من لا يصاحه غير الشدة . شمر فيصل عن ساعد الجد حتى أخضع أكثر البلاد العربية ما عدا الحجاز طبعاً ، وأعاد عهد النظام والأمن في البلاد العربية بعد أن سادت فها الفوضي وانتشر الفساد

لقد هال الأتراك ومحمد على أمر نجد مرة أخرى، وخوفهم أن يعود الأمر لآل سعود كاكان، فأرسلوا حملة عسكرية ومعها خالد بن سعود، فأصبحت الحرب أهلية بين آل سعود، غير أن أهل نجد لا سيا الجنوبيين كانوا

يميلون إلى فيصل لأنه لم يستعن بأحد من الأتراك ، وصرحوا لخالد بأنه إذا كان يريد منهم الطاعة فهم مطيعون ، أما إن كان يريد الطاعة للأتراك فهم لا يحبون الأتراك ولا يريدون الخضوع لهم . وقد استمرت الحرب الأهلية بين خالد ومعه جنود محمد على ومن تبعهم من النجديين ، و بين فيصل بن تركى والنجديين الصيمين من جهة أخرى ، وكانت الحرب سجالاً بين الفريقين ، وأخيراً رأى ولاة الأمور — المصريون والأتراك — أن يضعوا آخر حد لفيصل بن تركى الذى يرمى إلى إعادة حكومة سعودية مستقلة لا تتأثر بالنفوذ التركى أو المصرى ، فوكلوا يرمى إلى إعادة حكومة سعودية مستقلة لا تتأثر بالنفوذ التركى أو المصرى ، فوكلوا على فيصل ، ووصل خورشيد باشا إلى الرياض فى رجب من السنة المذكورة ، فانضم إليه خالد بن سعود وساروا جميعاً إلى فيصل الذى كان فى ذلك الوقت فى الدّلم من إقليم الحرج ، و بعد معارك دامية رأى فيصل أن ليس له قدرة على مقاومة المصريين ، فاستسلم لهم فأرسله خورشيد باشا مع أخيه جلوى وولديه عمد الله ومحمد إلى مصر

وقد بقى الإمام فيصل فى مصر من سنة ١٢٥٤ إلى سنة ١٢٥٩ ه، كانت نجد تخوض فيها فتنة أهلية بين خالد بن سعود و بين عبدا لله بن ثِنيّان ، الذى يريد استخلاص نجد من قوات الأتراك . استتب الأمر فيها لعبد الله بن ثنيان ، وهرب أخيراً خالد بن سعود من الرياض إلى الاحساء فالقطيف فالكويت فمكة حيث توفى بها

### فیصــل من سنة ۱۲۵۹ — ۱۲۸۱ ه

عمكن الإمام فيصل بن تركى من الفرار من مصر مرة ثانية ، و يقال : إنه عمكن من ذلك بمساعدة عباس باشا الأول ؛ فإنه كان معجباً به و بعقله ، فذابت قوة ابن ثنيان ، وأسلم له سائر الرؤساء ، وتمكن بعد مدة قصيرة من استعادة المملكة القديمة ما عدا الحجاز ، وقد ساعده على ذلك أولاً انسحاب الجيوش المصرية من البلاد العربية ، وزوال نفوذهم من تلك البلاد نتيجة لمعاهدة لندن سنة ١٨٤٠ م ، وثانياً مسلك الحكمة والتبصر الذي اتبعه الإمام فيصل مع الأتراك الذين اكتفوا بسيادتهم الاسمية على بلاد العرب ، وبذلك عادت الطمأنينة إلى قلوب السكان ، وشمل الأمن الطرق والبلاد التي بسط عليها فيصل سلطانه ونفوذه قلوب السكان ، وشمل الأمن الطرق والبلاد التي بسط عليها فيصل سلطانه ونفوذه

### صفات فیصل بن ترکی

كان الإمام فيصل قصير القامة ، يميل إلى السمن ، متوقد الذكاء ، كثير التواضع ، يميل إلى العدل ، شديداً على عماله إذا رأى منهم انحراقاً عن الخطة التي رسمها لهم ، وكان في أخريات أيامه شديد العطف على الأيتام ، بني لهم في الرياض داراً خاصة لهم ، وكان يتفقدهم بنفسه ويكرم مثواهم و يواسيهم بكلاته الرقيقة ، وقد أخبرني المرحوم الشيخ عيسى بن على أنه مر بالرياض في حجه سنة ١٢٧٨ – اخبرني المرحوم الشيخ عيسى بن على أنه مر بالرياض في حجه سنة ١٨٦٨ م فرأى الإمام فيصلاً يزور دار الأيتام ، ورآه ، ورة يبكي حينها قال له أحد المتخاصمين : خف الله يا محفوظ ، وتمتعت نجد في أيامه بسعادة ورخاء عظيمين وقد زار الرياض الرحالة « بلجريف » ، فوصف بلاط فيصل وما يسوده من الجاسوسية والإشاعات ، كما وصف الإمام فيصلاً بالضعف في آخر أيامه وسيادة

عبد الله ولده فى خارج القصر، ومحبوب - عتيق تركى والد فيصل - فى داخل القصر، كما وصف سلطة الشيخ عبد اللطيف حفيد الشيخ محمد عبد الوهاب، وأنها تأتى بعد فيصل مباشرة، وذكر أيضاً المنافسة بين عبد الله بن فيصل وسعود بن فيصل حتى اضطر فيصل إلى تعيين ولده سعود أميراً على اليمامة والخرج؛ دفعاً للاحتكاك والمنافرة بين الولدين، وان أهل الدين المتعصبين يرون فى عبد الله الزعيم، كما أن فريق المعتدلين المتسامحين يرون فى سعود الزعيم البصير العاقل

إن فيصلاً وأكثر أهل نجد يكرهون الأجانب من كل قلوبهم ويسيئون بهم الظنون ، وهم لا يلامون على هذا فقد ذاقوا من المصريين والأتراك ومن جيوشهم الأمرين، وقد ذاق فيصل نفسه الشيء الكثير منهم في الحبس والإبعاد؛ ولذا فإنه يرصد العيون على كل أجنبي قادم ولا يترك له المجال للاقامة في الرياض، ولكنه في الوقت نفسه كان واسع الصدر مع المسلمين غير النجدين الذين فضلوا الإقامة في بلاده ؛ حيث وجدوها وطناً صالحاً لتعاليم الإسلام الصحيحة كما ذكر بلجريف نفسه إكرامهم لبعض الهنود ؛ ولهذا السبب لم يجد بلجريف صدراً واسعاً لإقامته ، ووجد العيون تبث حوله

وقد نشطت الدعوة النجدية في أيام الإمام فيصل بعد ما أصيبت بالجود في أيام حملات المصريين ، غير أن هذه الدعوة سواء كانت سلمية أو حربية لم تخرج عن دائرة نجد والاحساء وعمان وقطر وعسير . أما الحجاز والعراق وسوريا فلم يشأ فيصل أن يدخل معها في نزاع جديد ؛ لأنه رأى سلامته وسلامة بلاده في حفظ صلات المودة مع الأتراك

واعتراف الإمام بسيادة الأتراك لم يمنعه سنة ١٨٩٢ من مفاوضة بيلى المقيم السياسي في بوشهر باسم الحكومة البريطانية لتوطيد صلات المودة والصداقة بين الملدن

أما المملكة السعودية في أيام فيصل فقد كانت حدودها حسب وصف بيلي (۱) من الشال خط يمتد من جوف العامر إلى قرب الكويت مباشرة عند نهايتها الشرقية ، ومن الجنوب تحد نجد بالربع الخالى أو الصحراء الكبرى ، ومن وادى الدواسر من نهايته الغربية إلى نقطة غير معينة في الصحراء في اتجاه الخليج الفارسي ، ومن الشرق تنحدر حدود نجد إلى الخليج الفارسي إلى الكويت في طرفها الشالى فنازلاً إلى أبى ظبى ، و بعد أن يمر خط الحدود إلى الداخل قليلاً حتى يصل إلى بركمي ينحني خط الحدود نحو الجنوب الشرقي و يمتد وراء تلال مسقط وعان ، ومن الغرب خط يمتد تقريباً من الشال والجنوب بين الحجاز من جهة ، ووادى الدواسر من جهة أخرى بحيث يقع وادى الدواسر في نهاية الطرف الجنوبي لهذه الحدود . فهذه الجهات كان سكانها ورؤساؤها يخضعون فعلاً المرام فيصل . وهنالك جهات أخرى كان يكتني منها الإمام فيصل بضريبة سنوية علامة على الخضوع . فأمير البحرين كان يكتني منها الإمام فيصل بوسريب مسقط ستة آلاف ، ورئيس ساحل عمان من رأس الخيمة إلى أبي ظبى ١٢ ألف ريال ، وسلطان مسقط ستة آلاف ، ورئيس ساحل عمان من رأس الخيمة إلى أبي ظبى ١٢ ألف ريال

### وفاة الامام فيصل

فى سنة ١٣٨٦ هـ ( ١٨٦٦ م ) توفى الإمام فيصل ففقدت نجد بموته شخصية عظيمة كان لها أثرها فى جمع الكامة . تلك الشخصية الحكيمة التي كان لها الفضل فى إحياء النظام والقضاء على الفوضى وسيادة الأمن والقانون

و بموت الإمام فيصل أوجد التنافس بين ولديه عبـد الله وسعود سبيلاً لأعدائهم ، فاستفادوا من مقاتلة الأخوين حتى انتهى الأمر أخيراً بالقضاء على إمارة آل سعود مرة أخرى

<sup>(</sup>١) محاضرة الكولونيل يلي في الجعية الملكية الجغرافية سنة ١٨٦٠م

#### الحرب الأهلية بين عبد الله وسعود

كان التنافر بين الأخوين معروفاً منذ أيام فيصل ، ولكن الإمام فيصلاً أراد وضع حد لهذه المنافسة ، فجعل ولاية العهد لولده الأكبر عبد الله وأطلق يده في كثير من الأحوال ، وكان عبد الله معروفاً بالكرم والتقوى ، وكان معروفاً بالتعصب الديني ، وهو يرى نفسه الوارث الشرعى للإمارة

أما سعود فكانت شخصيته تختلف تمام الاختلاف عن شخصية أخيه عبد الله : كان طويلاً كأخواله بني خالد ، وكان يميل إلى الاعتدال والتسامح ، وهــذه الصفات ربمــا كانت محبوبة لدى البدو أكثر . يقول عارفو عبـــد الله ابن سعود: إن الرجل كان طيب القلب شجاعاً ، ولكنه أسند الأمور إلى غير أهلها ، وأطلق يد موظفيه ، و بعضهم ليسوا من العائلات المعروفة فعاملوا رؤساء البلدان والقبائل بغير ما اعتادوه في أيام فيصل ، من كرم الضيافة والرعاية ، ولا شيء أسوأ أثراً في نفس العربي من سوء المعاملة ، كما لا شيء بحدث أحسن الأثر أكثر من الإكرام وطلاقة الوجه ، ولقد سمعت كثيراً جلالة الملك عبد العزيز ينصح أولاده بعدم الركون إلى الحدم و بعض الموظفين ، وتصفح الشئون العامة بأنفسهم ، وكثيراً ما يضرب المثل بعمه عبد الله بن فيصل وركونه إلى خدمه الذين أساءوا إلى الناس، فانصرفت قاوب الناس عنه وانفضوا من حوله، وعلى كل حال فان الخصومة بين الأخوين أخذت تزداد وأخذ كل فريق يجمع أنصاره حتى ينازل خصمه و يتغلب عليه ، وقد بدأت أجزاء الملكة في الأنحلال ؛ فإن القسم الشمالي من نجد أصبح تحت نفوذ آل رشيد ، ولم تبق لآل سعود إلا سلطة اسمية ، ولم تبق على ولاء مع آل سعود إلا الرياض والخرج و بعض الأقسام الجنوبية ترك سعود الرياض بعد وفاة أبيه وأخذ يبحث عن أنصار له ؛ فوجد في العجان

3

34

أنصاراً أقوياء ، والعجان و بنو خالد كانوا أصحاب النفوذ في إقليم الاحساء ، وقضى فيصل وأسلافه على نفوذهم في تلك البقاع ، وها هي الفرصة سانحة لاسترداد نفوذهم فهل يتركونها تفلت من أيديهم

تعالف رَا كان بن حِثْلِين زعيم العجان مع ابن خايفة حاكم البحرين يساعدهم قبائل آل مرة وتقدموا إلى الهفوف (عاصمة الاحساء)؛ وكان فيها أحمد السديرى حاكماً من قبل عبد الله بن فيصل فحاصروه فيها ، وأخذ عبد الله بمساعدة أخيه محمد بن فيصل يجمع القوات لضرب خصومه وفك حصار عامله ، ولكن لبعد المسافات بين البلدان لم يتمكن عبد الله من حشد عدد كبير من الحجاز بين؛ ولذلك أسرع بقوة صغيرة لنجدة البلد المحاصر ، وقد بقي حاكم المدينة محاصراً عدة أسابيع ، ولكن سلمها لهم لما هددوه بإتلاف البساتين ، وقد علم عبد الله بسقوط الهفوف وهو في منتصف الطريق من الرياض إليها ، فقرر الانتقام والأخذ بالثأر فوراً ، فقسم قوته إلى عدة سرايا وأمرهم أن يجدوا السير من طرق مختلفة إلى الماء السمى جُودة ، حيث كانت تعسكر قوة العدو الرئيسية ، وحيث تتقابل كل هذه السرايا في ليلة معينة فيأخذوا العدو على غرة قبيل شروق الشمس ، غير أن خصومه الذين كانوا يحتلون منازل المياه على مسافات واسعة بددوا هذه الفرق خصومه الذين كانوا يحتلون منازل المياه على مسافات واسعة بددوا هذه الفرق الصغيرة ، وقتلوا أكثر من ألني مقاتل من محار بي عبد الله المخاصين

أما سعود فإنه سارع وأتباعه لاحتلال الرياض عاصمة ملك عائلته فدخلها في نهاية سنة ١٨٧٠م واستولى عليها وأقام نفسه حاكاً عليها ، وقد حاولت بعض المدن وأهمها البرَّة أن تقاوم سعوداً ، ولكن عبد الله مُهزم هناك مرة أخرى ، وبعدها لم يستطع الإقامة في بلاد أجداده ، فحمل خزائنه ونفائسه على مائة بعير وصار يتنقل من ناحية لأخرى لعله يجد نصيراً أو مساعداً ، فتوجه أولا إلى زامل السليم حاكم عنيزة ، ولكن خوفه من بطش سعود جعله يوعن إلى عبد الله

الرحيل عن بلاده ، فتوجه عبد الله إلى محمد بن الرشيد فى حائل ، غير أنه لم يجد صدراً رحباً منه ، فرحل إلى سلطان الدويش ( والد فيصل الدويش المعروف ) وعساف أبو ثنين رئيسي مطير وسبيع ، وكانا يحنقان على حاكم الرياض سعود ويسعيان لإضعاف نفوذه

وأراد عبد الله أن يسعى من جهة أخرى لإضعاف نفوذ أخيه سعود . فأرسل عبد العزيز بن 'بطين إلى مدحت باشا والى بغداد ليستمد منه المعونة ضد أخيه ، فوجد مدحت باشا الفرصة سائحة للاستيلاء على الاحساء وسائر البلاد التي كانت خاضعة لتركيا قبل دولة آل سعود ، فاستعان على غرضه هذا بناصر باشا السعدون رئيس قبيلة المُنْتَفِق ، وعبد الله بن صباح حاكم الكويت ، و بمساعدة هؤلا وبنى خالد أنصار عبد الله احتلت القوة التركية الاحساء وأطلقوا عليها ولاية نجد

وقد تحقق عبد الله الذي كان يحسد أخاه سعوداً على ولاية الاحساء أنها قد خرجت من أيديهما جميعاً

أما سعود فقد بدأت القاوب تنصرف عنه بسبب الفظائع التي ارتكبها أنصاره وأصهاره العجان ، فاجتمع أهل الرياض تحت قيادة عمه عبد الله تركى وطردوه من الرياض سنة ١٨٧١ م ، فوجد عبد الله بن فيصل المقيم في الاحساء الفرصة سانحة ، فترك الاحساء ودخل الرياض بدون مقاومة ، ولكن سعوداً لم يهن عنمه ، فجمع أنصاره وأصدقاءه الدواسر ، ونازل أخاه عبد الله في الجَزْعَة وضربه ضربة شديدة ودخل الرياض ظافراً

أراد سعود أن يسترد الاحساء من الأتراك بعد أن أضاعها أخوه عبد الله ، فرأى البدء في مفاوضات مع الأتراك لحل هذه المشكلة ، فأرسل أخاه عبد الرحمن والد الملك عبد العزيز إلى بغداد ، فأفام عبد الرحمن بن فيصل في بغداد أربع

سنوات دون أن يصل إلى نتيجة ، وأنى له ذلك والأتراك يرون ببصرهم إلى داخل الجزيرة

ترك عبد الرحمن بن فيصل بغداد سنة ١٢٩١ ه ( ١٨٧٤ م) مصراً على الاستيلاء على الاحساء بالقوة ، بعد أن فشلت المفاوضات السياسية ، فنزل إلى بادية الاحساء واستحثها على قتال الترك ، فاجتمع حوله العجان فهاجموا الاحساء واستولوا عليها ماعدا الكوت (القلعة) ولكن الأتراك بمساعدة بنى خالد هزموا عبد الرحمن والعجان وطردوه من الأماكن التى احتلها ، فرحل عبد الرحمن إلى الرياض وأخبر أخاه سعوداً بما منى به من الفشل في محاولاته السياسية والحربية . ولم يكن حظ سعود نفسه بأسعد من حظ أخيه عبد الرحمن ؛ فان مُسلط بن رئيعان من رؤساء عتيبة حينا أنس الضعف من سعود وما منى به في الاحساء أخذ ينهب الجانب الغربي من الرياض ، وأخيراً حينا خرج سعود لغزو عتيبة أحاط به أعداؤه في واد ضيق وقتلوا أكثر أنصاره ، وجرح هو نفسه جرحاً بليغاً ، وقد نقله عبيده إلى الرياض فبقي بها مريضاً حتى مات في صيف سنة ١٢٩١ ه – المعده إلى الرياض فبقي بها مريضاً حتى مات في صيف سنة ١٢٩١ ه –

فبايع أهل الرياض أخاه عبد الرحمن بن فيصل إماماً لهم وحاكاً عليهم، ومضى على ذلك نحو سنة ، غير أن عبد الله بن فيصل عز عليه أن يرى أخاه الأصغر حاكما في الرياض وهو طريد من عشيرة إلى أخرى ، فدخل الرياض وأعلن نفسه إماماً وحاكما عليها ، فرأى أخوه عبد الرحمن أن يضع حداً للفتن الداخلية ، فتنازل عن الإمارة وبايع أخاه عليها ، غير أن هذا الحكم لم يدم طويلا ؟ فإن خصومه وأعداءه من أبناء أخيه سعود تمكنوا من القبض عليه وحبسه سنة فإن خصومه وأعداءه من أبناء أخيه سعود تمكنوا من القبض عليه وحبسه سنة أسرع محمد بن رشيد حاكم حايل إلى مساعدته ، فضرب أعداءه وفك أسره وأخذه معه إلى حايل ، وأقام في الرياض عاملًا من قبله بجانب عبد الرحمن

ابن فيصل ، ثم مالبث أن استقدم عبد الرحمن إلى حايل ليقيم مع أخيه عبد الله ومن ذلك الوقت أخذ نجم آل سعود في الأفول ، وأصبحت الكامة العليا في نجد لآل الرشيد عمال السعود بالأمس ، فأخذوا يبسطون نفوذهم على سائر الأنحاء النجدية . وشخصية محمد بن رشيد زعيم الرشيد قد ساعدت على ذلك أتم مساعدة ، فقد اشتهر الرجل بالكرم ولين الجانب وكبر العقل وحبه للسلم ، فدانت له العشائر كلها راضية أو مكرهة

وقد رأى أن يملك قلوب أهل الجنوب فأذن فى سنة ١٨٩٠ م لعبد الله بن فيصل بسكنى الرياض بالنظر إلى تقدمه فى السن واشتداد المرض عليه ، وأذن لأخيه عبد الرحمن أن يصحبه وأن يسكن الرياض أيضاً ، غير أن المنية لم تمهل عبد الله بن فيصل ، فمات بعد وصوله إلى الرياض بيوم واحد

أما الإمام عبد الرحمن فقد كبر عليه أن يعيش في الرياض بلد آبائه وأجداده بعيداً عن النفوذ ، يرى بعينه عامل ابن الرشيد هو السيد المطاع ، وكان عامل الرشيد من جهة أخرى لا يسير نحو آل سعود من الإكرام وحسن المعاملة بما ينسيهم تراثهم الزائل ، فقام عبد الرحمن بن فيصل يشد أزره أهل الرياض والموالون لآل سعود ، وقبضوا على عامل محمد بن الرشيد و بايعوا الإمام عبد الرحمن بالإمامة ، فهز محمد بن الرشيد جيشاً حاصر به الرياض ، ولكنه لم يتمكن من دخولها فصالحه أهلها على أن يترك لعبد الرحمن الإمارة ، وهم يطلقون عامله المدعو ابن سَبهان

غير أن الأمير عبد الرحمن الذي أصبح تحت رحمة الرشيد والذي لم تتعد سلطته الرياض وما حولها كبر عليه أن يرى من كانوا بالأمس عمالاً من قبلهم لهم هذا النفوذ العظيم ، وكذلك أهل القصيم كبر عليهم أن يروا حاكم حايل يتمتع بهذا السلطان ، وليس أقدم منهم بيتاً ولا أكرم حسباً أو نسباً ، ولكن القوة هي التي أملت عليهم الخضوع والاستسلام

كانت فكرة أهل القصيم وفكرة الأمير عبد الرحمن ترمي إلى غرض واحد، فاتفقوا على مبايعته ومباغتة محمد الرشيد في حايل ، وضربه ضربة تضعف سلطته وتقلل من نفوذه ، ولكن محمد الرشيد لم تكن عينه غافلة عما يكيده له خصومه في الخفاء ؛ فإنه ما كاد يعلم بأن خصومه أخذوا يتأهبون ، حتى باغتهم بقواته في عنيزة ، وانقض عليهم فمزقهم شر ممزق وقد قتل في هذه المعركة زامل آل سليم حاكم عنيزة وابن مِهَنَّا حاكم بريدة ، وتعرف هذه الواقعة بواقعة المِلْيَدة

ومنذ سنة ١٨٩١ م وهي السنة التي كسر فيها محمد الرشيد خصومه ، أصبح السيد المطاع في نجد ، و إن كان لا يزال يعاني بعض الصعاب في جمع الضرائب

من الأقاليم الجنوبية

أما عبد الرحمن بن فيصل فقد نقل أهله مرن الرياض إلى آل مرة قرب الاحساء ، ومكث لديهم نحو سبعة أشهر ، ثم هجم على الرياض فاستخلصها من الرشيد مي وسائر اقليم العارض ، ولكن ابن الرشيد جهز جيشاً عظيم التقي بجيش عبد الرحمن بحريملا ، فقضي عليه القضاء الأخير ، فأيقن عبد الرحمن أن الأمر فوق مقدوره ، فترك نجداً إلى الاحساء فالقطيف فالكويت ؛ حيث ألقي عصا التسيار فيها منتهزا الفرصة وما تأتى به المقادير

فأقام ابن الرشيد محمد بن فيصل أخا الإمام عبد الرحن حاكما على الرياض، وقد كان معتقلاً في حايل ، أما عبد الرحمن الذي أختار الإقامة في الكويت في سنة ١٣٠٠ هـ ( ١٨٩١ م )، فأخذ يقيم العراقيل في وجه ابن الرشيد . وأوغر صدر الأتراك عليه في بغداد والاحساء ، كما ساءت العلاقات بينه و بين حاكم الكويت أيضاً ، فأخذ ابن الرشيد في تجهيز حملة لفتح الكويت المنفذ الطبيعي لنجد سنة ١٣١٦ هـ (١٨٩٥م) ، ولكن جميع المحاولات باءت بانفشل بعـ د أن كبدته خسائر فادحة في المال والرجال ، كما أنها وسعت هوة الخلاف بين الكويت وحايل

#### الدور الثالث لآل سعود

لقد كتب القدر أن يرى عبد الرحمن بن فيصل مجد أبيه ، ويرى مأساة خلاف بين أخويه عبد الله وسعود ، تلك المأساة التي انتهت بانسحابه إلى الكويت يعيش فيها ضيفاً غريباً بعد أن كان أميراً مهيب الجانب ، ولكن الله الذي أعد للصابرين أجرهم عوض عبد الرحمن بن فيصل خيراً ، فأراه قبل موته راية ولده عبد العزيز ترفرف لا على مملكة الإماء فيصل فحسب ، بل على مملكة الجماز أيضاً

فى آخر سعة ١٣١٤ ه ( ١٨٩٧ م ) اغتال الشيخ مبارك بن صباح أخويه الشيخ محمد والشيخ جراح لخلاف بينهما ، وتبوأ عرش الكويت ثم استكتب أعيان الكويت عريضة يتهم فيها الشيخ يوسف بن ابراهيم بقتل أخويه ، وأرسل عريضة إلى والى البصرة ، فاطلع الشيخ يوسف بن ابراهيم على العريضة ، وقد كان خارج الكويت في الصيد ، فقرر هجر الكويت واتخذ الدورة وهي من أملاكه الواسعة قرب مصب نهر شط العرب . وحاول مبارك في الوقت نفسه أن يغرى الشيخ يوسف بالقدوم إلى الكويت أو أن يقبض الأتراك عليه فلم يفلح ؛ لأن يوسف بن ابراهيم لم يأمن كيد مبارك

لجأ أولاد محمد الصباح وجراح إلى يوسف خشية من عمهم ، وهو يعتبر كخال لهم ، واستجاروا به وطلبوا منه الأخذ بثار أبويهم ، فبدأ الخلاف الخطر بين بيت آل ابراهيم يعاونه قسم من أهالى الكويت و بعض عائلة الصباح و بين الشيخ مبارك

لقد حاول الشيخ يوسف أن يهجم على الكويت فيأخذها عنوة ، فجهز حملة بحرية في بعض شواطئ إيران وملاً السفن بالمقاتلة ، ولكن الحظ خدم مبــاركاً

بوقوفه على المؤامرة قبل وصول السفن إلى الكويت بيوم واحد ، فرجعت الحلة خائبة حينا رأت أن أمرها قد انكشف ، وأخيراً لجأ الشيخ يوسف إلى الأتراك وابن الرشيد ، وهنالك بذل الذهب و بين للجميع سهولة الاستيلاء على الكويت . وكانت نتيجة هذه المحاولات إعلان الحاية البريطانية على الكويت حينا أرسل الأتراك سفينة حربية صغيرة لنقل شيخ الكويت إلى استنبول ؛ لأنه عين عضواً في مجلس الشورى ، فلم يقف البريطانيون مكتوفي اليد فأعلنوا حمايتهم وهددوا السفينة بإطلاق النار عليها إن لم تنسحب فانسحبت حالاً ، وقد أخبرني الشيخ مبارك والسيد رجب النقيب بقصة إعلان الحاية البريطانية على الكويت، مبارك والسيد رجب النقيب بقصة إعلان الحاية البريطانية على الكويت، وسنذ كرها في مذكراتنا إن شاء الله

وقد ازدادت العداوة بين حاكم الكويت وعبد العزيز آل رشيد ، و يوسف ابن ابراهيم يذكى نار الخلاف ، وفي سنة ١٣١٨ ه (يناير سنة ١٩٠١ م) ، وصلت إلى عبد العزيز بن رشيد أسلحة كثيرة من الأتراك ، فاستغلها في حملة ضد مبارك الذي كان يتقدم للغزو بمساعدة بعض العشائر التي تميل إلى ابن سعود ، و بعض القبائل الجنوبية التي كانت ترغب في الخلاص من حكم الرشيد ، فاصطدمت قوات القبائل الجنوبية التي كانت ترغب في الخلاص من حكم الرشيد ، فاصطدمت قوات الطرفين في الصّريف – الماء المعروف في القصيم – وانقضت قوات ابن الرشيد على قوات ابن صباح ومزقتها شر ممزق ، وفر مبارك إلى الكويت لا يلوى على شيء ، وقد أصيب أهل الكويت في هذه الوقعة بمصيبة لا يزالون يذكرونها ، فلم يكد بيت من بيوت الكويت يخلو من قتيل ، غير أن هذه الوقعة أثبتت أن عبد العزيز الرشيد كان سفاحاً لا تعرف الرحمة إلى قلبه سبيلاً ؛ فإن أكثر من قتلوا لم يقتلوا في المعركة بل قتلوا بعد ما سلموا سلاحهم ، وقد سقنا هذه القصة هنا و إن كانت ألصق بتاريخ الكويت لما لها من العلاقة الوثيقة في تاريخ نجد الحديث

### عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود

فى الوقت الذى هاجر فيه الأمير عبد الرحمن بن فيصل إلى الكويت كانت سن ولده عبد العزيز (الملك عبد العزيز الآن) لا تزيد عن اثنتي عشرة سنة ، فهو لم يشاهد مجد جده فيصل بل شاهد محنة أبيه عبد الرحمن وعائلته

لقد ذاق عبد العزيز مرارة العيش فى الكويت ، ولم يحتمل أن يعيش تلك الحياة الهادئة ، وقد كبر على نفسه أن يعيش تحت جناح الشيخ مبارك بعد ما كانوا بالأمس سادة نجد ، فقرر أن يخاطر : فإما أن يفوز فيكون قد أدى واجب نحو نفسه ونحو عائلته ، وإما أن يموت فيستر يح من عذاب الضمير

بدأ الأمير عبد العزيز مخاطراته بالحلة على الرياض لبعدها عن مركز قوة ابن الرشيد، ولما فيها وفي بلاد الجنوب من الأنصار والمخلصين لعائلة آل سعود

خرج عبد العزيز بن سعود من الكويت سنة ١٣١٩ه – ١٩٠١م، ومعه أر بعون رجلاً كلهم من آل سعود والموالين لهم ، وكانت خطة ابن سعود أولاً ترمى إلى ضرب العشائر التابعة لابن الرشيد حتى يلتف حوله رؤساء البدو ، وبالفعل فإنه نجح فى ذلك حتى بلغ جيشه ألفاً وفرسانه نحو ٤٠٠ ، واتخذ هدفه نجداً الجنوبية

شكا ابن الرشيد للدولة العثمانية من هذا العدو الصغير ، وكتب لقاسم بن ثاني — أمير قطر — يحرضه عليه ، فمنعت الدولة ابن السعود أن يُموَّن من الاحساء ، وقطعت راتب والده ، وانفض البدو مر حوله ، ولم يبق حوله إلا الأر بعون رجلاً الذين خرجوا من الكويت وتحالفوا معه على الحياة أو الموت كتب له الشيخ مبارك ووالده بالرجوع إذ لاقبل له بمناوأة الدولة العثمانية وابن الرشيد ، ولكن ابن سعود كان يحاول ملكاً ، فإما أن يصل إليه أو يموت



صورة تاريخية لجلالة الملك ابن السعود مع الشيخ مبارك شبخ الكويت

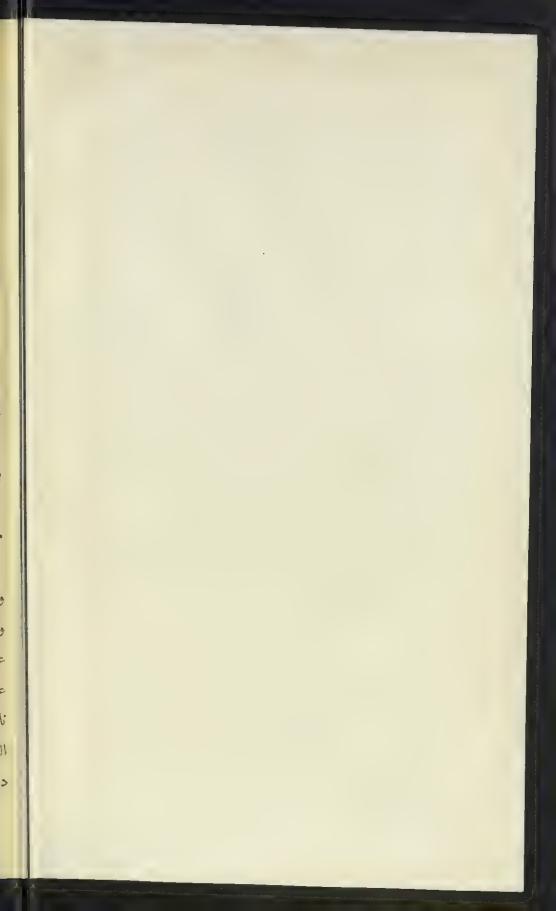

أراد عبد العزيز أن يضرب ضربته الأخيرة فسار بجماعته الأوفياء ، وقد التف حولهم عشرون رجلاً ، فوصل إلى حدود الرياض أول الليل ، فترك من قومه هنالك عشرين رجلاً على مسافة ساعتين من الرياض ، وتقدم بالأربعين الآخرين ، فلما وصل الشمسيَّة – وهي بساتين خارج الرياض – ترك من جماعته ثلاثين على رأسهم أخوه محمد بن عبد الرحمن ، ثم تسلق سور البلد ، ولكنه ماذا يصنع في هذا الليل البهيم وكيف يقضي ليلته ؟

طرق باب البيت الجاور لقصر عامل ابن الرشيد المدعو عجلان

- من الطارق ؟

عبد العزيز بن سعود مجيباً : — رجل من خدم الأمير عجلان يريد زوجك لغرض

المرأة - إذهب لا بارك الله فيك ما جئت إلا لتبغى النساء ، وهل يطرق باب الناس في الليل إلا فاسد

عبد العزيز — لا والله يا خالة ما جئت لهذا ، ولكنى أخشى على زوجك من القتل غداً إذا لم يلب نداء الأمير حالاً

سمع الرجل التهديد فخرج ليرى جلية الخبر، وكان ابن السعود يعرفه جيداً ويعرف ساءه، ومنهن من كن فى خدمة بيوت آل سعود، فلما خرج أمسكه وقال: اسكت و إلا قتلتك فى الحال، ثم دخل البيت فلما رآه النساء صحن: عنا عبد العزيز، فقال: اسكتن ولا بأس عليكن، ثم جمعهن جميعاً فى غرفة وأغلق عليهن الباب جميعاً، ثم تسلق الجدار إلى البيت المجاور للحصن، فوجد اثنين عليهن فلفهما فى فراشهما بهدوء، ثم أدخلهما فى إحدى الغرف وأغلق عليهما الباب، ولما اطمأن باله أرسل إلى أخيه محمد من الخارج ومن معه فجاءوا إليه دون أن يشعر بهم أحد

كان البيت المجاور للبيت الذي هو فيه أحد بيوت مجلان عامل ابن الرشيد، وكان مجلان يزوره نهاراً وأحياناً في الليل. فمشى عبد العزيز ومعه عشرة من رجاله فدخلوا البيت ثم فتشوا غرفه واحدة واحدة ، فوجد اثنين نائمين على فراش واحد ظنهما ابن سعود مجلان وزوجته ، فدنا منهما عبد العزيز ليتحقق من شخصيتهما على ضوء سراج كان يحمله أحد الخدم ، فوجدها زوجة مجلان وأختها

عرفت المرأة عبد العزيز فسألته: أأنت عبد العزيز؟ فأجابها: نم ! أنا هو ...! --- من تبغى؟ وما مآر بك هنا ؟ فأجابها: أريد عجلان لا سواه، فقالت: يا بنى لا تغرر بنفسك، أنج بنفسك في هذا الليل و إلا قتلوك

عبـد العزيز — ما جئنا لنسمع منك نصيحة ، ولكن نريد أن نعرف متى يخرج عجلان من القصر الداخلي

زوجة عجلان — بعد شروق الشمس بساعة

عبد العزيز — هذا كل ما نريد ، و إنكن إذا لزمتن السكوت والسكون فلا بأس عليكن ، و إلا فالموت لا محالة ، ثم جمع النساء جميعاً في غرفة واحدة وأغلق عليهن الباب

انتصف الليل وخيم السكون على البلد كأن لم يكن هنالك شيء ، ثم في هذا السكون أخذوا يحكمون الرأى في تدبير الهجوم على قصر عجلان . انبثق الفجر وأخذت الشمس تشرق بنورها الساطع على البلد ، وفتح باب القصر وأخرج العبيد الخيل ، فدخل عبد العزيز القصر وتبعه من رجاله خمسة عشر فقط وكمنوا في داخله ، و بعد دقائق خرج عجلان ليرى الخيل كمادته ، فصادفوه في الطريق فراعه منظرهم ، فهم يريد الرجوع ، فأدركه عبد العزيز بطلقة لم تدرك منه مقتلاً فتبعه عبد العزيز ، وتصارع ابن سعود وعجلان ، ابن السعود يريد القضاء على فتبعه عبد العزيز ، وتصارع ابن سعود وعجلان ، ابن السعود يريد القضاء على

خصمه ، وعجلان يحاول إدخال ابن السعود إلى الباب الداخلي . في هذه اللحظة أخذ رجال عجلان يطلقون النيران من نوافذ الحصن المشرفة على السوق ، فقتلوا اثنين من رجال ابن سعود ، وجرحوا أربعة وتراجع الهاجمون ، يا له من خطر داهم ! هنا دخل عبد الله بن جلوى (أمير الاحساء اليوم ، وابن عم عبد العزيز بن سعود ) وعدا وراء عجلان الذي أفلت من عبد العزيز فرماه بطلقة أودت بحياته ، وبعد ساعة تبادل رجال عبد العزيز وحرس القصر النار ، ثم سلم حرس القصر على أن يتركوا أحياء ظناً منهم أن عبد العزيز معه من الجند ما يكفى للقضاء عليهم ، وما كاد النهار ينتصف حتى أذن المؤذن أن الحكم لله ثم لعبد العزيز بن عبد الرحمن ، وأن عجلان عامل ابن الرشيد قد قتل ، فسمع الناس وأطاعوا

إن هذه القصة التي تشبه قصص أبطال اليونان ترينا عظم الأخطار التي أحاطت بابن السعود ، وهي تعطينا صورة من مخاطراته بحياته ، وهل العظمة إلا ناحية من نواحي المخاطرة ؟ وهل يمكن أن يكون الجبان عظماً ؟

وأخذ الأمير عبد العزيز بعد فتح الرياض يعمل لنقض مملكة ابن الرشيد ، واسترداد ملك آبائه وأجداده ، وقد مكث أكثر من عشرين سنة يجالد ، ويغالب الخصوم من النجديين والأشراف والأتراك ؛ يضربهم حيناً وياين حينا يرى السياسة واللين أنجح من الخصام والقتال

فتم له فى سنة ١٣٢٠ ه الاستيلاء على القسم الجنوبى من نجد (الخوج والأفلاق) وفى سنة ١٣٢١ ه تم له الاستيلاء على سدير والوشم والمحمل والقصيم، وقد تداخل الأتراك فى الخصام بين ابن الرشيد وابن سعود، وكانوا دائماً فى صف ابن الرشيد، وأعقب هذا التداخل معارك دموية بين ابن سعود من جهة وابن الرشيد وحلفائه الأتراك، وكانت الحرب سجالاً بين الفريقين، ولكن انتهى الأمر بانكسار الأتراك وانسحابهم من نجد سنة ١٣٢٤ ه - ١٩٠٦م

وقد ضعف أمر آل الرشيد بقتل زعيمهم عبد العزيز بن متعب سنة ١٣٢٤ ه ، واستراح ابن سعود بعض الراحة لأن آل الرشيد قد كفوه أمرهم بخلافاتهم الداخلية على الإمارة ، وسعى بعضهم لاغتيال البعض الآخر . ور بما كانت أشد السنين على الأمير عبد العزيز هي سنة ١٩٢٨ هـ — ١٩٠٩ م ، فقد واجه ثلاث جبهات مرة واحدة: ابن الرشيد من جهة ، وثورة أبناء عمه في الجنوب ، وتقدم الشريف حسين إلى نجد وأسر سعد بن عبد الرحن شقيقه ، ولكن ابن سعود الذي حسين إلى نجد وأسر سعد بن عبد الرحن شقيقه ، ولكن ابن سعود الذي وابن الرشيد ، والسياسة بعد ذلك مع الملك حسين ، ونجح في ذلك نجاحاً عظما ، وكانت هذه الحادثة هي أول احتكاك بين الشريف حسين وبين الأمير عبد العزيز ، استطاع منها أن يزن أمير نجد كياسة الأمير حسين السياسية ومباغ أطاعه وطموحه

وفى سنة ١٣٣٠ هـ — ١٩١٣ م رأى الأمير عبد العزيز الدولة التركية آخذة في التصدع والانهيار ، ورأى المطامع تكتنفها من كل ناحية ، فانتهز فرصة خروجها من حرب البلقان منهوكة القوى ، وانقض على إقايم الاحساء واستخلصه من النفوذ التركى ، وأعاد إلى ذلك الإقليم الأمن والسكينة بعد ما كان مسرحاً لأطاع البدو ، و باستيلائه على الاحساء نفذ إلى خليج فارس ، واتصل بالحكومة البريطانية بعد ذلك اتصالاً سياسياً ما زال آخذاً بالتوثق والنمو إلى الآن

فى سنة ١٩١٤ م المدلعت نيران الحرب العظمى ، والمدفع الأتراك يخوضون غمارها فى صف الألمان ، فرأى الأمير عبد العزيز الفرصة سانحة للاستفادة من الحرب ، فكتب لأمراء العرب يحثهم على التفاهم والاستفادة من الفرصة ، ولكن لم يصغ إلى ندائه أحد من أمراء العرب ، وانضم بعضهم ( ابن الرشيد ) إلى الأتراك يشد أزرهم . أما الأمير ابن سعود ففضل الوقوف على الحياد المشرب بروح المودة

للبريطانيين ، وفي سنة ١٩١٥ م (١) عقد معاهدة القطيف مع البريطانيين كسائر المعاهدات التي عقدها أمراء الخليج مع البريطانيين ، وفي هذه المعاهدة تجلي قصر نظر مستشاري ابن سعود بما يجرى في العالم والاستفادة من الفرص ، على أن هذا الخطأ قد أصلح بمعاهدة جدة سنة ١٩٢٧ م ؛ حيث اعترف له بالاستقلال التام وبمخابرة الدول والاتفاق معها حسب ما تمليه مصلحة بلاده ، بعد ما كان محروماً من هذا الحق في معاهدة القطيف ، وفي صفر سنة ١٣٢١ ه تمكن من الاستيلاء على حايل والقضاء على أقوى خصم نجدي بعد ما رآه يحاول التفاهم مع الأشراف وحاكم الكويت ، و بذلك طويت صحيفة بيت الرشيد من حكم نجد

(١) راجع نس الماهدة في الذيل



## ابه سمود وجيرانه ابن سعود والكويت

كانت الصلات التي تربط آل صباح والسعود دأمًا ودية يرعاها الفريةان عا ينسّبها و يقويها ، وكان مبارك يلقب أمير نجد دأمًا بولدى عبد العزيز ، كاكان الأخير يلقب الأول بالوالد ، وكانت مصالحهما المشتركة تقضى عليهما بالتعاون ، وكان كل واحد منهما لا سيا ابن سعود كثيراً ما يغضى عن أخطاء الآخر ، لأن موقفهما من أعدائهما لا يسمح لها بدقة الحساب . ومبارك الداهية المراوغ كان يعرف كيف يرضى صديقه أمير نجد ، كاكان يعرف كيف يزيل من نفسه كل أثر لسوء تفاهم يحدث

في سنة ١٩١٥ م قامت فتنة في الاحساء ، ثار العجان وهم من عشائر ابن السعود على حكمه ، وكان ينفخ في بوق الفتنة بعض أبناء عومة ابن سعود . والسبب الحقيقي للثورة هو سعى ابن سعود لتأديب العجن الذين تجرأوا بنهب إبل لابن صباح وأهل الكويت ، وكانت هذه الفتنة بعد معركة جراب التي وقعت بين ابن الرشيد وابن سعود ، وخرج منها ابن السعود منهوك القوة ، ولكن العجان بعد أن حاصرهم ابن سعود وضيق عليهم وجدوا لهم ملجأ في الكويت ، كا وجدوا في الكويت سوقاً لبيع منهو باتهم التي أخذوها من أهل الاحساء ، فأحدث هذا العمل أثراً سيئاً في نفس ابن سعود الذي أراد أن يحاسب مباركاً فأحدث هذا العمل غير الودي ، ولكن المنية عاجلت مباركاً فمات بموته كل أثر لسوء التفاهم ، وعاد الصفاء إلى ما كان عليه في السنة التي تولاها الشيخ جابر بن الشيخ التفاهم ، وعاد الصفاء إلى ما كان عليه في السنة التي تولاها الشيخ جابر بن الشيخ

مبارك ، كما عاد سوء التفاهم مرة أخرى فى عهد الشيخ سالم المبارك ، حتى أدى ذلك إلى معركة حِمْص سنة ١٣٣٧ هـ — ١٩١٩ م وفيها خسر الكويت من المهمات والذخائر والإبل ما لا تقل قيمته عن ثلاثين ألف جنيه ، ثم إلى معركة الجهرة حيث حاصر الإخوان الشيخ سالماً فيها سنة ١٣٣٨ هـ — ١٩٢٠ م وكادوا يأسرونه لولا استعاله السياسة فى فك الحصار

وقد توفى الشيخ سالم سنة ١٩٢١ م فعاد الصفاء إلى سابق عهده ، وفى سنة ١٩٢٢ م حددت الحدود بين الكويت ونجد في ميناء العُقيَّر

### ابن سعود والأشراف

شرحنا في فصل سابق شيئاً عن تاريخ الصلات بين الأشراف وآل سعود، ولكن الأشراف الذين لا يتعدى مركزهم الحجاز أصبح لهم شيء من النفوذ والسلطان في العراق وشرق الأردن أيضاً ، وازدادت الجبهة التي يواجهها ابن سعود، وما كاد الأمير فيصل يصل إلى العراق و يبايع له بالملك ، حتى رأينا الحدود العراقية النجدية يسودها الفوضى والاضطراب . غير أن الانجليز الذين يهمهم استتباب الأمن وسيادة القانون والسلم عالجوا هذا الأمر مع ابن السعود ، بوضع معاهدة الممترة و بر وتوكول العُقير سنة ١٩٢٢

ولما رأى البريطانيون أن المعاهدة المذكورة لم تف بالغرض عدوا إلى محاولة أخرى لاقتلاع جذور الخلف بين ابن السعود والأشراف ، و إزالة كل أسباب سوء التفاهم بين الأشراف وابن السعود ، فعقدوا لهذا الغرض مؤتمر الكويت ، وهو الذى سنتكلم عليه في الفصل التالي

# مؤتمر البكويت

ر بما كان هذا المؤتمر أهم المؤتمرات التي عقدت في جزيرة العرب أثناء الخس عشرة سنة الأخيرة: فني هذا المؤتمر ظهر الأشراف في بغداد والحجاز وشرق الأردن بمظهر الحلفاء المتضامنين ضد خصمهم ابن السعود، الذي أحس بالحطر الحيط به فأخذ يعمل لدفع هذا الحطر، فوجه همه إلى الشجرة الشريفية في مكة فاقتلعها من جذورها على ما سيجيء بعد

حاولت الحكومة البريطانية أن تزيل سوء التفاهم بين الشريف حسين والملك ابن سعود، فسعت فى أثناء الحرب لاجتماعهما فى عدن أو فى مكان آخر محايد، وسعت لفتح باب المفاوضات بين الفريقين، ولكن هذه المحاولات لم تثمر الثمرة المطلوبة

وقد حاولت كذلك حل مشكلة الحدود بين العراق ونجد ، فنجحت بعض النجاح ، ولكن النفوس كانت لا تزال تحمل الإحن ، وقد عمل « السير برسى كوكس » صديق الملك ابن السعود لاجتماع الملك فيصل بالسلطان عبد العزيز ، ولكن الظروف على ما يظهر لم تكن مساعدة من كل وجه فحبط المسعى ، ثم أخذت حوادث الحدود النجدية وشرق الأردن تتكرر فيها الاعتداءات من عشائر الفريقين ، وأخذ الإخوان يهددون شرق الأردن نفسه أخذاً بثأر إخوانهم ، وأخذت الحوادث في الحجاز تأخذ شكلا لا يقل خطورة عما يحدث على حدود العراق وشرق الأردن

و يجب أن نقرر هنا للحقيقة أنه فيما عدا حادثة تربة سنة ١٩١٩ م التي أبيدت



الملك عبد العزيز بن سعود والمرحوم الملك فيصل على ظهر البارجة « لوبن » سنة ١٩٣٠



الحوادث ، وماكان يستطيع أن يمنعها تماماً إلا بثورة أهلية ، ولكن طبيعة التطور الأخير في البادية وانتقال الإخوان من البادية إلى سكني الحضر وتشربهم بروح الدين والتعصب ضدكل من خالفهم ، وبالأخص المجاورين لهم . والملك ابن سعود و إن لم يرغب في الاعتداءات على البلاد المجاورة المشمولة بالنفوذ الأنجليزي أو يشجع عليها ، فإنه لم يكن يكره ذلك ، فما دام الإخوان يخضدون شوكة الأعداء ويعودون بالغنائم سالمين ، وما دام الأعداء يسعون للقضاء عليه وعلى دولته فلا بأس من تركهم والإخوان يتصارعون . لقــد كان الملك ابن السعود ينصح الإخوان من وقت لآخر بالكف عن أذى الحكومات المجاورة والركون إلى السلم ، ولكن نصحه لم يكن يلتي أذناً سميعة من الإخوان ، وكانوا يقولون : يا للعجب! أليس هؤلاء كفاراً ؟ أليسوا محار بين لنا ؟ أليس كبيرهم يحول بيننا وبين أداء فريضة الحج ؟ فما بال ابن السعود يأمرنا بالكف عنهم ، وماله ومالنا إننا نقوم بفريضة الجهاد ، فمن عاش رجع غانماً ، ومن مات لتي الله شهيـــداً وهو عنه راض ، ولكن الحكومة البريطانية وقد أصبح لها مركز خاص في العراق وشرق الأردن يهمها أن يخيم السكون على تلك البلاد ؛ لذلك فكرت في عقد مؤتمر في الكويت تحت رئاسة الكولونيل نوكس رئيس المعتمدين في الخليج الفارسي لحل جميع المسائل المعلقة بين الأشراف جميعاً وبين ابن السعود

وصلت الدعوة إلى المؤتمر وكان السلطان مريضاً مرضاً خطراً ، فتأخرت الإجابة طبعاً ، و بعد أن زال عنه الخطر وعرضت عليه الدعوة رأى أن يطاب من الحكومة البريطانية تأجيل المؤتمر ريثا يتم شفاؤه . ولكن الكولونيل نوكس الذى تقررت إحالته على المعاش كان حريصاً على عقد المؤتمر وعلى حل المشاكل المعلقة التي لا تزيدها الأيام إلا تعقيداً و إشكالاً . وهل هناك فحر أعظم من حل هذه

العقدة التي تركها السير برسي كوكس ، وهو أقدر رجل عرفه العرب وأعظم الانجليز مهارة في حل المشاكل

ظن الكولونيل نوكس وهو عين الحكومة الانجليزية في خليج فارس أن ابن السعود يريد أن يتخلص من الاشتراك في المؤتمر، فأرسل إليه باسم حكومته رسالة شديدة اللهجة لا تخلو من تهديد، فقبل ابن السعود الاشتراك في المؤتمر على مضض، واشترط لقبوله أن لا يشترك الأشراف في المفاوضات، بل يفاوض كل حكومة على حدتها، فقبلت الحكومة البريطانية هذا الشرط

#### دور المؤتمر الأول

اجتمع المؤتمر فى الكويت ، واجتمع مندو بو نجد والعراق وشرق الأردن ولم يحضر أحد عن الحجاز ، و بعد عدة جلسات رأينا جميع المندو بين متضامنين ، فاحتج مندو بو نجد واعتبر وا هذا إخلالاً بما اشترطه سلطانهم لقبول الدعوة ، ووافقتهم وزارة المستعمرات على ذلك ، واعتدل مندو بو العراق ، و بقى مندوب شرق الأردن على شططه بالرغم من تنبيه رئيس المؤتمر له مراراً ، ويكنى أن نذكر هنا طلبات شرق الأردن لتعلم ما يكنه القدر لمؤتمر الكويت

يطلب مندوب شرق الأردن ما يأتي : \_

۱ — تنفیذ مقررات النهضة التی عقدت بین الشریف حسین و بین لحکومة البریطانیة ، والتی تقضی بأن تکون حدود حکومة نجد کا کانت سنة ۱۹۱۹ م ، و یجب إخلاء الجوف وَسُکا که ووادی السرحان جمیعه والأراضی الحجازیة التی شغلها مثل : تر بة والخرمة والحائط والحویط وخیبر و بیشة ووادی شهران و بلاد بنی شهر

٧ – تكون الحدود الفاصلة بين الحجاز ونجد هي الصحراء القاحلة



منظر آخر لجلالة الملك ابن السعود والمرحوم فيصل على ظهر البارجة و لوبن ،



٣ – لا يمكن عقد صلح على غير هذا الأساس

وينبغى أن يفهم هنا أن الغرض من الاعتراف بحدود معاهدة سنة ١٩١٤م فقط ، هو عدم الاعتراف بما تم من القضاء على حكومة الرشيد و إلحاقها بنجد

ولما كانت هذه الطلبات عقبة كأداء في سبيل الاتفاق لم يكن هنالك بد من أن تؤجل الحكومة البريطانية المؤتمر بضعة أسابيع ، ويرجع كل فريق إلى حكومته لإيقافها على النقط التي دار عليها البحث وأخذ تعليات جديدة منها ، وتقوم الحكومة البريطانية بتقريب مدى الخلاف ونصح كل فريق بالاعتدال كي يمكن الوصول إلى طريق للاتفاق و إزالة سوء التفاه السائد بين الجميع . وقد سعت الحكومة البريطانية لحل الملك حسين على الاشتراك في المؤتمر ، فاشترط أن يرسل سلطان نجد أحد أولاده فلم يقبل ابن سعود وصرح بأنه يتق بمندوبيه ، ولا يرى أى ضرورة لتغييرهم ، وهكذا فشل اشتراك الحجاز في مؤتمر الكويت ، وقد أبدى سلطان نجد مهارة فائقة ومرونة اشتراك الحجاز في مؤتمر الكويت ، وقد أبدى سلطان نجد مهارة فائقة ومرونة سياسية دلت على بعد نظره وتقديره الظروف حق قدرها ، وأنه يعرف عقلية خصومه معرفة تامة

لقد أوصانا رئيس المؤتمر قبل مغادرتنا الكويت بأن نبذل نفوذنا لإقناع سلطان نجد بالتساهل ، وأرسل في الوقت كتاباً لعظمته يشرح له حقيقة الموقف . وبالرغم من التكتم الشديد الذي ساد جو المؤتمر ؛ فإن الإشاعات الكثيرة سبقتنا إلى نجد فقام وقعد لها النجديون . لقد كبر على الإخوان أن يسمعوا شرق الأردن والعراق تملى عليهم هذه الشروط القاسية ، وهم لم تنكس لهم راية ولم ينكسر لهم جيش ، فقام الدويش ومعه رهطه من الإخوان ومطير وهم على عشائر العراق ، كا أن بعض الأشقياء من مطير كانوا يهجمون من وقت لآخر على حدود نجد وينهبون كل ما تصل إليه أيديهم

#### الدورة الثانية للمؤتمر

لم يحضر فى هذه الدورة أحد من جهة العراق أو الحجاز ، بل حضر مندو بان فقط من شرق الأردن ولم يعدلا عما طلباه فى المرة الأولى ، ولكن رئيس المؤتمر منعهما من البحث فى أى مسألة من المسائل الخاصة بالحجاز ، فأنحصر البحث فى حدود شرق الأردن ونجد ، فطلبوا من نجد أن يكون حدودها النفود وتتخلى عن الجوف ووادى السرحان بأكله ، وقد طلب مندو بو سلطان نجد استفتاء أهل الجوف وأخيراً فشل المؤتمر

أما السبب الحقيق في فشل المؤتمر فهو صلابة الملك حسين وتعسفه ، وعدم وقوف الأشراف في العراق وشرق الأردن على حقيقة الحالة في نجد ، وأن أحكامهم على نجد المبنية على ما يصل إنهم من الأخبار كانت خاطئة ، ولو أنهم تغلبوا على العقبات التي وقفت في طريق المفاوضات في المؤتمر بشيء من التساهل لكان ابن السعود حتى الآن في نجد

لقد أخبرني إبراهيم بك هاشم أحد مندو بي شرق الأردن أنه سمع في بغداد أن عُمر سلطنة نجد لا تتجاوز الستة الأشهر ، كما أخبرني حضرة الضابط على خلق بك بأنه يستطيع أن يقضى على سلطنة نجد في مدة أقصر من هذه ، وقد أفهمناهم بأنهم مخطئون جداً ، وأن ما يرى من الاختلال على الحدود ومن شغب الأشقياء لا قيمة له ، وأن البادية من قديم لم ينقطع منها أمثال هذا الشغب ، وأن ستة الأشهر التي قدرت عمراً لسلطنة نجد ر بما كانت عمر حكومة الحجاز ، وأنه ليملكنا الأسف والأسى على ما وصل إليه العرب من التخاذل ، وأن يكون موقف المتعلمين من العرب هذا الموقف المزرى . والحقيقة أن الأشراف جيعاً ومن اشتغل معهم ما كانوا ينظرون إلى ابن سعود إلا أنه رجل بدوى أو شيخ عشيرة ، وأنه معهم ما كانوا ينظرون إلى ابن سعود إلا أنه رجل بدوى أو شيخ عشيرة ، وأنه

ليس بأهل للتفاهم معه ، وأنه ليس من الخطر بمكان حتى يخشى ، ولكن الحوادث كانت كفيلة بإظهار خطئهم ، وأن الآمال التي كانوا يعقدونها على قيام ثورات في نجد لم يتحقق شيء منها ، وأن ما عجز مؤتمر الكويت عن حله قد حل في اكتو برسنة ١٩٣٥ م في مؤتمري حَدَّاء و بَحْرَة ، وفي سنة ١٩٣٠ م بين ملكي العراق والحجاز ونجد

وها هو السكون يخيم على الحدود العراقية النجدية و يعود الصفاء بين مكة و بغداد ، و يتناسى الفريقان الأحقاد العائلية القديمة و يعملان كلاها على ما فيه خير الشعبين العربيين ، وها هى شرق الأردن تحذو حذو العراق وتصفى مشاكلها مع الحجاز و يتبادل أميرها مع الملك عبد العزيز كتب الود والصداقة ، و يتعاون الفريقان تعاوناً صادقاً على الضرب على أيدى المفسدين من البدو ، فيسود السكون على الحدود وتعود الحياة إلى مجراها العادى ، ولا تزال آمال مفكرى العرب وعقلاتهم معقودة على اتحاد الأمراء وتعاونهم خلير العرب



# غزوة الحجاز والمؤتمر الاسلامى "

## كيف نشأت فكرة الغزوة؟

لم يكن لجلالة الملك ابن السعود أى فكرة عن غزو الحجاز وفتحه حتى سنة ١٩٢٣ م؛ أولاً: لأنه لم يكن واثقاً تمام الوثوق بأمكان تغلب قواته على الحجاز، وثانياً: لأنه لم يكن واثقاً من موقف الحكومة البريطانية، ويحق له أن يحسب لموقفها ألف حساب؛ فهى التي أرغمته على ترك الحجاز والرجوع إلى نجد سنة ١٩١٩ م بعد ضرب القوات الشريفية في تربة ، وقد كان في إمكان قواته في ذلك الوقت أن تتقدم وتستولى على الطائف ومكة ، لولا إنذار انجلترا له بأنها تعتبر تقدمه في الحجاز عملاً عدائياً موجهاً ضدها

1

A

ç

را

من سسنة ١٩٢٢ م رأينا علاقات الملك حسين تسوء مع المصريين ، فرجع المحمل من جدة ، كا ساءت بينه وبين الانجليز والهنود على شتى المسائل : على المعاهدة ، والبعثات الطبية ، وسوء معاملة الحجاج الهنود ، مع عجزه عن تأمين الطريق بين مكة والمدينة . وثما لا شك فيه أن فريقاً كبيراً من مسلمى الهند ومصر لم ينظروا نظرة استحسان لقيام الشريف حسين ضد الأتراك ؛ ولهذا فإنهم قابلوا إعلان الملك حسين نفسه خليفة سنة ١٩٢٤م في فلسطين إثر إلغاء الخلافة التركية بالاستياء الشدمد

كانت نجد فى سنة ١٩٢٣ م تكاد تكون فى عزلة تامة عن العالم ، وقد أتاح لها الملك حسين الفرص ، فهل تتركها تفلت من يدها . لقد تمكن مستشارو

<sup>(</sup>١) لارتباط المسألتين ببعضهما ارتباطاً وثيقاً وضعناها بجانب بعضهما

السلطان عبد العزيز من إقناعه بفائدة الاتصال بالعالم الخارجي، فبدأ بإرسال برقية منه إلى جلالة الملك فؤاد يهنئه بافتتاح أول برلمان مصرى، ثم بأحد الأعياد، وأعلن الأمير فيصل فى منشوراته كلها موقف نجد إزاء مسألة الخلافة، وإزاء بعض المسائل العربية، كالاتحاد العربي، واتصلت الهيئات الإسلامية فى الهند بسلطان نجد، وتم التفاهم على الأغراض الإسلامية العامة، والجميع متفقون على الاستياء من حالة الحجاز وسوء النظام السائد فيه

أخذت كتب التأييد تترى من سائر المدن الإسلامية ، وقوى الصلة بين نجد ومصر أن جلالة الملك ابن السعود شارك علماً ، مصر فى موقفهم حيال مسألة الخلافة وحلها فى مؤتمر يعقد فى مصر ، فاكتسبت نجد قوة أدبية لا تنكر

فشل الإنجليز في محاولتهم تصفية المشاكل بين ابن سعود والأشراف في مؤتمر الكويت، وكان المسئول الأول عن هذا الفشل الملك حسين، وخرج ابن السعود من المعركة ظافراً ؛ لأنه كان متواضعاً في مطالبه على خلاف الأشراف، فإنهم كانوا مغالبن، ولو أن الأشراف انتصروا على ابن السعود في الحرب وأملوا عليه ما يريدون من الشروط لم تكن شروطهم أشد قسوة مما اشترطوا، فكيف وهو حتى هذه الساعة لم يهزم له جيش، والبلاد التي يطالب بها الملك حسين ويدعى ملكيتها لا تزال بيده. وضعت نجد لأول مرة الكتاب الأخضر وشرحت فيه المسائل المختلف عليها، ومايطالب به الحجاز وشرق الأردن والعراق ليضع الموضوع على أمام العالم الإسلامي والعربي، فكانت خطوة موفقة اكتسب بها السلطان عبد العزيز عطف عقلاء العرب والمسلمين، ولكنه لم يصغ إلى ما أشار به مستشاروه من الهجوم على الحجاز ولو لتصفية الخلاف مع الملك حسين لاعتبارات كثيرة خرج السلطان من مؤتمر الكويت وهو موقن بأن الأشراف لا يريدون به خيراً، وأنهم لا يألون جهداً في خلق المشاكل له وابلاده، ولكنه قنع أخيراً به خيراً، وأنهم لا يألون جهداً في خلق المشاكل له وابلاده، ولكنه قنع أخيراً به خيراً، وأنهم لا يألون جهداً في خلق المشاكل له وابلاده، ولكنه قنع أخيراً به خيراً، وأنهم لا يألون جهداً في خلق المشاكل له وابلاده، ولكنه قنع أخيراً به خيراً، وأنهم لا يألون جهداً في خلق المشاكل له وابلاده، ولكنه قنع أخيراً به خيراً ، وأنهم لا يألون جهداً في خلق المشاكل له وابلاده، ولكنه قنع أخيراً به خيراً ، وأنهم لا يألون جهداً في خلق المشاكل له وابلاده ، ولكنه قنع أخيراً به خيراً ، وأنهم لا يألون جهداً في خلق المشاكل التوريد والمورات المحدود ولكنه قنع أخيراً به خيراً ، وأنهم لا يألون جهداً في خلق المشاكل اله وابلاده ، ولكنه قنع أخيراً به خيراً ، وأنهم لا يألون جهداً في خلق المشاكل المورات والمورات والمور

بفكرة الهجوم على الطائف والاستيلاء عليه فقط ليساوم الملك حسيناً عليه ؛ فلعل الرجل يعدل عن غطرسته ، وتقرر أن يكون ذلك بعد رجوع الحجاج إلى ديارهم دفعاً لما قد يحدث من المشاكل ، وسينجلي موقف الملك حسين وموقف الحكومة البريطانية بعد احتلال الطائف

لقد كنت موقناً بأن الإخوان سيتغلبون على قوة الشريف، وموقناً بأن انكاترا ستقف موقف الحياد، لأن سياسة ابن نسعود إزاءها كانت سياسة مجاملة تامة وودية للغاية بعكس سياسة الملك حسين

جاء عيد الأضحى وقدم رؤساء الإخوان — أهل الخرمة وعتيبة وأهل الغَطْغط — وغيرهم من قادة الإخوان للمعايدة على ولى أمرهم ، وانتهز هو هذه الفرصة وعرض عليهم مسألة غنوة الحجاز فهشوا و بشوا للمشروع ، لأنهم سيطهرون بيت الله من البدع وينشرون دين الله الصحيح ، ولأنهم سيغنمون الأموال وقد ذاقوا حلاوتها في تربة ، كا سيغنمون أجر الجهاد من الله . وقد وضعَتْ خلاصة عما دار في المؤتمر من الأحاديث وأرسلت إلى جميع الصحف العربية والهندية ، فكان لها صدى استحسان

1

JI

0

ال

عا

ترك الإخوان الرياض إلى بلدانهم ليستعدوا للجهاد: جهاد الملك حسين، وما أسهل استعدادهم للغزو وهل يحتاج الأمر إلا إلى الناقة والبند دقية والزاد والذخيرة ؟ لم ينتصف شهر محرم سنة ١٣٤٣ حتى بدأ الإخوان بمناوشاتهم مع بادية الحجاز وأكثرها ناقم على الملك حسين، ثم أخذوا يتقدمون وجيوش الملك حسين لا تقف في وجوههم حتى استولوا على الطائف في ٥ صفر، ثم وقفوا ينتظرون أمر مولاهم. ولقد حاول الملك حسين أن يستغل الحوادث التي وقعت في الطائف ضد خصمه في تنفير العالم الإسلامي ، ولكنه فشل في ذلك ومرت الحادثة بدون أن يكون لها أثر عظيم في نفوس المسلمين. و برنامج ابن سعود خلاب يجتذب النفوس يكون لها أثر عظيم في نفوس المسلمين. و برنامج ابن سعود خلاب يجتذب النفوس

ويتفق مع الروح الطيبة التي يتمناها عقلاء المسلمين لمهبط الوحي

إن برنامجه أنه لا يريد الفتح ولا علواً في الأرض ولا فساداً ، وكل ما يريده هو طرد الأشراف وتطهير بيت الله ومبط وحيه من ظلمهم وتحكمهم ، وأن مكة للمسلمين عامة ، وأنه سينزل على رغبة العالم الإسلامي في ذلك كله

ظل الإخوان في الطائف ينتظرون أمر إمامهم ، وليس هنالك سيارات أو تلغراف بين الطائف والرياض ، والمواصلة الوحيدة هي الجل ، والمسافة ذهاباً وإياباً لا تقل عن ٢٥ يوماً ، إذن يجب أن ينتظر الإخوان هذه المدة وسلطانهم قد شدد عليهم ألا يتجاوزوا الطائف ، و إلا فهو يبرأ إلى الله منهم ، أي إنهم سيكونون عاصين في عملهم ، ولا داعي إلى ذلك فالغنائم التي استولوا عليها تحتاج إلى وقت لتقسيمها بينهم بالعدل

جمع الملك حسين آخر ما لديه من جنود وجهزهم بآخر ما لديه من الأساحة ، وسيرهم إلى الطائف لضرب الإخوان وطردهم منها ، وهنا كانت معركة الهدى التي انقض فيها الإخوان على جنود الملك حسين وهزموهم هزيمة منكرة ، واستولوا على جميع ماكان لديهم من مال وسلاح

هنا رأى الملك حسين أنه لم يبق له مقام فى مكة ، فاستعد للرحيل منها وتنازل عن الملك لولده على ، بعد أن أخلوا مكة ونقلوا كل ما يمكن نقله ، ثم وصل الإخوان مكة صلحاً لا حرباً ، فدخلوها خاشعين ، وتولى الشريف خالد بن لؤى إمارة مكة . ولقد صدق المثل «كما تدين تدان » ، فكما سلط الشريف حسين البدو على الأتراك و بيوتهم ، فأعملوا فيها يد النهب والساب ، كذلك سلط الله عليه الإخوان فقاموا بنفس الرواية التي مثات مع الأتراك ، ما عدا القتل فإن يدهم لم تمتد إلى قتل أحد فى مكة

و بعد فتح مكة أرسات الدول التي لهما ممثلون في جدة مذكرة إلى الطرفين ( ١٩ — تاريخ الحجاز ) التحاربين يذكرونهم برعاياهم وحسن معاملتهم ، و محملونهم تبعة ما يقع عليهم من التعويضات ، وانهم جميعاً سيقفون موقف الحياد في النزاع بين الفريقين ، فكانت هذه المذكرة أحسن بشرى للملك الذي كان يساوره بعض القلق ، فعجل بالسفر إلى الحجاز ليتولى بنفسه استصفاء الحجاز ، وليحول دون تكرار مأساة الطائف . ولم يكن هنالك ما يمنع الإخوان من الاستيلاء على جدة ، لولا ماأمرهم به إمامهم ، فكانت هذه خير فرصة للشريف على حصن فيها جدة ، وحشد فيها من القوات العسكرية التي جمعها من فلسطين وشرقي الأردن ما جعلها تقاوم نحو سنة حاول الملك على عقد الصلح ، فوسط الأستاذ الريحاني ومستر فلبي ( والسيد طالب ) النقيب ، ولكن البرنامج معروف : المسألة إسلامية يار يحاني و يا مستر فلبي ، فليس من شأنكم التوسط فيها ، والرأى يا « سَيّد طالب » للعالم الإسلامي ، فما على الأشراف إلا أن يرحلوا من الحجاز ، و يجتمع مؤتمر إسلامي ينظر في مسائل الحجاز ، والمجتمع مؤتمر إسلامي ينظر في مسائل الحجاز ، والمحتمع مؤتمر إسلامي ينظر في مسائل الحجاز ، والمحتمع مؤتمر إسلامي ينظر في مسائل الحجاز ، والمحتم مؤتمر إسلامي ينظر في مسائل الحجاز ، والمحتمع مؤتمر إسلامي ينظر في مسائل الحجاز ، والمحتم مؤتمر إسلامي ينظر في مسائل الحجاز ، والمحتم مؤتمر إسلامي ينظر في مسائل الحجاز ، والمحتمد والمحتم

وقد مضت مدة والحرب دائرة بين الطرفين ، وكل يعانى شدتها ، ولكن شدتها على الملك على كانت أشد على كل حال . وفي ابريل سنة ١٩٢٥م عرض قنصل السوفيت ، ووكيل قنصل إيران ، ووكيل قنصل هولاندا وساطتهم للصلح بصفة خاصة ، لأن دولهم لم تكلفهم بذلك ، فلم يقبل السلطان ذلك

من كل نواحيه

وفى ما و من السنة نفسها قدم فؤاد بك الخطيب إلى معسكر السلطان ابن سعود محاولاً الوصول إلى طريقة وقف بها الحرب ويضمن بها بقاء الأشراف فى الحجاز فلم يفلح . وفى أغسطس وسط الملك على الدولة الانجليزية للصلح ، ولكن الحكومة البريطانية حيناعرضت وساطتها بين الفريقين صرحت بأنها تقبل الوساطة إذا رضى الفريقان هذه الوساطة ، فكان جواب ابن سعود :

« إنه أعطى عهداً للعالم الإسلامي أن تكون الحجاز ومكة للمسلمين عامة »

5

وفى سبتمبر سنة ١٩٢٥ وصل فضيلة الشيخ المراغى وكان رئيساً للمحكمة العليا الشرعية ومعه عبد الوهاب بك طلعت من موظفى السراى الملكية ، ومعهما كتاب رقيق من جلالة ملك مصر جواباً لكتاب سلطان نجد بمناسبة عزمه على زيارة مكة

إنه ظرف ملائم جداً وفرصة نادرة لتوثيق العلائق بين مصر ونجد ، وسلطان نجد كان ولا يزال معترفاً بزعامة مصر من وجهة الثقافة والمدنية ، و يجب أن توطد العلائق بينه و بين مصر

رأى عظمة السلطان بعد الاجتماع مع الوفد المصرى والتحادث معه في شتى المباحث أن أقوم بالبحث التمهيدي ، وما نصل إليه من النتائج نعرضه على عظمته أولاً بأول

لقد سبقت الوفد عدة شائعات: منها أن الشريف عليًّا طاب بسط حماية مصر على الحجاز، وطلب أن ترسل الصدفات المعتاد إرسالها إلى مكة والمدينة إلى جدة، لتوزع على جنوده واللاجئين إليها من أهل مكة، ولكننا لم نقم وزناً لهذه الإشاعات أو غيرها

لقد تبين من المباحثات الأولية أن الوفد جاء لغرض وساطة مصر الصاح بين الفريقين المتحار بين ، فما المخرَج من هذا الموقف الدقيق ؟ إننا لا نريد إغضاب مصر ، وسلطان نجد يحب ملك مصر و يحرص على اتصال حبل المودة معه ، ولكننا لا نحب الصلح الآن ، لأن حكم الأشراف في الحجاز قد آذن بالزوال ، فالمعلومات تصل إلينا عما تقاسيه جدة والمدينة ، وان النصر قاب قوسين أو أدنى

أخبرت الوفد بسعى الحكومة البريطانية قبل شهر للصلح ، واعتذار السلطان عن قبول هذه الوساطة ، وليس من اللياقة قبول توسط مصر الآن . ما ذا جنت مصر من الملك حسين ؟ ألم يرد المحمل المصرى من جدة ؟ ألم يتهم البعثة المصرية

بأنها تحاول تسميم المياه ؟ ألم ينزع من كسوة الكعبة المشرفة اسم ملك مصر ؟ ألم يعمد إلى الإساءة إلى كل ما هو مصرى ؟ إذا كنتم تريدون أدلة أخرى فها كم ملفات الحكومة الهاشمية ، اقرأوها إن شئتم فإنها دليل ناطق على ماكانت تطويه جوانح الملك حسمين نحو مصر وملكها وشعبها . ألا يحسن أن نبحث موضوعاً آخر يكون فيه الحير للبلاد القدسة ولأهلها وللوافدين عليها من السلمين ؟ إذا وضعنا أساساً لذلك فإننا بلا شــك نـكون قد قمنا بواجب عظيم نحو ديننا ، ونكون قد خدمنا الإسلام والمسلمين أجل خدمة . أما الأساس الذي كان نتيجة البحث فهو : (١) ان الحجاز للحجازيين من جهــة الحكم ، وللعالم الإسلامي من جهة

- الحقوق التي لهم في البقاع المقدسة
- (٢) اجراء استفتاء عام لاختيار حاكم للحجاز تحت إشراف مندوبي العالم الإسلامي
  - (٣) يجب أن تكون الشريعة الإسلامية الدستور للحجاز
    - (٤) استقلال الحجاز الداخلي
    - (٥) جعل الحجز على الحياد
  - (٦) لا تعقد حكومة الحجاز اتفاقات اقتصادية مع دولة غير إسلامية
- (٧) تحديد الحدود الحجازية ، ووضع النظم المالية والاقتصادية والإدارية موكول لمندوبي المالك والشعوب الإسلامية

وقد وافق عظمة السلطان ابن سعود على هذا الأساس وقال للوفد المصرى : لكي تعلموا محبتي لمصر ولمليكها ، والمنزلة العظيمة التي له في قلبي ، أوكل جلالته أن يدعو في مصر مندو بي المسلمين لينظروا في هذه الأمور ، وما يقررونه سأقوم بتنفيذه . فسر الوفد كثيراً وعد النتيجة التي وصل إليهـا خيراً من المهمة الأولى . وسررنا نحن أيضاً ، لأننا اكتسبنا مودة ملك مصر ، وهي شيء عظيم عندنا ، وسافر الوفد المصري حاملاً كتاب عظمة سلطان نجد المتضمن هذا الأساس وفي أكتو بر سنة ١٩٢٥ م وصل جلالُ السلطنة وزير إيران المفوض بمصر، وعَينُ الملك قنصل إيران الجنرال في سوريا إلى الحجاز، وأخبرا عظمة السلطان بأنهما موفدان للوقوف على صحة أوكذب ما أشيع عن إصابة القبة النبوية بالقنابل، وفي أثناء إقامتهما في المعسكر السلطاني في حدًّاء وفي مكة بحثنا معهما شئون الحجاز: ماضيه ومستقبله ، وأخبرناها بالكتاب الذي حمله الوفد المصري ، و بالدعوة التي سيوجهها جلالة ملك مصر إلى العالم الاسالامي لوضع مسألة الحجاز على بساط البحث على الأساس الموضح في الكتاب، فأظهر الوزير امتعاضه، وصرح بأن حكومته لا تقبل دعوة مثل هذه من مصر ، لأن مصر دولة غير مستقلة من كل وجه ، ولا شأن لها بالبــلاد المقدسة ، وقال لعظمة السلطان : لمــاذا لا يدعو هو المسامين في مكة ؟ أليس هو أولى بالدعوة ؟ أوليس هو صاحب الشأن ؟ فأجابهم عظمته انه اختار مصر لقربها من سائر البـالاد الإسلامية ، ولأن الحجاز لا يزال في حالة حرب . وقد وكلت ملك مصر ولن أرجع في قولي ، فطلب الوفد الايراني كتابًا من عظمة السلطان إلى رئيس حكومة إيران ، يتضمن الأسس المتقدمة ، ورجع الوزير مسروراً من زيارته بعد ما وقف على الشيء الكثير من المعلومات من الايرانيين المقيمين في الحجاز عن حكم الأشراف في الحجاز، وما تركه السلطان ابن السعود في نفوس الحجاز من تواضعه وحلمه ، و بساطته ولطفه ، وحسن معشره ولين جانبه ، وانه لولا خشونة الإخوان لكان حكم السلطان ابن السعود نعمة من نع الله لا يعادلها نعمة

مضى نحو أربعة أشهر والحرب لا تزال على حالها ، ولم يصل إلى عظمته شى، عما تم فى أمر المؤتمر : إن الحرب قد تطول أكثر من ذلك ، فلماذا لا يفتح طريق الحج من جهة « رابغ » فيقضى القضاء الأخير على جدة ؟ لقد نجح هذا الطريق

بعض النجاح فى الحج الماضى ، ووفد من الحج نحو أربعة آلاف نفس رأى عظمة السلطان أن يوفدنى إلى مصر للبحث مع حكومتها فى الإذن للحجاج من هذا الطريق ، وقبل مغادرتى رابغ دخات جيوش السلطان المدينة ظافرة فكان ذلك مشعراً بأن حكم الأشراف فى الحجاز فى حالة النزع

وصلت إلى مصر فى أواخر نوفمبر سنة ١٩٢٥ م، و بعد مدة قصيرة استسامت جدة آخر المدن الحجازية ، ففرح المسلمون فرحاً عظيما ، وقابلت الصحف العربية والهندية هذا الحادث بحاسة شديدة ، ونشر عظمة السلطان فى ٢٤ ديسمبر سنة ١٩٢٥ م منشوراً عاماً على أهل الحجاز : يحضهم على الاخلاد إلى السكون والانصراف إلى أعمالهم ، وختم المنشور بالجلة التالية :

« وأما مستقبل البلاد فلا بد لتقريره من مؤتمر يشترك المسلمون جميعاً فيــه لينظروا في مستقبل الحجاز ومصالحها »

#### العدول عن المؤتمر

و بعد أسبوعين من صدور المنشور الأول ، أصدر عظمة السلطان بلاغا عاما بتاريخ ٢٢ جمادى الآخرة — ٧ يناير سنة ١٩٢٦ م يعلن فيه عدوله عن فكرة المؤتمر الإسلامي ، لأن دعوته التي وجهها إلى الشعوب الإسلامية و إلى قادة المسلمين لم يجبه عليها أحد ، وفي اليوم نفسه بايع جلالته أهل الحجاز ملكا على الحجاز ، فأصبح لقب جلالته « ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها »

تمت هذه الخطوة الجديدة وأنا فى مصر أفاوض حكومتها فى شئون الحج ، ولم يُخفّ على أولو الأمر استياءهم ، كما أن التلغرافات والصحف نشرت الشىء الكثير من استياء الهنود وجمعية الخلافة على الأخص ، وعدوا ذلك نكثاً بوعود جلالة الملك الكثيرة ، وقد أبرقت لجلالة الملك أخبره بحقيقة الحالة فى مصر والهند ،

و إن جلالته لوكان تريث قليلاً لكسب الحجاز وقلوب المسلمين، فأجابني جلالته ببرقية يشرح فيها الأسباب التي دعته للتعجيل وهي إصرار أهل نجد والحجاز على ذلك ، و إن حالة البلاد تستدعى البت في هذا الأمر ، وقد نشرت الصحف هذه البرقية في حينها ، غير أن السلطات المصرية لم يقنعها هذا الجواب ، واعتقدت أن مسألة البيعة وما اكتنفها من طلب الحجازيين والنجديين إن هي إلا إيجاء من حكومة الحجاز

أما أنا شخصياً فكنت أهتم بموضوع المؤتمر الإسلامي لأنه وسيلة من وسائل تفاهم المسلمين و إصلاح كثير من الشئون الدينية والاجتماعية ، وطريقة من الطرق المثلى التي يمكننا بها خدمة الحجاز وأهل الحجاز والوافدين على الحجاز

فالحجاز يحتاج إلى كثير من وجوه الإصلاح ، وهو وحده لايقوى على القيام باعباء هذا الإصلاح ، ويجب أن يستعين الحجاز بعقول المسلمين المدبرة كما يجب على المسلمين أيضاً أن يعينوا الحجاز بالأموال للقيام بهذه الاصلاحات ، وواجب على حكومة الحجاز أن توسع صدرها لساع كل نقد . والأخذ بكل رأى صالح

لقد سئلت فى مصر عن المؤتمر الإسلامى هل عدل عنه نهائياً . سئلت هذا السؤال من كثير من كبار المصريين ورجال الحكم فى ذلك الحين ، فلم أكن أملك الاجابة ، لأن الفصل فى هذا الموضوع الخطير فى مكة

لقد كتب كثير من أصدقائي الهنود يسألون نفس السؤال ، و ياحون على في بذل نفوذي لعقد المؤتمر ، لأن هذا العمل من أعظم الأعمال لخدمة الإسلام والمسلمين عادرت مصر راجعاً إلى مكة فاجتمعت بجلالة الملك عبد العزيز ، وأخبرته عن رحلتي والأثر الحسن الذي تركته في مصر حكومة وشعباً ، ولم أخف مبلغ التأثير السيئ الذي تركه اعلان الملكية في مصر والهند ، ولكن ليس في الامكان الرجوع فيا تم طبعاً ، فماذا يمكن أن نعمل للقضاء على سوء الأثر

بحثت مع جلالة الملك مسألة المؤتمر الإسلامى فلم أجد جلالته مستعداً لقبول الفكرة فتركت الموضوع للزمن

تكررت الكتب والتلغرافات من الهند وغيرها من الماك الإسلامية بطاب عقد المؤتمر ، ووصل عين الملك قنصل إيران العام في سوريا للبحث مع جلالة الملك في شئون الحج الايراني ومسائل القباب والأضرحة المهدمة ، وأخبرني أن المرحوم ابراهيم وجيه باشا لايزال ينتظر مني أن أخبره عن مسألة عقد المؤتمر الإسلامي ، وبالطبع أخبرت جلالة الملك بذلك ، فكانت هذه العوامل الكثيرة لها أثرها في نفسه ، فقبل عقد المؤتمر الإسلامي في مكة على شرط ألا يتعرض المؤتمر لمسألة الحكم في الحجاز ، وعلى ذلك أرسات الدعوة إلى الشعوب الإسلامية والحكومات المسلامية ، وحدد يوم ٢٠ القعدة سنة ١٣٤٤ ه لاجتماع المؤتمر ، وقد لبي الدعوة أكثر من دعوا

### فشل المؤتمر

ليس هنالك من شك في أن الذين حضروا إلى المؤتمر كانت تحدوهم الرغبة في إصلاح الحجاز والحير للبلاد المقدسة ، وسكانها والوافدين عليها من جميع طوائف السلمين ، وليس من شك في أن الملك ابن سعود لا يقل رغبة عن هؤلاء ، فلماذا إذن لم ينجح المؤتمر في الغرض الذي عقد من أجله مادامت رغبة المليك والمؤتمرين تلتقي عند خير الحجاز والمسلمين ؟

إن السبب الرئيسي هو عدم التجانس بين أعضاء المؤتمر ، وبينهم وبين النجديين من جهة أخرى . فما يعدده النجديون أساساً للعمل و يتعصبون له لا يشاركهم فيه بعض الشعوب الإسلامية الأخرى ، وما يعتقده الهنود من وسائل الإصلاح لا يشاركهم فيه الجاويون والهنود من أهل الحديث

إن النجديين يرون أن التوحيد هو الدواء الوحيد لما أصاب العالم الإسلامى من الأمراض . لقد كانت مكة والمدينة مهيط الوحى ومصدر التشريع ، فيجب أن نبدأ فيهما بهدم القبور وتسويتها ، وهدم القباب والمساجد المقامة على القبور ، وهدم كل مكان يشتم منه رائحة الإخلال بالتوحيد ، كما يجب إبطال جميع البدع من الحجاز

إن سائر المؤتمرين سياسيون أكثر منهم دينيين ، فهم و إن كانوا يتفقون مع النجديين على إصلاح حالة العالم الإسلامي و إصلاح الحجاز ولكنهم لا يتفقون مع النجديين في طريقة الإصلاح ، و يقولون : إن العالم الآن يختلف تمام الاختلاف عنه قبل ثلاثة عشر قرناً ، و إن الواجب الآن تأليف القلوب وجمع الكامة والتدرج في الإصلاح ، وهنا يقع الحلاف بين الفريقين و يشتد النزاع ولا سبيل إلى التوفيق وهنالك مسائل سياسية عربية يرى بعض المؤتمرين إثارتها ، وترى حكومة الحجاز عدم الخوض فها

لقد كان الملك ابن السعود حكيم ، فإنه فى حفلة افتتاح المؤتمر منح الحرية المطلقة للمؤتمرين ، إلا ما يتعلق بالسياسة الدولية ، وما بين بعض الشعوب الإسلامية من خلاف ، ولكن بعض أعضاء المؤتمر لم يصغ إلى نصح الملك ابن سعود ، وحاولوا البحث فى مشاكل سياسية لم يكن هنالك حاجة فى إثارتها ، لاسيا وحاجات الحجاز كثيرة ووجوه الإصلاح عديدة ، ولكهم على كل حال كان رائدهم حسن النية وخير المسلمين

أريد أن أذكر القصة الآتية لأنها تدل على ماكان يسود جو المؤتمر وما كانت حكومة الحجاز تعانيه ، لأنها لا تريد أن تسوء علاقاتها السياسية مع الحكومات الأجنبية ، كالا تريد أن تمس عواطف أعضاء المؤتمر المتحمسين: أخبرني جلالة الملك أن السيد رشيد رضا والشيخ عبد الله بن بِلهدِ وئيس

القضاء في ذلك الوقت ، أخبراه بأنهما بالاتفاق مع وفد الخلافة سيأخذون قراراً من المؤتمر ، على أن يجتمع أعضاء المؤتمر جميعاً أمام الكمبة ، ويتعاهدوا في اليوم السابع أو الثامن صباحا بأنهم سيسعون بكل قواهم لتخليص جزيرة العرب من نفوذ الأجانب ، وأنهم يعتقدون أن لهذا تأثيراً عظيا في الرأى الإسلامي ، فقات لجلالته : إن نية إخواننا حسنة بلاشك ، و إنهم لا يريدون إلا الخير للإسلام والسلمين ، و إن ما يتمنونه هي أمنية كل مسلم ، ولكن ما هي الفائدة من هذا العهد ، إن من يريد أن يعمل فمجال العمل أمامه واسع ، وعلى كل حال فالمشروع إلى الآن لم يعرض على لجنة المشروعات ، فقال جلالته : إن الجاعة سيجتمعون عندى بعد العشاء ، وكنا في اليوم الرابع من شهر ذي القعدة ، فيجب أن تحضر كنتفقوا جميعاً على رأى واحد

حضرنا عند جلالة الملك بعد صلاة العشاء، وكان الحاضرون هم الشيخ عبد الله ابن بليهد والسيد رشيد رضا والسيد أمين الحسيني والمرحوم محمد على ومولانا شوكت على ، وكاتب هذه الأسطر ، والدكتور عبد الله الدملوجي ، والشيخ يوسف ياسين والشيخ محمد أبو زيد المصرى وغيرهم ممن لا أذكر أسهاءهم الآن

افتتح الحديث الشيخ عبد الله بن بليهد ، فقرأ صيغة القسم ، وشرح الأغراض من العهد والروح الجديدة التي تسرى في المسلمين والعرب حين سماعهم ذلك ، و بعد أن ساد المجلس السكون طلب منى جلالة الملك رأيي

فطلبت من الشيخ ابن بليهد الايضاح عن المقصود بجزيرة العرب ، فقال : إن المراد منها فلسطين — سوريا — العراق — وسواحل الجزيرة التي للأجانب نفوذ فيها ، فقلت : إنى أشكر أصحاب الفكرة على هذه الروح الطيبة ، ولا شك أن كل عربي ومسلم يتمنى أن يتمتع العرب في كل ناحية بما يتمتع به غيرهم من الاستقلال . ولم هذه العجلة ؟ إن تركيا ومصر والأفغان واليمن قد أرسلوا مندو بين

إلى المؤتمر وهم فى طريقهم ؛ أليس من الحكمة أن نأخذ رأيهم فى هذا الموضوع الخطير ، وهم أعلم منا بالسياسة الدولية ، وأعرف بطرق معالجة هذه الشئون ، فاذا وافقوا على هذا الاقتراح فان لموافقتهم من القوة المعنوية ماليس لموافقتنا ، فقبل الجميع هذا الاقتراح ، وسر جلالة الملك من هذه الفكرة التي تركت له فرصة للتفكير وبالطبع لم يقبل أحد من مندو بى الدول هذا الاقتراح لأنه تو ريط لدولهم في غنى عنها

وقد انتهى المؤتمر الإسلامي الأول بقرارات ورغبات وتمنيات كان نصيبها الاهال من العالم الإسلامي ، لأنه لم يعد لها القوة ولم يتمكن المندو بون من جمع الاعانات التي كانوا يؤملون جمعها ، وحكومة الحجاز لا تستطيع أن تقوم بما طلب منها ، فليس لديها من المال ما تستطيع به تنفيذ جميع رغبات العالم الإسلامي . وبالجملة فان جميع الآمال التي كنا نرمي إليها من المؤتمر الإسلامي من الاصلاح الديني والاجتماعي العام ، و إصلاح البلاد المقدسة إصلاحا يتفق مع مقتضيات هذا الزمن ، ورفع مستوى الحجاز إلى المستوى اللائق بجلاله وقدسيته ، قد فشلت فلعل المسلمين ينتفعون من أغلاطهم ، و يعملون لعقد مؤتمر آخر يعمدون فيه إلى فلعل المسلمين ينتفعون من أغلاطهم ، و يعملون لعقد مؤتمر آخر يعمدون فيه إلى المسلمين ويتركون المساعي السياسية التي ليس من ورائها فائدة إيجابية

## ابن السعود وإمام صنعاء

لم تكن هنالك صلة مراسلة أو غيرها بين ابن سعود و إمام صنعاء حتى سنة الم الم تكن هنالك صلة مراسلة أو غيرها بين ابن سعود و إمام صنعاء حتى سنة الم 1919 م، فإن حادثة الحج البياني (۱) في عسير كانت سبباً للتعارف وتبادل الرسائل من وقت لآخر ، ثم أخذت مصالح الحكومتين في التضارب بعد موت السيد محمد

<sup>(</sup>١) من يريد تفاصبل مخابرات النين فليراجع الكتاب الأخضر الذي أصـــدرته وزارة خارجية الحجاز

على الإدريسي ، وانتهاز الإمام يحيى الفرصة لطى صحيفة حكمهم من عسير ، وتقدم سلطان نجد في الحجاز ، كل هذا جعل الفريقين وجهاً لوجه ، فإن الأدارسة بعد ما أحسوا بالخطر المحدق مهم ولوا وجههم شطر ابن سعود حليف محمد على الادريسي ، فأعلن الحاية على عسير ، وأخبر الإمام يحيى بذلك في خريف سنة ١٩٢٦م ، ثم أخذ الفريقان يتبادلان الكتب والوفود للوصول إلى حل حاسم خاص بالحــدود والقبائل فلم يوفقوا إلى ذلك ، لأن حسن النيــة لم يكن متوفراً من كل وجه ، وأخيراً اضطر ابن سعود لامتشاق الحسام بعد أن أعيته الحيل ، و بعد أن انتهك الإمام يحيي حرمة بلاده باحتلال قسم منها ، وقد تمكن في مدة قصيرة من التقدم في تهامة حتى الحديدة ، غير أن الملك عبـد العزيز — وهو الرجل العاقل النافذ البصر – لم يكن يرمى في الحقيقة إلى فتح اليمن ، لأن ذلك يلقي عليه مسئوليات جديدة ، وربما يعرض البلاد العربية للتداخل الأجنبي ، والملك عبدالعزيز يفضل أن يفتح قلب إمام اليمن و يكتسب وده وصداقته أكثر من فتح الين نفسها ، وقد وصل إلى الغرض الذي كان يرمي إليه . فإمام اليمن قد أفهمته الحوادث قوة ابن سعود ، وان ما توهمه من ضعف لم يكن إلا حاماً وطول اناة ، وقد ضرب الملك عبد العزيز بالصلح الذي عقده مع إمام الين أفضل الأمثال في التسامح واكتساب صداقة خصمه ، كما ضرب أفضل الأمثال في حبه للتفاهم مع أمراء العرب وسعيه للاتحاد العربي الذي ينشده أحرار العرب ومفكروهم من نصف قرن. ولعلنا نرى في المستقبل القريب الرغبة الصادقة من ملوكهم وأمرائهم في التفاهم و إزالة ما بينهم من إحن شخصية ، وتقديم المصالح المشتركة العامة على الاعتبارات الشخصية ، فإن مجد العرب لا يسترد إلا باجتماع كلة العرب واتحادهم « بصر الله العرب وملوكهم بما فيه خيرهم وصلاحهم»

## حياة الملك عبدالعزيزالشخصية

لقد صحبت الملك عبد العزيز في السلم وفي الحرب ، وعاشرته في البادية والحاضرة ، وخبرته في حالتي الرضا والغضب ، وحياته الشخصية لا تكاد تختلف إلا يسيراً ، فهي أشبه بنظام أتوماتيكي لا يكاد يتغير

يقوم الملك عبد العزيز عادة قبل الفجر بساعة ، فيقرأ القرآن حتى إذا أذن مؤذن الفجر أدى فريضة الصلاة ، ثم انصرف إلى بيته يقرأ شيئاً من القرآف والأوراد الصحيحة النسبة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم تعرض عليه الأشياء التي يقتضي البت فيها بسرعة ، ثم ينام بعد ذلك قليلا فيغتسل كل يوم صباحا ويلبس ثيابه ويفطر، ثم يخرج إلى مجلسه الخاص فتعرض عليه مهام الحكومة ، ويعطى أوامره لموظفيه ، و إذا انتهى من ذلك قابل الناس من شيوخ البـدو وكبار العرب مقابلات خاصة ، يسمع شكوى المشتكي ونصح الناصح ، ويباحث زعماء الزوار فيما يهم من شئونهم ، ثم يدهب إلى المحلس العام الذي يجتمع فيه كل من يريد مقابلته ، ويقضى في هذا المجلس نحو ساعة يمضيها في حديث أشبه بخطابة فيما يهم من أمور الدين والدنيا وينصرف إلى الغــذاء ، ثم يرجع إلى بيته فينام قليلاً ، ثم يصلي الظهر ثم يرجع إلى مجلسه الخاص ، فتعرض عليه الشئون الهامة ، ثم ينصرف لصلاة العصر ، فيحضر عنده إخوانه وأولاده وأقار به وكبار الموظفين يسامرهم ، ثم يخرج بعد ذلك في سيارته إلى الخارج للرياضة ، وبعــد العشاء يجلس في مجلس عام ، وهنالك يحضر قارئ و يقرأ نحو ساعة ونصف من كتب مختلفة في الحديث والتفسير والتاريخ والأدب، و بعد ذلك ينصرف إلى بيته ومما يجب أن يذكر أن الملك عبد العزيز أثناء إقامته في الرياض يقوم بزيارة

والده المرحوم الإمام عبد الرحمن كل يوم ، وكذا سائر أقار به الادنين ، ولا تزال هذه عادته في مكة يزور كل يوم الحاضر من أقار به

والملك ابن سعود مشهور فى بلاد العرب بكرم الخلق و بسط اليد ، لا يعرف أى قيمة للدرهم إلا أنه وسيلة لبناء المجد أوحسن الذكرى ، فقلما يرد سائلا يطاب معونته ، أو محتاجا قصد بابه ، وهو يشرف بنفسه على اعطاء القاصدين حسب منازلهم ، لأنه هو يعرفهم حق المعرفة ، وقلما يعتمد على أحد آخر فى ذلك ، على أن هذه العطايا قد يكون لها مرام سياسية بعيدة يرمى إليها ، وديوانه مفتوح للقادمين يقابل زائريه مهما صغر مقامهم بوجه باش ، و يأخذ ألبابهم بابتسامته التى لا تكاد تفارقه ، ومجلسه لا يخلو من خطبة صغيرة يراعى فيها نفسية السامعين

ولا يضيق صدر الملك عبد العزيز إلا عند ما يجد خزائنه تضيق بالطلبات والعطايا ، فهو يتكدر خوف أن يظهر بمظهر العاجز أمام السائلين الذين تعودوا رفده

وكان الملك يسخر منا كثيراً حينها ننصحه بالادخار ونقول إن المستقبل علمه عند الله ، و إن الرخاء ليس بدائم ، فيقول: إن المال لا ينفع ، هل أفادت عبد الحميد خزائنه وما ادخره من المال ، وهل أفادت خزائن الرشيد الرشيد ؟ وأعتقد أن الملك قد غير فكره في هذه الأزمة التي أخذت بالخناق ، وأصبح يعتقد في المال وفائدة الدخاره لوقت الشدة

والملك عبد العزيز من المعجبين بمحمد بن الرشيد أمير حايل والذى امتدت سيادته على نجد كلها ، والذى في أيامه هاجر الأمير الصغير مع والده إلى الكويت وهو ينحو نحوه في طريقة العطاء ، وهو دأئماً يقص القصة الآتية إعجاباً بتصرف الرجل:

وفد شيخ من مشايخ البدو الكبار على محمد بن الرشيد ، فأكرمه وأعطاه



أصحاب السمو الملكي ، أنجال جلالة الملك ابن السعود بين نفر من الحراس

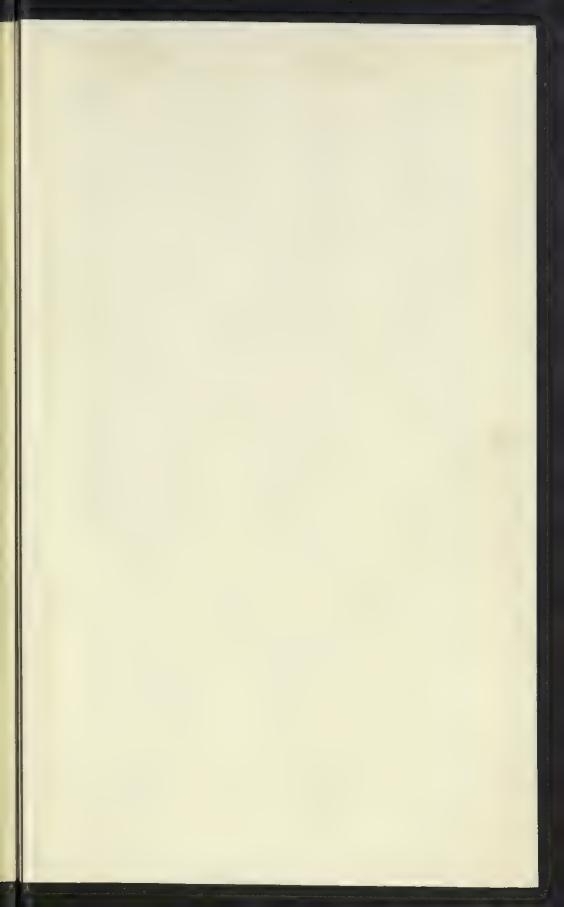

شيئاً قليلاً ، وفي نفس الوقت وقد شيخ من مشايخ البدو الصغار ، وكان الأخير في وقته يقطع الطرق مع رجال قبيلته في شمال نجد ، فأكرمه إكراماً زائدا ، وكساه وأعطاه منحة كبيرة ، فسئل محمد بن الرشيد عن هذا التصرف الغريب ، فقال : أما الأول فإنه و إن كان قوياً وكبيراً ، ولكنه يحس بما عليه من المسئولية ، و إنه يحافظ على مركزه وماله بالولاء لنا فهو في حاجة إلينا ، وأما الآخر فمثل العصفور ينتقل من شجرة إلى أخرى يتعبك صيده ، فنحن في حاجة إلى تأليفه و إرضائه ، وما نكف به شره لا يساوى شيئاً إذا قورن بما نبذله لتأديبه وعقو بته

والملك عبد العزيز وفى لأصدقائه محافظ على ودهم ، لا يحب أن يبدأ أحداً بالعداء ، و يميل إلى استرضاء الناس واكتساب ودهم مهما كلفه ذلك ، ولكن إذا تيقن أن ليس هنالك من سبيل للصداقة فإنه يعادى — و يعادى بشدة ، ولكنه قلما يهاجم خصمه ، فإذا هاجمه خصمه فإنه يبذل كل ما يمكنه بذله للقضاء عليه ، وهو في هذه الحالة يأخذ بسياسة «الغاية تبرر الواسطة »

والملك عبد العزيز طيب القلب لا يكاد يضمر حقد أ، وهو إذا غضب وغضبه قليل — فإنك ترى أسداً يزأر أو جملاً يهدر، وتكاد عينك تكذب أن هذا الغضبان هو عبد العزيز بن سعود الرضى الخلق الوسيم الوجه، وكثيراً ما يعتر عن بعض التصرفات التي تصدر في حالة الغضب، كما أنه كثيراً ما يغمر خدامه الذين يصيبهم شرر غضبه فينسيهم ألم ما أصابهم

وهو متواضع ، طيب العشرة ، رقيق السمر ، له جاذبية لمن يعرفه تشبه السحر . و إنى لا أذكر أن واحداً من كبار الإنجليز عرفه وعامله إلا أحبه ، ولا يزال له أصدقاء من الإنجليز الذين كان له معهم اتصال سياسي ، وهو كثير الشبه بمعاوية بن أبى سفيان في حلمه و بعد نظره وحسن حيلته في تصريف الأمور في سنة ١٩٢٥ م كان الملك ابن السعود يظهر إعجابه بالإنجليز وسعة ملكهم

وإخلاص رجالهم لبلادهم للجنرال كلايتون ، فقال الجنرال: إن ما ذكرته صحيح ، ولكن هذا الملك الواسع لم يؤسس إلا في مئات السنين ، ولكن ألا يصح لنا نحن الإنجليز أن نعجب بك فإنك في ثلاثين سنة قد أسست ملكاً واسعاً ، وإذا اطرد لك هذا الفتح وهذا التقدم فأظن أنه في نصف المدة التي أسسنا فيها ملكنا تؤسس أنت امبراطورية مثل أو أكبر من امبراطوريتنا ، وهذا ليس ببعيد إذا ساعدتكم تصرفات الزمان وأخذتم أنتم بسنن التقدم ، فإن أسلافكم العرب قد شيدوا امبراطورية عظيمة في مدة قصيرة جداً لم يعرف التاريخ مثلها ، فقال الملك: هذه و إن كانت أمنية العرب ، ولكني لا أعتقد في نفسي القدرة لتحقيق ذلك ، وكل ما أتمناه أن يجعل من رجاانا من يماثلكم في الإخلاص والتضحية لبلادهم

والملك ابن سعود ربماكان أحلم أمراء العرب وأبعدهم عن الانتقام من لموظفين ولا سيما الموظفون الذين يعرف لهم سوابق خدمة أو إخلاص ؛ فإن هؤلاء أقصى عقوبة لهم العزل

والملك ابن سيعود يتساهل في كل شيء إلا ما يمس سيطرته الشخصية أو ما يمس مركز حكومته فإمه لا يتساهل فيه ، وقد يعاد المعزول إلى منصبه أو أعلى منه إذا تصرف بعد العزل تصرفاً يرضى الملك . لقد عزل الملك أمير الطائف سنة ١٩٢٧ م لشدته ، فلما أن حضر إلى مكة قال له الملك : إننا لم نعزلك من منصبك لنقص في دينك أو شبهة في أمانتك ، ولكننا نحيناك لشدتك ونحن نريد اللين مع الناس ، فقال له الأمير : الحمد لله لقد ولاك الله على المسلمين وأنت أعلم بمصالحهم ، ولئن حرمت من المنصب فإنى أتمتع برؤيتكم صباحاً ومساء ، وهذا لا يعادله شيء في هذه الدنيا ، فسر الملك لهذا الجواب اللطيف وواظب هذا الأمير على حضور مجلس الملك كل يوم ، فلم تمض بضعة أشهر على عزله من الطائف حتى عين أميراً للمدينة ، وهو فيها إلى الآن حائز لرضا الملك متمتع بثقته الطائف حتى عين أميراً للمدينة ، وهو فيها إلى الآن حائز لرضا الملك متمتع بثقته

الملك عبد العزيز من الرجال العمليين الذين لا تغيرهم مظاهر الأمور . كان علماء الرياض لَّ اعترضوا عليه سنة ١٣٤٩ هر ١٩٣٠م) إذنه بإقامة الاحتفالات لمناسبة عيد جلوسه على عرش الحجاز ومخالفة ذلك للسنة أرضاهم بالنزول على رأيهم ؛ لأن ما يتعلق بشخصه لا أهمية له فى نظره ، ولكن هذا لم يمنعه من معارضتهم فى تتميم المواصلات اللاسلكية فى بلاده وتشييدها ، لاعتقاده بخطأ المعلومات التى تصل إلى نجد عن التلغراف اللاسلكي من أنه من عمل الشيطان وأنها بالعكس ركن من أركان السلم وحفظ الأمن و إنجاز الأعمال



# أعمال الملك عبد العزيز الاصلاحية

لا يقدر مجهودات الملك عبد العزيز حق قدرها إلا الواقفون على أحوال البلاد العربية ، المتصلون بها ، الحمابرون لشئونها ، الملمون بأحوال سكانها وطرق معيشتهم . إن الذي يعرف بلاد العرب قبل ثلاثين سنة عن خبرة شخصية ، أو يقرأ كتب الجوابين من الانجليز يعرف ما لهذا الرجل من فضل في استنباب الأمن والضرب على أيدى قطاع الطرق من القبائل

والذى يعرف بلاد العرب وما كانت عليه من تشاحن بين أمرائها وحروب مستمرة بين حكامها يقدر مجهود هذا الرجل فى قطع دابر الخصومات بتوحيد بعض الإمارات المتخاصمة

ولقد ذكرنا في فصول متفرقة في هذا الكتاب ما له من الأيادي كا دخال النظام الصحى الحديث في نجد والاحساء: بالإكثار من الأطباء و إنشاء المستشفيات المتنقلة لمعالجة المرضى ، لأن حالة البلاد المالية لا تساعد على إنشاء مستشفى في كل بلد ، كما أدخل نظام التطعيم ضد الجدرى بالرغم من معارضة بعض المتعصبين ، كما ذكرنا فضله على العمل لنشر التعليم والإكثار من المدارس ، ومكافحة الجهالة بكل الوسائل المكنة ، ولولا المال الذي يعوز كل مشروع إصلاحي لوجدنا البلاد العربية التي يقود سفينتها عبد العزيز أسبق البلاد العربية التي يقود سفينتها عبد العزيز أسبق البلاد العربية وأسرعها خطا في طريق التقدم

والملك عبد العزيز فى طريقه الإصلاحى يفضل التؤدة والتأنى واستعداد الشعب لما يريد من الإصلاح

ولا العقبات التي تقف في سبيل ما يريد من المشروعات

لقد مكث الملك عبد العزيز يجاهد و يجالد في سبيل التليفون والتلغراف اللاسلكي مرة مع الاخوان ، وآونة أخرى مع العلماء نحو عشر سنوات ، وكان هذا الموضوع من الموضوعات التي أثارت حفيظة الاخوان

سأقص عليك القصتين التاليتين ، من كثير ، لتعرف الحيط الذي يشتغل فيه الملك عبد العزيز، وتعرف الصعوبات التي يتغلب عليها:

أوفدنى جلالة الملك للمدينة سنة ١٣٤٦ هـ — ١٩٢٨م مع عالم من علماء نجد للتفتيش الادارى والدينى ، فجرى ذكر التلغراف اللاسلكى وما يتصل به من المستحدثات ، فقال الشيخ : لاشك أن هذه الأشياء ناشئة من استخدام الجن ، وقد أخبره ثقة أن التلغراف اللاسلكى لا يشتغل إلا بعد أن تذبح عنده ذبيحة ، ويذكر عليها اسم الشيطان ، ثم أخذ يذكر لى بعض القصص عن استخدام بنى آدم للشيطان ، ولقد كان شرحى لنظرية التلغراف اللاسلكى وتاريخ استكشافه ليس له نصيب من اقناع الشيخ ، فلم أجد أى فائدة من وراء البحث فسكت ليس له نصيب من اقناع الشيخ ، فلم أجد أى فائدة من وراء البحث فسكت على مضض

وفى يوم من الأيام دعانى الشيخ لمرافقته لزيارة قبر حمزة عم الرسول عند جبل أحد ، وهو يبعد عن المدينة بالسيارة نحو نصف ساعة ، فلبيت الدعوة وسرنا من المدينة بعد صلاة العصر ، وفى أثناء الطريق أوقفت السيارة عند محطة التلغراف اللاسلكي ، وهنا دار يبنى و بينه الحديث التالى :

سأل الشيخ لماذا وقفت السيارة ، فأجبته لنرى التلغراف اللاسلكي ، فان كان هنالك ذبائع ودعوة لغير الله ، فانى سأحرقه مهما كانت النتيجة ، فالدين لله لا لابن سعود ، وقد يكون الملك مخدوعا فى أمر هذه التلغرافات وتذكر له الأشياء على غير حقيقتها ، فقال الشيخ : بارك الله فيك ، فدخلت المحطة ، و بعد البحث لم يجد الشيخ أى أثر لعظام الذبائح وقرونها أو صوفها ، ثم أراه العامل طريقة المخابرة ، وفي دقائق تبودلت المخابرات والتحيات بينه و بين جلالة الملك في جدة

كانت هذه الزيارة البسيطة مدعاة للشك فيما كان يعتقده من عمل الشيطان في المخابرات ، ولكنه ظن أنى ربحا دبرت هذه المكيدة بايعاز من الملك ، فزار الشيخ محطة التلغراف بضع مرات منفرداً في أوقات مختلفة بدون أن يخبر أحداً بعزمه ، فكان يفاجي العامل بالزيارة و يسأله عن كل ما يغمض عليه ، وقد أخبرنى الشيخ ونحن في طريقنا إلى مكة بأنه يستغفر الله و يتوب إليه عما كان يعتقده و يتهم به بعض الناس ( وربحا كان يقصدنى ) في هذا الأمر ، ثم ختمت الموضوع بقولى : ماقول كم يا حضرة الشيخ في رواية أولئك الثقات أخشى أن تكون رواياتهم عن التلغراف ، فقال : حسبى الله و نعم الوكيل

وقد أخبرنى جلالة الملك في شعبان سنة ١٣٥١ ه - ديسمبر سنة ١٩٣٧ ملا أثناء زيارتى للرياض أن المشايخ (أى رجال الدين) حضروا عنده سنة ١٣٣١ ها علموا بعزمه على إنشاء محطات لاسلكية في الرياض و بعض المدن الكبيرة في نجد، فقالوا له: يا طويل العمر، لقد غشك من أشار عليك باستعال التلغراف و إدخاله إلى بلادنا، و إن « فلبي » سيجر علينا المصائب، ونخشى أن يسلم بلادنا للإنجليز، فقال لهم الملك: لقد أخطأتم فلم يغشنا أحد، ولست ولله الحمد بضعيف العقل أو قصير النظر لأخدع بخداع المحادعين، وما فلبي إلا تاجر وكان وسيطاً في هذه الصفقة، و إن بلادنا عزيزة علينا لا نسلمها لأحد إلا بالثن الذي استلمناها به الخواني المشايخ: أنتم الآن فوق رأسي تعلمون أن من وقع على الأرض لا يمكن رأسي فيقع بعضكم أو أكثركم، وأنتم تعلمون أن من وقع على الأرض لا يمكن أن يوضع فوق رأسي مرة ثانية ؛ مسألتان لا أسمع فيهما كلام أحد لظهور فائدتهما أن يوضع فوق رأسي مرة ثانية ؛ مسألتان لا أسمع فيهما كلام أحد لظهور فائدتهما

لى ولبلادى ، وليس هنالك من دليل أو سنة رسول يمنع من احداث اللاسلكي والسيارات

وعند ما وضعت الآلة اللاسلكية في الرياض واستعملت ، كان الناس يغرى بعضهم بعضاً بأن إنشاء هذه المحطة هو الحد بين الخير والشر ، وكان العاماء يرسلون من يأتمنونهم لزيارة المحطة ورؤية الشياطين والذبائح تقدم لهم ، فلم يجدوا شيئاً وقد أخبرني عامل المحطة بأن بعض المشايخ الصغار كانوا يترددون عليه من وقت لآخر لسؤاله عن موعد زيارة الشياطين ، وهل الشيطان الكبير في مكة أو الرياض ؛ وكم عدد أولاده الذين يساعدونه في مهمة نقل الأخبار ؛ فكان يجيبهم بأن ليس للشياطين دخل في عمله ، وكان بعضهم يغريه بالنقود وأنهم سيكتمون بأن ليس للشياطين دخل في عمله ، وكان بعضهم يغريه بالنقود وأنهم سيكتمون صناعي محض . كانت الأيام تعمل عملها في نفوسهم ، ورسلهم ينقلون إليهم حقيقة ما يرونه و يشاهدونه حتى لمسوا فائدة سرعة الأخبار في فتنة ابن رفادة وعسير ، ما يرونه و يشاهدونه حتى لمسوا فائدة سرعة الأخبار في فتنة ابن رفادة وعسير ، الأخبار لا تصل قبل ٥٢ يوماً أو أكثر ، ومثلها في الرجوع ، ولا يعلم إلا الله الأخبار لا تصل قبل ٥٢ يوماً أو أكثر ، ومثلها في الرجوع ، ولا يعلم إلا الله ماذا يجرى من الحوادث أثناء ذلك

وتذكرنا هذه القصة بماكان يجرى في القرون الوسطى في أوربا ، فماذا قو بل القائل بدوران الأرض ؟ و بماذا قابل المبراطور فرنسا ووزراؤه الساعة التي أهداها له هرون الرشيد؟ ألم يفزعوا منها ، ولقد حدث مثل هذا في نجد قبل ستين سنة ؛ فإن أول ساعة دقاقة كسرت وعدت من عمل الشيطان ، وحدث أن بعض الجهلة أذاع بين الإخوان هذه الفكرة ، فقامت قيامة الإخوان منكرين على المشايخ استعالها ، وأن أقل الأحوال فيها أنها بدعة فتصدى لهم الشيخ سعيد بن سَحْمًان ورد عليهم في رسالة صغيرة سنة ١٩٢٣ ه (١٩١٦م) وطبعت في مصر سنة ١٩٢٣

فهذه القصص وأمثالها ترينا ناحية من نواحى عظمة بن سعود ومقدار ما يعانيه من الصعوبات فى طريق الإصلاح ، وترينا ناحية من نواحى الكفاح بين القديم والجديد

ومن أعظم المشروعات الإصلاحية التى قام بها الملك عبد العزيز مشروع تحضير البادية ، و إقطاعهم الأراضى للسكنى والزراعة ، وتعليمهم المبادئ الدينية ومكارم الأخلاق . ولما كان هذا المشروع قد شغل قسماً من التاريخ النجدى الحديث ، أحببنا أن نفرد له الفصل الآتى مفضلين التفصيل على الإيجاز



#### الأخوايه

إذا ذكر الإخوان على حدود العراق أو شرقى الأردن أو الكويت استولى الرعب على قلوب السكان ، وهب البدو يطوون الصحراء لائذين بالبلاد القريبة منهم يحتمون بجدرانها وأبراجها . فمن هم رسل الذعر والهلع في بلاد العرب ؟

إن كلة « الأخ » قد استعمات بمعنى الحليف والمعاهد أول نشأة الإسلام ، فقد آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأوس والخزرج من الأنصار ، وتناسوا ما بينهم من العداء والنزوات ، و إلى هذا تشير الآية الكريمة : « واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفر قوا واذ كروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها »

أما في السنوات الأخيرة فقد أصبحت علماً على سكان البادية الذين تركوا السكنى في الخيام واستقروا في أما كن معينة ، و بنوا لسكناهم بيوتاً من الطين سميت هجرة ، إشارة إلى أنهم هجروا الحياة القديمة المكروهة إلى حياة أخرى محبوبة إن أول هجرة بنيت هي هجرة الأرطاوية سنة ١٣٣٠ هـ ١٩١١ م، وسكانها خليط من حرب ومطير ، ثم الغطغط وسكانها من عتيبة ، ثم دخنة وأكثر سكانها من حرب ، ثم الأجْفَر وأكثر سكانها من شمَّر ، وتبلغ الهيجَر نحو ستين هجرة ، ولكن أهمها ما تقدم

ثم أخذت الهجر تنتشر بسرعة ، وأخذت العشائر تقلد بعضها في ترك حياة البادية التي أصبحت تسمى بالجاهلية كما يسمون الحياة الجديدة بالإسلام وقد غالى فريق كبير من عتيبة في كره الجاهلية أو حياة البادية ، فرأوا أن من آية الإخلاص لله ودينه وآية الإيمان الصحيح التخلص من كل ما يشتم منه

رائحة الجاهلية ، فأخذوا يبيعون إبلهم وأغنامهم ، وينقطعون فى الهجرة للعبادة وسماع السيرة النبوية ، وغنوات الرسول صلى الله عليه وسلم ، وتاريخ انتشار الإسلام فى جزيرة العرب ، فوجدوا أن حياتهم الأولى تشبه فى كثير من الوجوه حياة الجاهلية ، كما أن حياتهم الأخيرة تشبه حالة الإسلام فى أيامه الأولى ، فعكف أكثرهم على تعلم مبادئ القراءة وحفظ شىء من انقرآن والحديث . غير أن هذا الانقلاب كان خطيراً جداً وعنيفاً جداً

لقد تشرب هؤلاء كثيراً من المبادئ والتعاليم ، واعتقدوا أنها هى الدين وماسواها ضلالة ، كا أساءوا الظن بغيرهم من حضر نجد ، بل وبوكي أمرهم الإمام عبد العزيز أصبحوا يعتقدون أن لبس العامة هى السنة ، والعقال من البدع المنكرة ، بل غالى بعضهم فجعله من لباس الكفار و يجب مقاطعة لابسيه ، وكان كثير منهم يعتقد أن لا إسلام لمن لم يسكن الهجر مهما كانوا عليه من الإسلام ، وترك شرور البادية وعوائدها ، فلا يبدأون غيرهم من هؤلاء بسلام ، ولا يردون عليهم السلام ، ولا يأكلون ذبائعهم ، وذنب هؤلاء هو عدم الهجرة

وكان من عوائد الإخوان إذا قدموا زائرين قاموا فى المسجد وقالوا: السلام عليكم (يالإخوان) إخواننا يسلمون عليكم

وكان فريق منهم يعتقـد أن المشايخ مقصر ون مداهنون لابن سعود ، وقد كتموا الحق عنهم

وكانوا يعتقدون أن الحضر ضالون ، وأن غزو المجاورين واجب ، وأنه ألقى عليهم هذا الواجب من قبل الله فلا يسمعون كلام أحد في منع الغزو

ولقد نال بعضهم الإمام عبد العزيز فرموه بموالاة الكفار والتساهل في الدين، وأنكروا عليه تطويل الثوب والشارب ولبس العقال، إلى غير ذلك من ضروب الجهالة، وأصبحوا يحرمون كل ما لا يتفق وهواهم. و إن سريان هذه الروح المتمردة يرجع إلى هؤلاء الجهلة أنصاف المتعلمين الذين انتشروا في قرى الإخوان باسم العلم، ولقنوهم هذه التعاليم وحببوا إليهم التعصب الذميم . وربما كانت سنة ١٣٣٥ ه من أشد السنين في نجد، إذ كادت تقع فيها فتنة أهلية بين الإخوان من جهة ، وبين الحكومة والحضر من جهة أخرى ، ولقد جرد الإمام جيشاً من طلبة العلم المتفقهين في دينهم وأرسلهم إلى الإخوان كي يصلحوا ما أفسد الأولون ، كما أنه انتزع أولئك الذين بذروا بذور الجهالة والغواية ومنعهم من السكني في الهجر . على أن السلطان و إن نجح في ذلك كثيراً فإنه لم يتمكن تماماً من استئصال تلك الجذور التي تمكنت من نفوسهم ، ولولا أنهم يخافون سيفه ويهابون سلطانه وسطوته الني تمكنت من نفوسهم ، ولولا أنهم يخافون سيفه ويهابون سلطانه وسطوته لعمت الفوضي جزيرة العرب

لقد عرفت البدو في حروبهم وفي حياتهم البدوية ، وعرفتهم بعد ما سكنوا الهجر ، وعرفت كثيراً من قادتهم في جاهليتهم و إسلامهم ، فرأيت أن الدين قد غيرهم تغييراً تاما

كأن البدوى لاهم له إلا النهب والسلب وقطع الطرق، ويعد هذا العمل من مفاخر البادية، والويل للضعيف في البادية، وكان لسان حالهم يقول: المال مال الله، يوم لى ويوم لك، نصبح فقراء ونحسى أغنياء، ونصبح أغنياء ونحسى فقراء. والقوافل التجارية كانت تحت رحمة البادية، لاتمر من المنطقة إلا بإتاوة أو رفيق، والبدوى لم يكن مخاطراً بحياته، فاذا رأى أن النهب سيكون من ورائه خطر تركه، والبدوى لا يعرف قلبه الاخلاص وكذلك إذا رأى دفاعا قويا من خصمه تركه، والبدوى لا يعرف قلبه الاخلاص تقريباً، شيمته الرياء والنفاق، لا تنفع معه إلا الشدة المشوبة بالعدل، ولذا فلا يعول الأمراء كثيراً على عددهم ولاعلى قوتهم، وكثيراً ما كانوا و بالا على صديقهم، فاذا بدرت منه بوادر الهزيمة فانهم يكونون أول الناهبين له، ويحتجون بأنه ما دام صديقهم منهو با أو مأخوذاً كما يقولون فهم أولى به

أما الاخوان الآن فهم حماة الطريق يرون حرمة التعــدى على المسافر وابن السبيل ، ويرون للجار والمسلم حرمته ، فالمسلم حرام دمه وماله

أصبح الاخوان لا يهابون الموت بل يندفعون إليه اندفاعا طلباً للشهادة ولقاء الله ، وأصبحت الأم حينا تودع ابنها تودعه بهذه الكلمات : «اللهم الجمعنا وإياك في الجنة » وأصبحت كلة التشجيع على الحرب « هبّت هبوب الجنة وَيْن أنت يا باغيها »

وكلاتهم عند الهجوم: إياك نعبد و إياك نستعين

ولقد شاهدت بعض مواقعهم الحربية ، فوجدتهم يقذفون أنفسهم إلى الموت قذفاً و يتقدمون إلى أعدائهم صفاً صفاً ، ولا يفكر أحدهم فى شىء إلا هزم العدو وقتله . والاخوان على العموم لا تعرف قلوبهم الرحمة ، لا يفلت من تحت يدهم أحد ، فهم رسل الموت أينما رحلوا

قد ظهرت قوة الاخوان الحربية في هزيمة أهل الكويت هزيمة منكرة في واقعة حمض سنة ١٩٦٩ م، ثم في حصار شيخ الكويت في الجهرة سنة ١٩٣٠ م وفي إبادة جيش الشريف عبد الله في واقعة تربة سنة ١٩١٩ م، ثم في هجومهم المتكرر على العراق والكويت وشرق الأردن

و بالرغم من أن إمامهم كان ينهاهم كثيراً عن هذه الغزوات ، وأنه كان دائماً يأمرهم بالرفق وعدم القتل ، و بالرغم من أن علماءهم كانوا يوصونهم دأئماً بعدم قتل الأسير أو المستجيز ، فانهم لم يصغوا إلى أحد

و إن من يقرأ رسائل العلماء في الإنكار عليهم وعلى أنصاف المتعلمين الذين سمموا أفكارهم ، يرى أن علماء نجد لم يقصر وا في النصيحة ، و يعلم أن ما يعمله بعض الإخوان مما تأباه طبائع العرب ولا تقره الشريعة الإسلامية ، لا يصح أن تلقى تبعته على علماء نجد أو سلطان نجد

وللاخوان قصص طريفة تدل على بساطتهم وشدة تأثرهم بالدين: جاء أحد الإخوان إلى أحد المشايخ وسأله عن النفاق ، فأخبره بحده الشرعى . ثم سأله عن الخوف فى الحرب ، فقال له العالم: مادمت لم تعط العدو ظهرك فلا يسمى هذا فراراً أو نفاقاً ، فقال : لا ( إن شاء الله أعطى العدو ظهرى ) إن هذا كفريا شيخ . لا إن فى قلبى نفاقاً إنى حينا كنت أهجم وجدت فى نفسى شيئاً من التردد بسبب أزيز الرصاص ، لا بد أن يكون النفاق فى جنبى . أخرج النفاق بعصاك أيها الأخ . ولكن الشيخ أفهمه بصعو بة أن هذا ليس من النفاق أو المن عة

وجاء رجل آخر حاملاً صرة فيها نقود ذهبية وجدها بعد معركة تربة ، فسأل الشيخ هل هي حلال له ، فقال الشيخ: إنها من الغنيمة ولا يحل لك إلا ما سيصيبك بعد القسمة فسلمها من فوره لمتولى الغنيمة ، ثم قال : لا والله لا استحلها ، فأبن هذا من خلق البادمة ؟

إذا وجدك الأخ فى الطريق ووجد شار بك طويلاً فإنه يدعوك إلى السنة ، ثم يضع يده على شار بك و يقص الزائد . أما إذا كنت ماراً بالهجرة فإن العملية تتم قسراً وزجراً لا بطريق النصح واللطف

وكذلك إذا وجدوا الثوب زائداً فإن المقص يعمل عمله في الزائد تنفيذاً للحديث: « فضل الإزار في النار » . وبالرغم مما يأتيه الإخوان من الخطأ والخطل وتجاوزهم حدودهم إزاء الحكومة ، فإن الملك ابن السعود كان يغضي عن أذاهم ويحتمل نقدهم بحلم وصبر قلما عرف عن غيره من ملوك العرب ، وكان دائماً يقول : إن الإخوان يجب احتمالهم ومهما فعلوا فحالتهم الآن خير من حالتهم الأولى . وأما هذه الغيرة والشدة فالزمن كفيل بتخفيف حدتها

أما شدة الإخوان في مكة أول دخولهم لها فحدث عنها ولا حرج ، فلم تكن

هنالك أى هيبة للحكومة ، فكل ما يعتقده الأخ منكراً يزيله بنفسه ببندقته أو بعصاه أو بيده

وكثيراً ما كان الملك ابن السعود ينزل على رأيهم اتقاء لفتنــة قد تحدث، كما أنه كثيراً ما يقبض عليهم بيد من حديد إذا رأى أن المسايرة قد تضعف سلطانه في جزيرة العرب

لأول مرة شاهد الملك ابن السعود التليفون في مكة ، ورأى الفائدة العظيمة التي يسديها التليفون في امجاز الأعمال وسرعة المواصلات ، ولما نقل معسكره من الزاهر (الشهداء بقرب مكة) إلى حددًاء أراد أن يمد سلكاً تليفونياً بين مكة وبين حدًّا، ، وسلكاً آخر بين الرغامة و بين حدًّا، ، حتى يكون على اتصال تام فها بين مكة ومقره و بين ميدان الحرب . وكنا نقطع المسافة بين مكة و بين معسكره الخاص في ٤ ساعات ذهابًا ، ومثلها إيابًا بالبغال أو الابل السريعة ، وكانت الخيل تقطع المسافة أيضاً في مثل هذه المدة من الرغامة إلى حدًّا، ، ولكنه عدل أخيرًا عن هذه الفكرة لأن إنشاء التليفون يهيج أنرة الاخوان فأرجأ هـذه المسألة ، وكثيراً ما كان الاخوان يقطعون أسلاك التليفون لأنه منكر يجب إزالته وكثيرًا ما كانوا يتعمدون قطع الأسلاك الموصلة إلى قصر السلطان أثناء وجوده في مكة . كل هذا كان يتحمله على مضض معتمداً على الزمن ، وحدث مرة أن أحد الاخوان ضرب خادماً للملك يركب عجلة (بسكليت) وتسمى بلغة نجــ (عربة الشيطان) أو (حصان إبليس) بدعوي أنها بدعة ، وأنها تسير بقوة السحر وعمل الشيطان ، بدليل أن الراكب إذا نزل لم تقف ، ولكن الملك أدب هذا المعتدى أدباً أرجعه إلى رشده

وفى سنة ١٩٣٦م اضطر جلالة الملك أن ينزل على رأيهم فى إيقاف تلغراف المدينة اللاسلكي وهدم بعض المساجد المقامة على القبور ؛ لأنه لم يكن يسعه غير ذلك ، والحكمة كانت تقضى بذلك فهو لا يقف أمام التيار بل يتركه يسير بطبيعته ، ثم بعد أن تهدأ العاصفة يعمل فكره لضرب خصومه فى الظروف المناسبة وعند سنوح الفرص المناسبة

وأشد الناس على الاخوان الأمير عبد الله بن جاوى حاكم منطقة الاخساء، فكثيراً ما سمعته يقرع رؤساء بنى خالد وآل مرة والعجان على شدتهم وغلوهم، وان حالتهم الأولى على ما فيها من الشرور خير من حالتهم هذه، وان الدين ليس فى العائم. وهو لا يسمح لأحد منهم كائناً من كان أن تمتد يده إلى أحد من أهل الاحساء، وإذا تجرأ أحد فجزاؤه أصرم العقوبات، ولذلك إذا دخلوا الاحساء للميرة نزعوا عمائمهم وقضوا حوائجهم في هدو، وسكون. لقد سمعت الأمير عبد الله بن جلوى وغيره من آل سعود وكبار آل الشيخ ينصحون الملك عبد الغزيز بالتبصر في غلو الاخوان وخروجهم عن حدودهم، ولكن الملك كان عبد العزيز بالتبصر في غلو الاخوان وخروجهم عن حدودهم، ولكن الملك كان دأمًا يقول هؤلاء أولادى وواجبى احتمالهم والتجاوز عن سيئاتهم وخطئهم وبذل النصح لهم، وانى لا أنسى أعمالهم وأعتقد أنهم حسنو النية وسينكشف الحق لهم النصح لهم، وانى لا أنسى أعمالهم وأعتقد أنهم حسنو النية وسينكشف الحق لهم

## أول مؤتمر للاخوان

فى عيد الفطر سنة ١٣٤٣ هـ وهو أول عيد لنا فى مكة زرت الشريف خالد ابن لؤى أنا والدكتور عبد الله الدملوجي ، وكان لديه فيصل الدويش وجماعة من الاخوان اجتمعوا هنالك بعد صلاة العيد للمعايدة على بعضهم ، فخطب الحضور فيصل الدويش ، وهذه عادة من عادات الاخوان لا تخلو مجالسهم من نصيحة أو عظة ، فقال مخاطباً خالداً وجاعته :

نحمد الله ياخالدويا « الاخوان » على نعمته ، فقد دخلنا بلد الله الحرام وطردنا الشريف من هذا البيت . اننا جند الله وخدم لدينه لا نريد إلا أن تكون

كلة الله هى العليا ودينه هو الظاهر ، ولا نريد إلا رفع المظالم و إزالة البدع والمنكرات ، و إن هذا السيف وهذا الجند سيعمل هذا العمل فى كل من يسير فى طريق الشريف و يعمل عمله ، فأمن الاخوان كلهم على كلامه

فكان هذا في الحقيقة أول انذار من أحد قادة الاخوان ، ولم تمض سنة على هذه الخطبة حتى سمعنا أن هنالك مؤتمراً يعقد في الأرطاوية حضره رؤساء الاخوان من مطير وعُتيبة والعجان تعاهدوا فيه على نصرة دين الله والجهاد في سبيله ، ثم أنكروا صراحة على الملك عبد العزيز:

أولاً : إرسال ولده سعود إلى مصر بلد الشرك

ثانياً : إرسال ولده فيصل إلى لندن

ثالثاً : استخدام السيارات والتلغرافات والتليفونات

رابعاً : الضرائب الموجودة في الحجاز ونجد

خامساً : الاحتجاج على إذنه لعشائر العراق وشرق الأردن الرعى فى أراضى المسلمين

سادساً: الاحتجاج على منع المتاجرة مع الكويت: لأن أهل الكويت إن كانوا كفاراً حور بوا ، و إن كانوا مسلمين فلماذا المقاطعة

سابعاً : النظر في شيعة الاحساء والقطيف و إجبارهم على الدخول في دين أهل السنة والجماعة

لقد مجل الملك عبد العزيز بالرجوع من الحجاز إلى نجد عن طريق المدينة ليعالج الحالة بحكمته ، فدعا زعاء الإخوان إلى مؤتمر أمر بعقده فى الرياض فى ٢٥ رجب سنة ١٣٤٥ هر — يناير سنة ١٩٢٧ م، وقد لبى الدعوة جميع زعماء الإخوان ما عدا سلطان بن بجاد ، فني هذا الاجتماع شرح الملك عبد العزيز موقفه شرحاً وافياً ، فوصف نفسه بأنه خادم الشريعة محافظ عليها أثم المحافظة ، وأنه هو الذى

يعهدونه من قبل لم يتغير ، كما يتوهم بعض الناس ، ولا يزال ساهراً على مصالح العرب والمسلمين

وقد انتهى هذا الاجتماع بالفتوى المشهورة التي أصدرها علماء نجد في صدد المسائل التي كانت سبب تشويش الإخوان ، وأعلن الحاضرون تعلقهم بإمامهم وملكهم ، وبايعوه بالملكية على نجد ، فأصبح لقبه الرسمى ملك الحجاز ونجد وملحقاتها ، وفيا يلى نص الفتوى :

من محمد بن عبد اللطيف ، وسعد بن عَتِيق ، وسليان بن سَحْان ، وعبد الله ابن عبد العزيز العتيق ، وعبد الله العنقرى ، وعمر بن سليم . وصالح بن عبد العزيز وعبد الله بن حسن ، وعبد الله بن عبد اللطيف ، وعمد بن عبد اللطيف ، ومحمد الله بن حبد الله بن زاحم ، ومحمد بن عثمان الشاوى ، ابن ابراهيم ، ومحمد بن عبد الله ، وعبد الله بن زاحم ، ومحمد بن عثمان الشاوى ، وعبد العزيز بن العِثري ، إلى من يراه من إخواننا المسلمين سلك الله بنا وبهم الطريق المستقيم وجنبنا و إياهم طريق أهل الجحيم ، آمين

سلام عليكم ورحمة الله و بركاته ، أما بعد : فقد ورد علينا من الامام «سلمه الله تعالى » سؤال من بعض الاخوان عن مسائل تطاب منا الجواب عنها ، فأجبناه عما نصه :

أما مسألة البرق (١) فهو أمر حادث في آخر هـذا الزمان ولا نعلم حقيقته ، ولا رأينا فيه كلاماً لأحد من أهل العـلم ، فتوقفنا في مسألته ، ولا نقول على الله ورسوله بغير علم ، والجزم بالاباحة والتحريم يحتاج إلى الوقوف على حقيقته ، وأم مسجد حمزة وأبي رشيد فأفتينا الامام وفقه الله بهدمهما على الفور ، وأما القوانين فان كان موجوداً منها شيء في الحجاز فيزال فوراً ، ولا يحكم إلا بالشرع المطهر ،

<sup>(</sup>١) التلغراف اللاسك

وأما دخول الحاج المصرى بالسلاح والقوة في بلد الله الحرام . فأفتينا الامام بمنعهم من الدخول بالسلاح والقوة ، ومن اظهارهم الشرك وجميع المنكرات ، وأما الحمل فأفتينا بمنعه من دخول المسجد الحرام ، ومن تمكين أحد أن يتمسح به أو يقبله ، وما يفعله أهله من الملاهي والمنكرات يمنعون منها . وأما منعه عن مكة بالكلية فان أمكن بلا مفسدة تعين ، و إلا فاحتمال أحد المفسدين لدفع أعلاهما سائغ شرعاً . وأما الرافضة فأفتينا الإمام أن يلزمهم البيعة على الإسلام ويمنعهم من إظهار شعائر دينهم الباطل ، وعلى الإمام أيضاً أن يلزم نائبه على الاحساء أن يحضرهم عند الشيخ ابن بشر ، ويبايعوه على دين الله ورسوله وترك دعاء الصالحين من أهل البيت وغيرهم ، وعلى ترك سائر البدع من اجتماعهم على ما تمهم وغيرها مما يقيمون به شعائر مذهبهم الباطل، و يمنعون من زيارة الشاهد . كذلك يلزمون بالاجتماع على الصلوات الخس هم وغيرهم في المساجد، ويرتب فيهم أنَّمة ومؤذُّون ونواب من أهل السنة، ويلزمون بتعليم ثلاثة الأصول ، وكذلك إن كان لهم محالٌ مبنيّـــة لإفامة البدع تهدم ، و يمنعون من إقامة البدع في المساجد وغيرها ، ومَن أنَّي قبول ما ذكر ينفي من بلاد المسامين . وأما الرافضة من أهل القطيف فيلزم الإمام أيده الله الشيخ ابن بشرأن يسافر إليهم ويلزمهم بما ذكرنا . وأما البوادي والقرى التي دخلت في ولاية المسلمين فأفتينا الإمام أن يبعث لهم دعاة ومعامين ، و يازم وابه من الأمراء في كل ناحية بمساعدة المذكورين على إلزامهم بشرائع الإسلام ومنعهم من المحرمات. وأما رافضة العراق الذين انتشروا وخالطوا بادية المسلمين ، فأفتينا الامام بكفهم عن الدخول في مراتع المسلمين وأرضهم . وأما المكوس فأفتينا أنها من المحرمات الظاهرة ، فأن تركها فهو الواجب عليه ، و إن امتنع فلا يجوز شق عصا طاعة المسامين والخروج عن طاعته من أجالها . وأما الجهاد فهو محول إلى نظر الامام ، وعليه أن يراعي ما هو الأصلح للإسلام والمسلمين على حسب ما تقتضيه الشريعة

الغراء ، ونسأل الله لنا ولهم ولكافة المسلمين التوفيق والهداية ، وصلى الله على سبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

جل

ماثر

ات

اعة

حرر فی ۸ شعبان سنة ۱۳٤٥ هـ

إزاء هذه الفتوى اضطر اللك إلى عدم قبول الحمل كم اضطر إلى هدم مسجد حمزة ، وتعطيل التلغراف اللاساكي فعمل بذلك على تلافى الفتنة أو تأجيل وقتها لم يرض الدويش وهو الرأس المدبر لثورة الإخوان أن يحبط ابن سعود عمله وتدبيره ، فوضعه أمام مشكلة جديدة ، وذلك أنه أرسل قوة صغيرة في اكتوبر سنة ١٩٢٧ م قتلت عمال مخفر بصَّيَّة على الحدود العراقية النجدية ، وقتات بضعة أنفار من الشرطة كانوا مع العل ، فأدى هذا العمل إلى انذار السلطات البريطانية في العراق للعشائر التي على الحدود للابتعاد إلى داخلية نجد، ثم هجوم الطيارات البريطانيـة واشتباكها مع العشائر النجدية نحو ثلاثة أشهر . فرأت الحكومة البريطانية بعد مفاوضات مع جلالة الملك عبد العزيز إيفاد السير جلبرت كلايتون لحل المشاكل القائمة . وقد رأى جـالله الملك أن يعقد مؤتمر 'برَيْدَة في ابريل سنة ١٩٢٨ م لنهدئة ثائرة الإخوان و إفهامهم أنه يشاركهم الرأى في سخطهم على بناء المخافر على الحدود . ولكنه يرى الأفضل حسم المشكل بطريق المفاوضات ، وأخبرهم أنه مسافر إلى جدة للاجتماع بالمفاوض البريطاني ، ووعده بالاجتماع معهم في الرياض بعد رجوعه من الحجاز ، ومفاوضة الحكومة البريطانية لايقافهم على جلية الأمر . غير أن المفاوضات البريطانية لم تسفر عن قبول وجهة النظر النجدية ، وأصرت الحكومة البريطانية والعراقية على موقفها في بناء المخافر

رجع الملك عبد العزيز من الحجاز إلى الرياض فوصاما في ديسمبر سنة ١٩٢٨ م وأمر بعقد المؤتمر النجدى أو الجعية العمومية كاسمتها أم القرى في ١٠ جمادى الأولى سنة ١٣٤٧ هـ - ١٩ اكتوبر سنة ١٩٢٨ م

( ۲۱ — تاريخ الحجاز )

اجتمعت الجعية العمومية في أحد أروقة القصر الداخلية ، وكان عدد الحاضرين نحو ٨٠٠ من علماء ورؤساء حضر و بدو ، ولم يحضر الدويش ولا ابن بجاد هذا المؤتمر ، وقد افتتح الملك المؤتمر بخطبة شرح فيها تاريخه في نجد من بدء استرداده الرياض إلى الوقت الحاضر ، وأعماله في توحيد الجزيرة ، وتأمين الطرق ، والاخاء بين العشائر ، و بعد أن انتهى من خطبته عرض على الحاضرين تنازله عن العرش ، ووجوب اختيار غيره من آل سعود ، وأنه يعاهدهم أنه سيساعد من يختارونه ، وأخبرهم أيضاً بنتيجة المفاوضات البريطانية وتمسك الانجليز بالمباني ، ولكنه ألق على الدويش مسئولية بناء المخافر بسبب تعديه على الحدود العراقية من وقت لآخر على الدويش مسئولية بناء المخافر بسبب تعديه على الحدود العراقية من وقت لآخر

أما مسألة التنازل عن العرش فلم تقبل بالطبع ، لأنهم يعلمون أن ابن سعود لم يصل إلى ما وصل إليه إلا بمعونة الله ثم بسيفه ، ولذا فقد بايعوه مرة أخرى على السمع والطاعة والسير وراءه ، وفى الواقع لم يكن الملك يرمى فى هذا المؤتمر إلا إلى اجتماع كلة النجديين و إثارة حميتهم ضد الإخوان المتطرفين ، وهذه الناحية قد نجح فيها نجاحا تاما . أما الإخوان المتطرفون الذين التفوا حول ابن بجاد وفيصل الدويش وابن حشلين فانهم لم يأبهوا له ذا المؤتمر . وقد أذاعوا فى اله جَر أنهم قائمون بأمر الدين و إقامة الشريعة التي كاد يهدمها ابن سعود ، وأن ابن سعود طالب ملك ، وموال للكفار ، وشريك لهم فى جميع الأعمال ، وأتبعوا هذا التهديد بالاغارة على حدود الكويت والعراق أحياناً ونهب القوافل النجدية أيضاً

وقد أثبتت حوادث ثورة الإخوان أنه لا يزال للعصبية شأن كبير في جزيرة العرب، فإن كثيراً من الإخوان الذين حضروا الجعية العمومية من مطير والعجزن وعتيبة كانوا تحت لواء الدويش وابن حثاين في الثورة بالرغم من مبايعتهم وعهودهم التي قطعوها للملك ابن السعود، ثم أخذوا يتعدون على السابلة بدون أن

يفرقوا بين أهل نجد وغيرهم ، وأخذوا يعملون السيف فى رقاب من توقعه الأقدار تحت أيديهم لأنهم كفرة

لم يستطع الملك ابن السعود صبراً على هذه الحالة التي أصبحت تهدد البنيان الذي أسسه في ثلاثين سنة فاستحث أهل نجد عليهم وكلهم ناقم عليهم ، بل أكثرهم كان ناقداً على سياسة ابن السعود في ملاينتهم و إرخاء الحبل لهم

اجتمع أهل نجد حول راية ابن السعود في القصيم ، كما اجتمع حوله كثير من الإخوان : حرب ، وقحطان ، و بعض من مطير وعتيبة الناقين على الدويش وابن حميد ، فلما أن علم الإخوان بوصول ابن سعود إلى بريدة اجتمعوا كلهم بعد ما كانوا مشتين ، واعتزموا على مهاجمة ابن السعود ، وهم واثقون من الفوز تمام الثقة ، ولقد كان مع ابن سعود سلاح آخر لا يقل عن سلاح الجند وهم العلماء ، ولكن العاصين لم يعودوا يثقون حتى بالعلماء

استمرت الفاوضات بين ابن السعود و بين الإِخوان مدة ، والملك وجنوده تقرب منهم حتى تقارب الجيشان في السِّيْلة قرب الزلني

## ابن بحاد يرسل رسولا الى ابن سعود

أرسل ابن بجاد رسولا إلى ابن سعود فى معسكره ، فدخــل الرسول يحمل كتاباً إلى ابن سعود ، فلم يسلم هذا الرسول على الملك لأنه مبتدع فى زعمهم . إنها لكبيرة ، وهل يصبر ابن السعود على هذه الاهانة ؟

من أنت ألست ماجد بن حِثْيلة ؟ وأخذ يسرد عليه تاريخه . أتدخل على ولا تسلم ؟ اذهب من فورك إلى الذي أرسلك ، وأخبره أننا قادمون الهجوم عليهم غداً ، فاذا أرادوا أن يحقنوا دماءهم فليستسلموا بلا قيد ولا شرط ، والشريعة هي الحكم بيني و بينهم ، وهؤلاء العلماء حاضرون ؛ قم واذهب إلى رفيقك

وقد أخبرنى ماجد وكان كالوزير لابن بجاد بأنه أشار عليه بتقديم خضوعه إلى إمامه قبل أن يحم القضاء ، لأن ابن سعود ليس الرجل اللين الذي كانوا يعهدونه ، ولكن الدويش طلب منهم أن يذهب هو بنفسه ليرى جلية الأمر ، وأخبرهم أنه إذا لم يرجع إليهم مساء يكون ابن سعود قد اعتقله

وصل الدويش إلى المعسكر ثم أخذ يتملق الملك ومن معه ، وأظهر استعداده التسليم ، وأنه ليس على رأى ابن حميد ، وأنه سيبيت عندهم ، فقال له الملك : قم فنم عند قومك وموعدكم غداً بعد شروق الشمس ، و إن كنت صادقاً فتنح عن الجاعة ، و إن لم تكن صادقاً فسترى وخامة العاقبة ، والله ولى الصابرين

- ماذا رأيت (ياالدويش؟) سؤال وجه إليه من أركان حرب الإخوان المناد رأيت! رأيت حضريا ترتعد فرائصه من الخوف، وليس حوله إلا طبابيخ (طهاة) لايعرفون إلا النوم على الدواشح (المراتب)، ابشروا يا إخوان لقد وجدت لديهم حَلالا كثيراً وأموالا عظيمة، فابشروا بالكسب والغنيمة، وسنقهر هذا الطاغوت غداً ونستولى على ماله. هذه رواية بعض الإخوان الذين كانوا مع العصاة

وفى اليوم الثانى ٣٠ مارس سنة ١٩٢٩ م هاجمت جيوش الملك ابن السعود جنود الإخوان وحملت عليهم حملة عنيفة لم يقدروا على ردها ، ولم ينتصف النهار حتى ولى الإخوان الادبار ، ففر ابن بجاد من المعركة وحمل الدويش جريحاً إلى الملك يحوط به بناته وزوجته وهن يبكين يستشفعن فيه ، فتأثر الملك من هذا المنظر وعفا عن الدويش الذى عاهده على السمع والطاعة بعد ذلك ، و بعد ثلاثة أيام استسلم ابن بجاد فى شَفْرًا ، فأمر بسجنه لأنه كان خطراً على الأمن ولا يأمن شره من الانتقاض ، ثم أمر الملك ولده وأخاه بتأديب العصاة حسب درجاتهم كا أمر المن جلوى بتأديب العجان

#### الثورة تعود مرة أخرى

رجع الملك إلى الحجاز بعد أن قهر الإخوان ، غير أن الضربة لم تكن فاصلة فان الدويش الذي كان يظن أنه سيموت متأثراً من جراحه قد برئ ، وبدلا من أن يعود إلى صوابه و يستغفر الله مما ارتكب ظن أن ابن سعود قد يقبض عليه ويلقيه في غياهب السجن مثل ابن بجاد وجماعته ، فترك الارطاوية واستقر بين الكويت والاحساء ، وانضم إليه العجان بعد أن تُتِل زعيمهم بيد فها. بن جلوى ، وبعد أن قتلوا هم أيضاً فَهُدًا انتقاماً لزعيمهم ، وأخذوا يعيثون الفساد تارة جنو بالوي وتارة شالا ، ولم يقتصر أم هم على النهب والسلب بل تعداه إلى قتمل الشيب والنساء والأطفال

عادت النورة أشد ما كانت ، فعتيبة انتشرت بين نجد والحجاز ، وفصلوا الملكتين بعضهما عن بعض ، وكادت المواصلات تنقطع بين مكة والرياض وخليج فارس ، غير أن أهل نجد لا سيا الحاضرة لا تحمل في قلبها إلا الاخلاص والولاء لامامها ومليكها لتواضعه وكرمه وسهره على مصالحهم ، وتفانيه في الدفاع عنهم ، وقد كون منهم أمة لها نصيبها من الحياة تحت الشمس

وهل كانوا ينقمون عليه إلا تساهله مع الإخوان وغضه الطرف عن مساويهم ؟ إن الفرصة قد سنحت لتقليم أظافر الفوضي ودعاتها

أخذ الملك عبد العزيز يعالج الموقف بما عرف عنه من سعة الحيلة و بعد النظر ، فقوى الحاميات في الاحساء والقطيف وحايل ، ثم أخذ يجمع الجند فأرسل قوة كبيرة من الرياض يسندها القسم الموالى من عتيبة وضرب عتيبة ضربة لا تقوم لها قائمة بعدها ، وصادر جمالهم وسلاحهم ، وترك لهم الضرورى لحياتهم ، والتقى ابن مساعد بعبد العزيز فيصل الدويش في أم الرّضمة ، فوقعت بين الفريقين

موقعة دامية قتل فيها ولد الدويش ، ولم يفلت من العصاة سوى بضعة أنفار ، وهؤلاء كانوا أفضل رجال مطير الحربيين ، ففتت هاتان الضربتان من عضد الدويش وهزته هزاً عنيفاً ، وأيقن أنه مقضى عليه لا محالة ، ولكن كيف يكون المصير

#### الدويش يطلب الصلح

أخذت الرسل تغدو بين الرياض و بين الدويش لطلب الأمان ، ولكن الملك أصر على التسليم بلاقيد ولا شرط ، ثم الخضوع لحكم الشريعة ، وأنه يعد بالعفو عن حياة الدويش فقط

خرج الملك يقود القوات بنفسه مستعيناً هذه المرة بالسيارات والمدافع الرشاشة . وفى ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٢٩م هجم على الدويش مُحْسِن الفِرْم ( من حرب ) من الإخوان ، ومعه عربان العراق ابن طُو الة وابن سُو يَط ، وهؤلاء كانوا موتو رين من الدويش ، فانتهزوا الفرصة السانحة للانتقام قرب الحفر ونهبوهم وأشعلوا النار في خيمة الدويش ، وهؤلاء لم يكن لهم علم بوجود الملك ابن السعود قرب الصافة (١)

وكان الدويش حتى تلك الساعة يكذب وجود ابن السعود في آلصافة ، ويقول: إنه يستحيل أن يقدم ابن سعود لأن نجداً يمثل وليس هنالك ما ينقل عليه ابن سعود قوته ، ومع أنى أنا الذي أذعت الخبر إذ كنت بالكويت أمشل ابن السعود لدى السلطات الانجليزية ، ومع أن الخبر وصل إلينا بسيارات خاصة ، فأن الدويش كذب هذه الأخبار حتى لا ينفض من حوله العشائر والطامعون في النهب والسلب ، ولكن بالرغم من تكذيب الدويش هذه الأخبار ، فإن الأخبار انتشرت في جميع القبائل المشتركة معه في العصيان وأيقنوا أن ليس في طاقتهم انتشرت في جميع القبائل المشتركة معه في العصيان وأيقنوا أن ليس في طاقتهم

<sup>(</sup>١) اسم لماء



فى اجتماع « خباري واضحة » \_ من اليمين : قائد الطيران فى العراق ، الملك عبد العزيز بن سعود ، الكولونيل بيسكو رئيسالوفد البريطاني وذلك عناسبة تسليم « الدويش » سنة ١٩٣٠

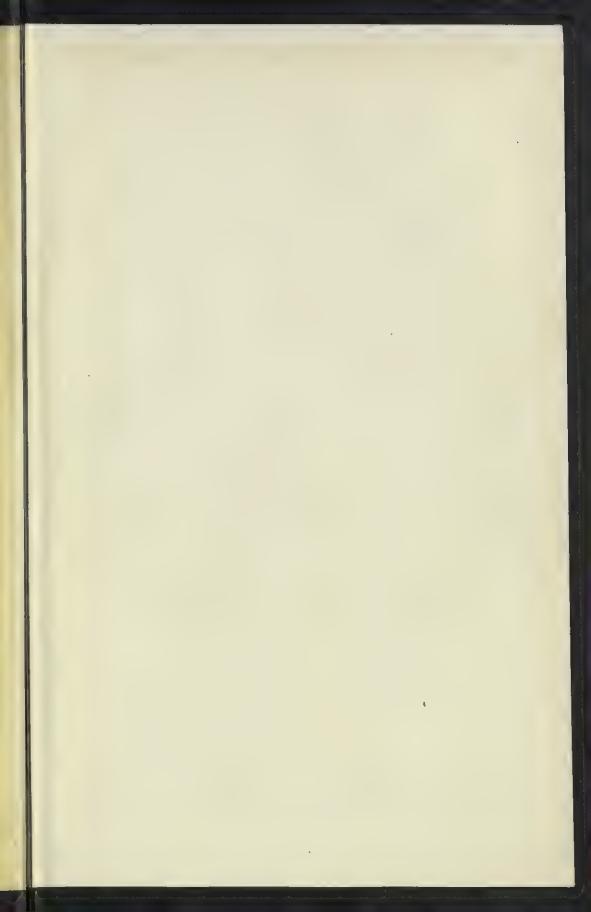

المقاومة ، فتفرقوا من حول الدويش ، كما لجأ بعضهم إلى الحدود العراقية ، وفر بعضهم إلى نجد ، واستسلم الدويش و بعض رؤساء مطير والعجان إلى السلطات الانجليزية التي كانت بالجهرة في ٩ يناير سنة ١٩٣٠م

### مؤتمر خَبَاري وَاضْحَة (١)

كانت المفاوضات منذ سنة تقريباً بين الملك ابن السعود والحكومة البريطانية بخصوص العصاة وطلب تسليمهم إذا لجأوا إلى حدود العراق والكويت، وها هم الإخوان قد استسلموا الآن

أوفدت الحكومة البريطانية في ١٩ يناير سنة ١٩٣٠م الكولونيل بيسكو رئيس قناصل خليج فارس يساعده الكولونيل ديكسون قنصل الكويت، وفي عشرين منه سافرت على الطيارة فيكتوريا مع البعثة إلى خَبَارى وَاضْحة في جنوبي الكويت حيث عقد المؤتمر، واستمر المؤتمر منعقداً نحو أسبوع انتهى بموافقة الحكومة البريطانية على تسليم الدويش ورفقائه على أن يبقي الملك على حياتهم وعلى أن يتعهد بتسليم المنهو بات التي نهبها هؤلاء من أهل الكويت والعراق

وفى ٢٨ يناير وصل الكولونيل ديكسون وقائد البارجة الحربيـة في طيارة انجليزية ومعه الدويش ورفقاؤه المعتقلون ، فاستقبلتُهم بالنيابة عن جلالة الملك ، ثم أقلتهم السيارات إلى خيمة جلالة الملك

#### الدويش في حضرة ابن سعود

وصل الدويش إلى خيمة جلالة الملك بعد أن اخترق المعسكر ، ولم يسمع اللعنات التي كانت تصوّب إليه بسبب مسير السيارة . دخلنا خيمة جلالة الملك

<sup>(</sup>١) اسم مكان

فقدمتُ قائد البارجة إلى جلالته ، ثم الكولونيل ديكسون بالنيابة عن حكومة بريطانيا ، وأنهم قدموا ليسلموا الدويش ورفقاءه إلى جلالة الملك ، فشكرهم وشكر الحكومة البريطانية على صداقتها ومودتها ، وأنها في كل يوم تقيم لنا برهاناً جديداً على مودتها الوطيدة . . . ثم انصرفوا

لقد رأيت الدويش هذا اليوم ورأيته مراراً يزور الملك في الرياض ، فما أعظم الفرق بين الحالتين ! كان الدويش حينها يقدم على الرياض يصحبه نحو ١٥٠ رجلا مسلحاً ، يدخلها كقائد عظيم وكرجل عظيم له منزلة عظمى في نفوس أهل الرياض وعلمائها وملك نجد ، إذا جلس لا يجلس إلا بجوار ابن سعود ، يعتبره الملك كصديق قديم وفئد من قواده العظام . أما غطرسة الدويش وجفاؤه وترفعه عن السلام لأى مخلوق يضمه القصر — ما عدا العلماء طبعاً — فحدث عنه ولا حرج ، وكان كل من يعرف الدويش في الجاهلية ويعرف أخلاقه الشخصية يجزم بأنه منافق في دينه وأن ما يظهره من الشدة والغلو مصطنع . أما إذا استأذن الدويش الملك في الرجوع إلى الأرطاوية فإن القائمة التي اعتاد تقديمها للملك تبتدئ من حبال الآبار ونعاله إلى السلاح والجوارى وما بين ذلك من ملابس له ولأولاده وزوجاته والطيب والعود ، وكل قائد من قواد الإخوان يطلب هذه الطلبات ، ولكن قائمته تكون محلاً للرفض أو التحوير ، أما قائمة الدويش فلا يدخلها أى تحوير أو تعديل اليوم يقف الدويش ذليلاً أمام الملك ابن السعود وأمام قواد الجيش ، وكلهم دونه منزلة

#### ابن السعود يخاطب الدويش

- إنك تعلم يا فيصل ما عملت معك في الماضي ما قصرت في شيء نحوكم، لقد كنت في حرب دائمة مع أهل نجد من أجلكم، فيل هذا جزائي معكم ؟ هل



فيصل الدويش على ظهو الباخرة البريطانية بعد استسلامه للبريطانيين

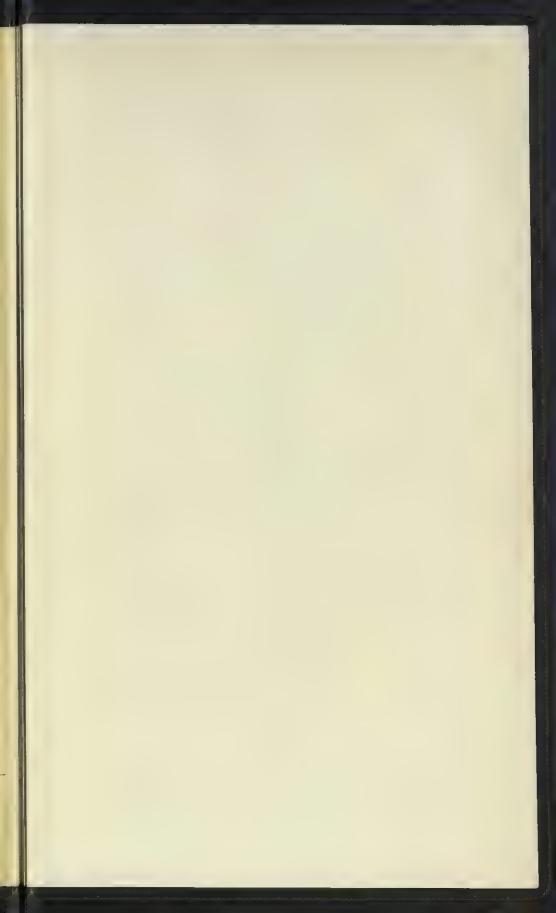

كنتم تريدون الملك؟ لقد كنتم كلكم ملوكا في الجهات التي كنتم فيها ، من منكم له الفضل على ؟ الفضل لله وحده ، من منكم من لم آخذه بسيني ؟ ليس منكم إلا من قتلت أباه أو أخاه ، ولم أخضعكم إلا بالله ثم بالسيف . قد كنت أنفذ رغائبكم فكنت أشتى لأجلكم ، وأواصل الليل والنهار لراحتكم وسعادتكم . ألا تخاف الله حينا تكتب ليجُلُوب (١) أنك تريد الهجرة للعراق وأنك تحب أن تكون تابعاً له؟ فهل تظن أنك كنت ستكون في منزلة أعلى من منزلتك التي كنت فيها ؟

## الدويش يتكلم

- يعلم الله يا عبد العزيز أنك لم تقصر معنا ، وقد فعلت كل ما يبيض وجهك ، وقد قابلنا معروفك بالإساءة ، لقد فررنا من وجهك إلى الكفار فحملونا إليك فى طيارة من طياراتهم ، ويكفى ما أشعر به من الهوان والصغار أمام الإخوان بعد ما كنت عزيزاً محترماً ؛ فاتل الله الشيطان! لقد أغرانا وزين لنا سوء أعمالنا فأوصلنا إلى ما أصبحنا فيه الآن!

فأمر الملك أن ينقل الدويش وزملاؤه إلى خيمة قريبة منه وأحاطها بالحرس، وبعد ثلاثة أيام نقلوا إلى الرياض في سيارات حيث اعتقلوا فيها. ويصح أن تعتبر هذه المعركة من المعارك الفاصلة بين الفوضي والنظام، ونصراً للتقدم على الرجعية : ولا تسل عن سرور أهل نجد والحجاز فهؤلاء قد قاسوا الشيء الكثير من تعديهم وإساءتهم وغلوهم

أما الملك عبد العزيز فإن سروره قد عبر عنه بجملتين فى خيمته بعــد تسليم الدويش: « من اليوم مَنَحْيا حياة جديدة »

نعم إن الملك ابن السعود قد حيى حياة جديدة . فقد ر بط بلاده بالتاخرافات

<sup>(</sup>١) جلوب: المفتش الاداري على الحدود

اللاسلكية ، وربط مكة والرياض بالتليفون اللاسلكي ، ولم يعد للإِخوان ذلك السلطان القاهر ، وأصبح شأنهم شأن غيرهم من الرعية

ولقد عاقت حركة الإخوان الأخيرة تقدم المشروع الأصلى وهو تحضير البادية ، فإننا لم نسمع منذ سنة ١٩٣٠م أن قبيلة من القبائل رغبت فى سكنى جهة من الجهات ، على أن حركة وعظ البادية و إرشادهم إلى مبادئ الدين ومكارم الأخلاق لا تزال سائرة فى طريقها ، و بذلك يعمل الملك عبد العزيز لاستئصال شرور البادية بالسيف من جهة ، والعلم من جهة أخرى

و بالجملة فإن حركة الإصلاح الموجودة الآن فى جزيرة العرب هى غرس يد هذا الرجل الفذ الذى لا يزال يرعاها برعايته وعنايته حسب موارد بلاده المادية ، وحسب استعداد أمته وشعبه لقبول الإصلاح



# الدعوة الاصلاحية في نجد

نرى واجباً علينا أن نتحدث عن حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب والدور الإصلاحي العظيم الذي قام به في نجد ، ونمهد لذلك بذكر نبذة يسيرة عن حياة مصلح عظيم آخر: هو ابن تيمية الذي قام في القرن السابع الهجري وأوائل القرن الثامن سنة ٦٦١ هـ ٧٧٨ ه ، كما بين الرجلين من التشابه العظيم في الدعوة إلى الحق ، ولأن ابن تيمية كان المثل الأعلى للمصلح النجدي الشيخ محمد بن عبدالوهاب كان الإمام ابن تيمية آية من الآيات في فهم الشريعة الإسلامية وأسرارها ،

و ٥٥ ايه في رفع علم الدعوه إلى الحق ، واحمال ٥٥ ادى في هذا السبيل كان ابن تبمية شجاعاً لا يخشى إلا الله ولا يخاف سطوة سلطان ، وعقيدته : مَن كان مع الله كان الله معه ؛ وله مواقف معروفة في غنوات التتر أثناء هجومهم على الشام كانت الدعوة التي يدعو إليها ابن تبمية ترمى إلى ما يأتى :

- (١) الرجوع إلى الكتاب والسينة ، واتباع سبيل الساف الصالح في فهم آيات وأحاديث الصفات ، وترك طريق الفلاسفة والمتكامين والصوفية حيث إنها لا تتفق مع الروح السلفية القديمة
- (٢) محاربة البدع والمنكرات ولاسيا ماكانت وسيلة للشرك ، كالتمسح بالقبور والصلاة عندها وطلب الحاجة منها ، والاستعانة أو الاستغاثة بغدير الله ، والتبرك بالأشجار والأحجار التي يعتقد فيها العامة الخير أو دفع الشر
  - (٣) تُرك الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم والاكتفاء بالاهتداء بهديه
- (٤) فتح باب الاجتهاد على مصراعيه ، و إعلان الحرب على المقلدين المتعصبين هذه هي الأسس التي قامت عليها دعوة ابن تيمية ، والتي وقف عليها حياته ،

وهي نفس الأسس التي قامت عليها دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نجد أثارت دعوة ابن تيمية في الشام ومصر ثائرة الصوفية وأرباب الطرق عليه ، كا أثارت أيضاً ثائرة المتعصبين للمتكلمين والفلاسفة ، وأكثرهم من القضاة وأهل المناصب في الدولة وذوى النفوذ فيها ، فأوغموا صدور الأمماء عليه وصوروه خطراً على مستقبل الدولة ، وأن أمره قد يعظم كابن تومرت في المغرب فيصبح صاحب الحول والطول ، فيضمحل نفوذه ، وفي كل زمن لا يجدد الخصوم ذوو الضائر الميتة سبيلاً إلى النكاية بخصومهم إلا التوسل بوسائل الخوف على المملكة وسلامتها وأمن الدولة ، وغير ذلك من الوسائل التي تمس الناحية الحساسة في الأمراء ، ومَن من الأمراء يسمع أن حياة الدولة في خطر من شخص و يغمض عينه عن هذا الشخص ؛ إن كثيراً منهم في سبيل الملك يقتلون الإخوة والأقارب ولا يردعهم رحم أو يؤنهم ضمير ، فهل يسكتون عن رجل أجنبي ؛

تعتبر سنة ٧٠٥ هر بدء عهد الاضطهاد لابن تيمية ، فني هذه السنة اجتمع العلماء لمباحثة ابن تيمية في قصر نائب السلطنة ، غير أن هذه المجالس كانت في صف ابن تيمية ، لأن نائب السلطنة كان يؤيده و يأخذ بناصره

وأخيراً لم يسع نائب السلطنة في الشام إلا أن يرسل الإمام ابن تيمية إلى مصر حسب أمر السلطان الجاَشِنْكِير، فإن دسائس الصوفية وخصوم ابن تيمية قد ملأت قلب السلطان حقداً وغضباً على الرجل

وصل ابن تيمية مصر فى رمضان سنة ٧٠٥ ه . فأحضر أمام العلماء للمناظرة وكلهم من خصومه ، وهل تكون أمثال هذه المناظرات وسيلة من وسائل الإقناع أو الرجوع عن الخطأ . أدخل الشيخ ابن تيمية السجن لأنه امتنع عن الإجابة لأن القاضى ابن مخلوف المالكي الذي كانت الدعوى أمامه كان من خصوم ابن تيمية وقد أعيدت المناظرات عدة مرات بدون طائل ، و بعد ثمانية عشر شهراً

أخرج من السجن فعاد إلى الدعوة الإصلاحية ، وأعاد الكرة على الصوفية وزعمائهم: ابن سعيد وابن عربى وأشباههم ، كما شن الغارة على سائر المبتدعة ، فاعتقل ثانية في شوال سنة ٧٠٧ه ، وفي السجن اشتغل بإصلاح المساجين وترك ماهم فيه من العيث و إضاعة الوقت . حتى اشتهر أمره ، وصار الناس يترددون على السجن لاستماع وعظه ودعوته ، فنقل إلى الإسكندرية وضيق عليه ، ومنع الناس من الاختلاط به والتردد عليه خشية انتشار دعوته الإصلاحية

وفي ٨ شوال سنة ٧٠٩ ه أطلق سراح الشيخ ابن تيمية من برج الإسكندرية وأرسل إلى القاهرة ، إجابة لرغبة السلطان الملك الناصر الذي تغلب على خصومه فقر به إليه ، فأقام بالقاهرة داعياً إلى مقاومة البدع ووجوب الرجوع إلى الله في كل الملمات ، وترك البدع التي تقام على القبور لمخالفتها للتوحيد الذي جاء به النبي الكريم

وفى ذى القعدة سنة ٧١٧ه رجع الشيخ إلى دمشق بعد أن تغيب عنها سبع سنوات ، فكان يوم رجوعه إلى دمشق يوماً مشهوداً خرج فيه لاستقباله مريدوه والمناصرون لدعوته

وفى دمشق استأنف الشيخ دعوته الإصلاحية بنشاط وعكف على نشر دعوة التوحيد، ومقاومة المبتدعة والرجوع إلى الكتاب والسنة. وقد كان يفتى بمسائل تختلف عن رأى الأئمة الأربعة، ولكنها فى نظره تتفق مع آرا، غيرهم من الأئمة الآخرين، وهو يعتقد أن هذا الرأى أقرب إلى السنة

لقد كان طبيعياً أن يثور الرجعيون الجامدون والمتعصبون القبور والمتصوفة على الشيخ ، كا ثاروا عليه بالأمس ، وكان طبيعياً أن تعود المناظرات مع الشيخ مرة أخرى

ولقد أراد الله أن تتغلب قوة خصوم الشيخ ابن تيمية ، وهم أهل الحل والعقد

فى الدولة ، وأخيراً حبس الشيخ مرة أخرى فى سنة ٧٧٠ ه ثم أطلق سراحه بعد خمسة أشهر ونصف ، فعاد إلى ما عاهد الله عليه من الدعوة إلى الله والرجوع إلى الكتاب والسنة ، فتألب عليه خصومه مرة أخرى ، ووجدوا الفرصة سانحة للنيل من الشيخ واتهامه بعدم احترام الأنبياء والصالحين ، لأن الشيخ أفتى بتحريم شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة فلا تشد الرحال إلى قبور الأنبياء والصالحين

لقد اجتمعت كلة خصوم الشيخ على القضاء عليه وعلى الدعوة التى قام بها ، فطلبوا من السلطان قتله فلم يوافقهم على طلبهم ، ولكنه اكتنى بحبسه اتقاء الفتنة ، وليما لهؤلاء الخصوم من قوة لا يستهان بها اعتقل الشيخ مرة أخرى في سنة ٧٢٦ ه بقلعة دمشق ، واضطهد تلاميذه والمنتسبون إليه حتى خفت صوت الدعوة إلا من قلوب المخلصين ، وقد بتى الشيخ في معتقله حتى توفى سنة ٧٢٨ ه فلم يصبح لهذه الدعوة القوة التي كانت لها من قبل ، ولئن فام تلاميذ الشيخ وأنصاره الفترة بعد الأخرى ، فلم يكن لهذه الدعوة القوة والنشاط التي كان لها في أيام الشيخ

ولا يسع الإنسان بعد أن يلم بسيرة ابن تيمية ، وما لقيه من الاضطهاد في سبيل الدعوة إلى الحق إلا أن يجد تشابهاً عظياً بين حياته و بين حياة لوثر المصلح البروتستانتي ، الذي جاء بعد عصر ابن تيمية بنحو قرنين ، فإن الأركان التي قامت عليها الدعوتان واحدة بالرغم من الاختلاف الديني ، والوسط الديني الخاص

كان ابن تبمية يدعو إلى الاجتهاد ونبذ التقاليد المخالفة للكتاب والسمنة ، والرجوع إليهما غير ملتفت إلى ماسواها

وكان لوثر يدعو الناس إلى تفهم الكتاب المقدس، وقد عمل هو على ترجمته تقريباً لأفهام الناس ، وكان ينكر على رجال الدين دعواهم أن حق التفسير والفهم خاص بهم

كان ابن تيمية ينكر على الصوفية تعاليمهم التي لا تتفق مع الكتاب والسنة ، كاكان ينكر الغلو في حب الأنبياء والأولياء: بالصلاة على القبور والدعاء عندها والاستغاثة بها وطلب الغفران منها . وكان لوثر ينكر على القسس يبع صكوك الغفران ، كاكان ينكر عليهم حق التداخل بين العبد والرب

وليس من غرضنا في هذا الفصل البحث التفصيلي بين الدعوتين ولا بين الرجلين لخروجه عن موضوع الكتاب

غير أن الذي نريد أن نقرره هو أن الدعوة الإسلامية والإصلاحية التي قام يدعو إليها ابن تيمية في آخر القرن السادس وأول القرن السابع من الهجوة ، أي (الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر الميلادي) قد انتهت بالفشل ، وأن الجهود التي بذلها ابن تيمية لم تثر الثمرة المطلوبة ، لأن رجال الدولة كانوا ضده ، ولأن الرجل كان ينقصه اللين السياسي

أما مارتن لوثر — الذي جاء في القرن الخامس عشر — فقد نجح بفضل المؤازرة التي لقيها من الأمراء والحكام. ولقد أراد الله أن تحيا دعوة ابن تمية وتنال نصيبها من القوة والانتشار والذوع على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نجد، بمعاضدة الأمير محمد بن سعود في القرن الثاني عشر الهجري، أي بعد عصر ابن تمية تمية بأربعة قرون تقريباً، والذي كان له الفضل الأعظم في نشر كتب ابن تمية وتلاميذه و بعثها من جديد، والتنويه بفضلهم وعظيم أثرهم هو

#### الشيخ محمد بن عبد الوهاب

وُلد الشيخ محمد بن عبد الوهاب سنة ١١١٥ ه الموافقة سنة ١٧٠٣ م فى بلدة العيينة الواقعة شمال الرياض عاصمة نجـد الحاضرة . وقد تلقى على والده دروسه الأولية ، ثم سافر بعد ذلك إلى الاحساء والحجاز والبصرة (١) باحثاً وراء العلم والتحصيل ، ولذلك صار حجة فى الحديث والفقه واللغة العربية ، وصار أيضا ذا قدم ثابتة فى كل ماله علاقة بدراسة الدين ، وقد وقف فى رحلاته على الأمراض التى انتابت المسلمين وما أصاب الشريعة الإسلامية فى كثير من الأمصار من انصراف العلماء إلى الدنيا ومتابعتهم لأهواء الحكام ، فرجع إلى نجد وقد أخذ على عاتقه التفرغ للدعوة الإصلاحية الدينية ومحاربة البدع والخرافات ما استطاع إلى ذلك سبيلاً ، فدرس دراسة وافية كثيراً من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وأتباعه وخاصة ابن القيم وابن كثير

#### نجد في أيامها الأولى

كانت نجد من الوجهة الدينية كسائر الأمصار الأخرى: مرتعاً المخرافات والعقائد الفاسدة التي تتنافى مع أصول الدين الصحيحة. قد كان فيها كثير من القبور تنسب إلى الصحابة يحج الناس إليها و يطلبون منها حاجاتهم و يتوسلون إليها لدفع كروبهم. فكانوا في الجُبئيلة يؤمون قبر زيد بن الخطاب لتحسين حالهم و إجابة ملتمسهم ، كما كان أهل الدرعية - التي صارت فيا بعد مقر حكم آل سعود - يزورون مثل هذه القبور لمثل هذه الأغراض. وأغرب من ذلك توسلهم بفحل النخل في بلدة « منفوحة » واعتقادهم أن من تؤمه من العوانس تزوج لعامها ، فكانت من تقصده تقول: « يا فحل الفحول ، أريد زوجاً قبل الحلول! » لعامها ، فكانت من تقصده تقول: « يا فحل الفحول ، أريد زوجاً قبل الحلول! » وكان في الدرعية غار يقدسونه و يزعمون أنه كان ملجاً لإحدى بنات الأمير التي فرت هار بة من تعديب بعض الطغاة ، واتخذت في أحد الجبال الصخرية التي فرت هار بة من تعذيب بعض الطغاة ، واتخذت في أحد الجبال الصخرية

<sup>(</sup>١) فى كتاب « لمع الشهاب فى سيرة مجد بن عبد الوهاب » أن الشيخ رحل إلى فرس أيضاً وتعلم بها الحكمة المشرقية ، كما تعلم فى رحلته أيضاً صنع البنادق و خضير الذخيرة وغير ذلك من فنون الحرب



خرائب العيينة موطن الشيخ محمد بن عبد الوهاب

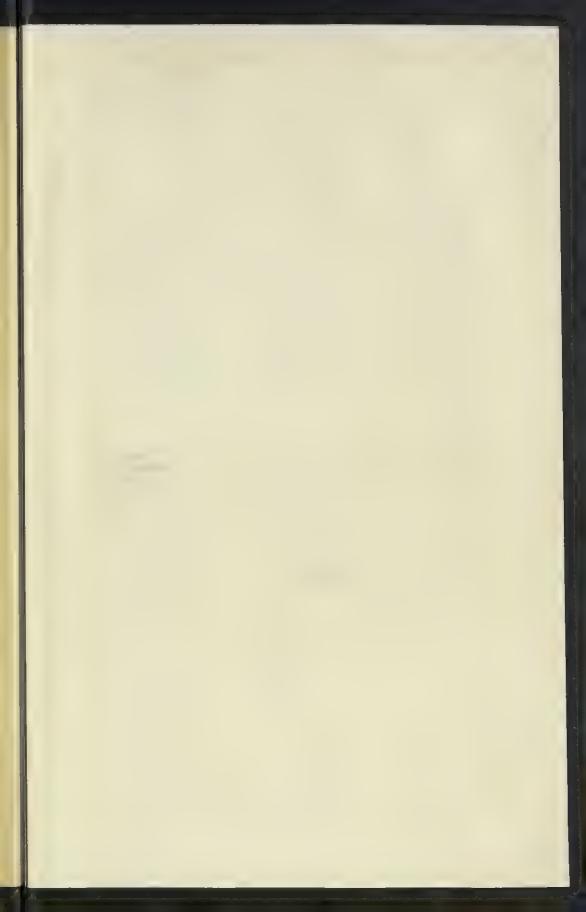

مأوى لها ؛ فانشق لها الكهف بمعجزة لتأوى إليه . فهذه الروايات تكشف عما كانت عليه نجد من العقيدة الدينية . أما من حيث الأحكام فلم يكن هناك قانون أو شريعة إلا ما قضت به أهواء الأمراء وعمالهم . ومن حيث السياسة فقد كانت بلاد العرب منقسمة إلى ولايات عديدة ، يحكم كل واحدة منها أمير لا تر بطه وجاره أية رابطة ، ومن أشهر هؤلاء الأمراء بنو خالد في الاحساء ، وآل معمر في العيينة ، والأشراف في الحجاز ، والسعود في الدرعية ، والسعدون فيا بين النهرين ، وعدا هؤلاء أمراء لا داعي لذكرهم هنا . وقد كان سكان بلاد العرب وهم الحضر في حروب دائمة مع البدو سكان البادية ، وكذلك كان الأمراء على قدم الاستعداد عندما تسنح الفرص للتعدى على جيرانهم إذا بدا من هؤلاء الجيران ضعف أو عدم استعداد ، وباختصار فهذه كانت حالة بلاد العرب عندما رجع الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى وطنه ، وقد استقر به النوي في العيينة ، حيث جد به العزم أن ينقذ نجداً مما يحيط بها من البلاء، فبدأ يدعو الناس إلى أن يعودوا إلى دين الله ويتركوا كل ماجد من البدع وغيرها مما يتنافى مع روح الكتاب والسنة ، وفي الوقت نفسه طلب إلى الأمراء ذوي الشأن أن يطبقوا أحكام الشرع ، وقد قام بدعوته مسالماً لا يدعو إلى شدة أو عنف ، وراسل علماء عصره في البلاد الإسلامية الأخرى ، وأظهر ألمه لما أصاب الإسلام وحضهم على أن يكونوا من زمرة الصلحين الدينيين ، فكان ذلك سبباً طبيعياً لغضب خصومه . وأولئك الذين خافوا على سلطانهم من تعاليمه ، وأخيراً فقد اضطر أن يهاجر من العيينة التي هددها بالغزو سلمان آل محمد رئيس بني خالد، وأمير الاحساء والقطيف إذا لم يطرد محمد بن عبد الوهاب. فني عام ١١٥٧ هـ - ١٧٤١ م تركها إلى الدرعية مقر السعود حيث قابل زعيمهم محمد بن سعود ، وهنالك تحالفا على الدفاع عن الدين الصحيح والعمل على الرجوع إلى تعاليم الكتاب والسنة و إنقاذ جزيرة ( ٢٢ - تاريخ الحجاز )

العرب من البدع ، وتعميم الدعوة بالإسلام بين البدو والحضر ، وتوطيد النفس على ما يواجههم من الصعاب ، فإنهم متى نصروا الله نصرهم « وكان حَقًّا علينا نصْرُ المؤمنين » ، وهكذا كان ، فإن ما تمكن من قلوبهم من حب الحق جعلهم يتغلبون منفردين ومجتمعين

لقد سكن الشيخ محمد بن عبد الوهاب الدرعية وواصل ليله بنهاره فى نشر الدعوة بالوعظ وكتابة الرسائل مكتفياً بهذه الوسيلة السلمية ، ومحمد بن سعود يؤازره بما يملك من الوسائل ، ولكن خصوم الدعوة كانوا يعملون على تأليف القلوب لمحار بة الدعوة بكل الوسائل ، فلم ير الشيخ محمد وابن سعود بداً من الاستعانة بالسيف بجانب الدعوة الدينية . ولقد استمرت هذه الحرب الدينية التي تشبه في كثير من الوجوه الحروب التي استعرت نيرانها بين الكاثوليك والبروتستانت في الغرب أكثر من ستين عاماً

وفى عام ١١٧٠ هـ (١٧٦٥ م) مات الأمير محمد من سعود وخلفه ابنــه «عبد العزيز» الذى اقتنى أثر أبيه فى مساعدة الشيخ ابن عبد الوهاب على نشر دعوته فى سائر بلاد العرب

وفى سنة ١٧٩١م مات محمد بن عبد الوهاب بعد أن قام بواجبه خير قيام ، ووضع من الكتب والرسائل ما أصبح أساساً يسير عليه خلفاؤه ، وقد سار أولاده على خطة أبيهم من التحالف مع آل سعود والتعاون معهم حتى أصبح الجميع كبيت واحد

وفى سنة ١٨٠٥م كان جميع شبه جزيرة العرب بما فى ذلك جزء كبير من الهين وعمان يخضع لسلطان السعود، تؤدى واجباتها الدينية حسب الدعوة الإصلاحية التى قام بها محمد بن عبد الوهاب. ولقد عن على الترك أن يروا دولة دينية تقوم فى بلاد العرب — بلاد صاحب الشريعة الإسلامية، كما عن عليهم أن يروا دولة

حديثة مدنية يقيم دعائمها محمد على فى مصر ، فأشعلوا نار الحرب بين الاثنين ، فكانت محنة عظيمة على نجد عامة وعلى السعود خاصة ، لكن القوة الغشوم و إن نالت من سلطة الحكام فإنها ماكانت لتصل إلى قلوب أهل الإيمان

#### ما هي تعاليم الوهابية ؟

لم يكن الشيخ محمد بن عبد الوهاب نبياً كما ادعى نيبهر الدانمركى ولكنه مصلح مجدد داع إلى الرجوع إلى الدين الحق ، فليس للشيخ محمد تعاليم خاصة ، ولا آراء خاصة ، وكل ما يطبق في نجد من الفروع هو طبق مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، وأما في العقائد فهم يتبعون السلف الصالح . و يخالفون من عداهم ، وتكاد تكون تعاليهم مطابقة تمام المطابقة لما كتبه ابن تيمية وتلاميذه في كتبهم ، وإن كانوا يخالفونهم في مسائل معدودة من فروع الدين . وهم يرون فوق ذلك أن ما عليه أكثرية المسلمين من العقائد والمعاملات لا ينطبق على أساس الدين الإسلامي ، وإننا نلخص فيا يلى المسائل التي اشتهروا بها ، والتي تعد كأنها طابع خاص بالنجديين

أولاً ، التوحيد : يعتقدون استناداً إلى كلام الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة السلف أن معنى لا إله إلا الله ترك كل معبود غير الله ، والتوجه إلى الله وحده ، وأن العبادة إذا جعلت لغير الله صار ذلك الغير إلها مع الله ، و إن لم يعتقد الفاعل ذلك ، فالمشرك مشرك سواء سمى شركه شركاً أو توسلاً ، وليس لديهم من شك فى أن من قال يا رسول الله ، أو يا ابن عباس ، أو يا عبد القادر ، أو غيرهم من المخلوقين طالباً بذلك دفع شر أو جلب خير من كل مالا يقدر عليه إلا الله تعالى مشرك يهدر دمه ، ويستباح ماله

ثانياً ، الشفاعة : لا ينكرون شفاعة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يوم القيامة

حسما ورد ، وهم يثبتونها لسائر الأنبياء والملائكة والأولياء والأطفال حسما ورد أيضاً ، وتُستأل من المالك لها وهو الله و إذنه فيها لمن شاء من الموحدين ، فيقال : اللهم شفع نبينا محمداً فينا يوم القيامة ، اللهم شفع فينا عبادك الصالحين أو نحو ذلك ، وأما ما يجرى على ألسنه الناس من قولهم : يا رسول الله أو يا ولى الله أسألك الشفاعة أو غيرها ، كأ دركنى أو أغثنى أو نحو ذلك فإنه من الشرك ، إذ لم يرد بذلك نص من كتاب أو سنة ولا أثر من السلف الصالح

ثالثاً ، القبور : الكلام على القبور يتناول أولاً : البناء عليها وزيارتها ، ثانياً : ما يفعله الناس عندها من الدعاء والصلاة وغيرها ، ثالثاً : ما يقام عليها من القباب وللساجد ، رابعاً : السفر إليها . أما زيارة القبور فهى مندو بة للاعتبار والاتعاظ والدعاء للميت وتذكير الآخرة ، ويراعى فيها الطريقة التي سنها النبي (صلى الله عليه وسلم ) في الزيارة ، أما الذبح للقبر والاستغاثة به والسجود له ، فهى شرك ، وأما تجصيص القبور والبناء والكتابة عليها فكاها من الأمور المبتدعة المذهى عنها ، وهم يستدلون على ذلك بأحاديث كثيرة وردت و بأقوال السلف الصالح وعملهم ، ولذا فقد هدموا في مكة والمدينة القبور المرتفعة وسو وها ، كما أزالوا القباب عند ولذا فقد هدموا في مكة والمدينة القبور المرتفعة وسو وها ، كما أزالوا القباب عند استيلائهم على الحرمين الشريفين في القرن الماضي ، كما أزالوها مرة أخرى في الفتح الحاضر سنة ١٩٤٣ و ١٩٤٤ ه ( ١٩٢٦ و ١٩٢٦ م ) أما شد الرحال والسفر المقبور فبدعة

رابعاً: إعلان الحرب على البدع الشائعة في الأمصار مثل الاجتماع في وقت مخصوص على من يقرأ سيرة المولد الشريف اعتقاداً منه أنه قرَبة ، ومثل الزيادات على الآذان المشروع

وبالجلة فإنهم يحرصون على العادات الشرعية أن تكون بالصفة التي وردت عن النبي (صلى الله عليه وسلم) بلا زيادة أو نقص ويلحق بهذا ما هو شائع فى كثير من الأمصار من خروج النساء وراء الجنائز ، وخروجهن على القبور ، والاحتفالات السنوية المسهاة بالموالد ، و إقامة الحفلات للأذكار ، وما يفعله بعض الدراويش من الرقص والمزمار ؛ فإن ذلك كله محرم ، وقد منعوا ماكان موجوداً منه فى الحجاز

و بسبب ذلك كان الخلاف بين الحكومة العربية السعودية و بين الحكومة المصرية على المحمل وقبوله فى الحجاز ، والنجديون يحتجون بأنه بدعة لا يصح إقرارها فى بلد الوحى والدين ، والمصريون يقولون إنه عادة وشعار للحج ليس إلا خامساً ، الجهاد : مما لا جدال فيه أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يعتبر ما انصرف من العبادات لغير الله إسلاماً ، ولذا فإنه كان يبدأ الأمر بالدعوة إلى التوحيد ، وتنفيذ أوامر الله بلا هوادة ، فن أطاع فقد سلم ، ومن خالف أو عاند فقد حل دمه وماله ؛ وعلى هذا الأساس كانت غنواتهم فى نجد وخارج نجد من العباز وضواحى سوريا والعراق

كل بلد يدخلونها حرباً فهو حلال لهم ، إن أمكنهم البقاء بها ألحقوها بأملاكهم ، وإن لم يمكنهم البقاء اكتفوا بما يصل إلى أيديهم من الغنيمة ، وهنا يجىء الخلاف بينهم و بين معارضيهم ، فإن غيرهم يقول إن من قال لاإله إلا الله محمد رسول الله فقد عصم ماله ودمه ، أما هم فيقولون إن القول لا عبرة به مالم يدعمه العمل ، فمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو لا يزال يدعو الموتى ويستغيث بهم و يسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات فهو كافر مشرك ، حلال اللهم والمال ، ولا عبرة بقوله ، ولهم على هذا أدلة كثيرة من الكتاب والسنة ليس هنا موضع تغصيلها

والجهاد أو إعلان الحرب من حقوق الإمام ينظر فيــه إلى المصلحة أو دفع لمضرة ، فإن رأى المصلحة تعين عليه إعلان الجهاد ووجب على سائر رعيته متابعته

والدخول فى سلك الجندية ، وعلى هذا كانت الغزوات القديمة والحديثة معتبرة من الجهاد الشرعى

سادساً ، الاجتهاد : للشيخ محمد بن عبد الوهاب بعض رسائل فى الدعوة إلى الاجتهاد والرد على أهل التقليد والمعاندين ، استند فى أكثرها إلى ماكتبه ابن القيم فى أعلام الموقعين

ولكن الشيخ محمد و إن كان له بعض مسائل اجتهادية مثل جعل دية المسلم مدر يال بدل مائة ناقة فإنه فى الحقيقة يخطو خطوات الإمام أحمد ، و يعتمد على كتب الغزوع المؤلفة على طزيقته

وثما لاشك فيه أن علماء نجد فى بدء النهضة الإصلاحية كانوا أكثر إحاطة بالسنة وعلماً بالشريعة ، وأوسع مدارك ، وأبعد نظراً فى نظرهم للأحكام

إن الحكومة العربية الحاضرة — وهى الحكومة القائمة على أساس دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب — اضطرت إلى اقتباس كثير من القوانين التجارية وسمتها نظاماً ، لأن كتب الفقه لم تتناول كثيراً من المعاملات التجارية التي يتعامل بها أهل هذا الجيل ، كما اضطرت إلى تشكيل محكمة تجارية سمتها المجلس التجاري للنظر في المنازعات التجارية ؛ ولا أعلم لماذا لا تلحق هذه النظم بأبواب الفقه كي يدرسها الطلاب أسوة بالمسائل الفقهية الأخرى التي أصبحت ملحقة بالتاريخ ، مادام هنالك يقين بأن هذه النظم لا تتعارض مع أحكام الكتاب والسنة

إن هنالك مجالًا واسعاً للإصلاح الديني و إدخال كثير من التجديد على أبواب الفقه » ولكن يعوزنا همة العلماء ورغبة الأمراء

\* \* \*

والنجديون يحرصون أشد الحرص على تنفيذ أحكام الشريمة في تحريم لبس الحرير للزجال وتحليهم بالذهب ، كما يحرمون التدخين ، و يجلدون المدخن أر بعين

جلدة . وبما لا شك فيه أن حكومتهم الأولى كانت أصرم فى هـذا من الحكومة الحالية

ولقد كانت مسألة الدخان من المسائل التي دار البحث فيها بين الحكومة المصرية والحكومة العربية سنة ١٩٢٦ م، ومال مفتى مصر فيها إلى الكراهة ، كما أنه أورد رأى فريق من العلماء عمن يرى التبجريم

لقد روى بَالْجَرِيف فى رحلته إلى نجد سنة ١٨٦٢ م أنه سمع من بعض النجدين أنهم يرون أن شرب الدخان أشد لديهم من الخروالزنا ، و بعض الحرمات المنصوص عليها ، ولا شك أن هذه الرواية قد سمعها من جاهل ، فقد سمعت شيئاً قريباً من هذا من بعض النجديين المقيمين بالكويت ، ولكنهم لم يكونوا من العلماء ولا يعبرون عن رأى علماء نجد الذين يعدون مثل هذا القول جرأة على الدين إن علماء نجد وان أجمعوا على تحريم الدخان فلم أسمع أحداً من علمائهم يقول مثل هذا القول ، كمانى لم أقف على شىء مثل هذا فيا كتبه متقدموهم أو متأخروهم وعلماء نجد يحرمون التصوير ويكرهون الموسيقى ، ولا يقبلون أى تأويل في ذلك

#### ما ينسب إلى النجديين وهم أبرياء منه

لاشك أن الحرب النجدية المصرية فى القرن الماضى وما أعقب ذلك من خلاف بين آل سعود والأثراك قد صحبه كثير من الدعايات ضد النجديين وكثير من الأشياء التى نسبت إليهم مكذوبة

(۱) لقد نسب إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب والآخذين بدعوته كراهية النبي صلى الله عليه وسلم ، والحط من شأنه وشأن سائر الأنبياء والأولياء والصالحين لقد نسب هذا إلى الإمام ابن تيمية و إلى تلاميذه ، كما لا يزال ينسب إلى

كثير من العقلاء والمصلحين فى الهند وغيرها حتى ممن ليست لهم أى صلة بنجد وأهلها

إن منشأ هذه النسبة هو أن النجديين استناداً إلى حديث « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدى هذا، والمسجد الأقصى » ، يرون أن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة لم يعملها أحد من الصحابة أو التابعين ولم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد سبق ابن تيمية وابن عبد الوهاب طوائف كثيرة من العلماء المتقدمين بهذا الرأى

(٢) إن النجديين يمنعون استقبال قبر الرسول عند الدعاء ، كما يمنعون السجود عند قبره وقبر غيره ، و يمنعون التمسح والتمرغ عند القبر ، كما يمنعون كل ما من شأنه الاستغاثة أو الطلب مما شاع عمله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبور الصالحين في مصر و بغداد والهند وكثير من الأمصار

(٣) هدم القباب والأبنية المقامة على القبور و إبطالهم لسائر الأوقاف التي
 رصدت على القبور والأضرحة

(٤) إنكارهم على البوصيرى قوله فى البردة :

يا أكرم الخلق مالى من ألوذ به سواك عند حلول الحادث المم وقوله : « ومن علومك علم اللوح والقلم » وقوله :

إن لم تمكن في معادى آخذاً بيدى فضلاً و إلا فقل يازلة القدم فإن هذا القول مجازفة وغلو، وفيه مخالفة صريحة لنصوص القرآن والأحاديث الصحيحة ، وهم فوق هذا يعتقدون أن من اعتقد هذا على ظاهره فهو مشرك كافر ، فاتهمهم خصومهم بكراهية النبي ونسبوا إليهم أقوالاً هم أبرياء منها ، نسبوا إليهم القول بأن العصاخير من النبي إلى غير ذلك من التهم غير الصحيحة . ولقد سمعت فى نجد أن حكام نجد الشمالية أثناء خصومتهم مع آل سعود كانوا يكتبون إلى الأتراك أن آل سعود اتخذوا راية شعارها: لا إله إلا الله تحدّ رسول ( بحذف ميم محمد ) أى لا أحد رسول الله ، وهـذا كله تنفير للأتراك من خصومهم ، وهم يعلمون حق العلم ان هذا كذب

ولقد حضر إلى مكة أثناء الحرب الحجازية النجدية في سنة ١٩٢٥ م بعض أفاضل السنغاليين وتطوّان ، وكانوا أثناء حديثهم يبكون لشدة تأثرهم ؛ لقد أخبرونا أنهم سمعوا في الإسكندرية أشياء كثيرة تنسب إلى النجديين لم يجدوا لها أثراً في الحجاز ، لقد سمعوا من بعض الناس أن الوهاييين هدموا الكعبة لأنها حجر ، وسمعوا أنهم في الأذان يقولون أشهد أن لا إله إلا الله فقط ولا يقولون وأشهد أن محداً وسول الله

إن النجديين أحرص الناس على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولكنهم يكرهون الغلو ويقاومون البدع مهما كان نوعها ، ومهما كان الدافع لها ، ويقولون إن الحجبة هي الاهتداء بهدى الرسول وأتباعه ، أما الابتداع وتعطيل الشريعة وتقديم الأهواء فهو كراهة لا محبة ، وفي القرآن الكريم « قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني »

ومما ينسب إلى أهل نجد تكفيرهم من عداهم ، وهو بلا شك تزوير من خصومهم ، و إن وقعت بعض أشياء من بعض جفاة الأعراب والجهال فليس من الإنصاف أن ينسب ذلك إلى أهل نجد

أما الشيخ ابن عبد الوهاب وتلاميذه فإنهم لا يكفرون من صحت ديانته ، واشتهر صلاحه وحسنت سيرته و إن أخطأ في بعض المسائل ، ولكنهم يكفرون من بلغته دعوة الحق ووضحت له الحجة وقامت عليه وأصر مستكبراً ، هذا في الأفراد ، أما في البلاد (ما يعتبر منها بلاد إسلام و بلاد كفر) فإننا نقتبس ما كتبه

العلامة الشليخ حَمَد بن عَتِيق من رسالته التي وضعها عن مكة : هل هي بلاد كفر أو بلاد إسلام ؟ هنالك أصلان لاعتبار البلد مسلمة :

- (۱) التوحيد: وهو أن يكون الله معبود الخلائق لا سواه ، والتوحيد لا يصح مع وجود الشرك
- (۲) طاعة النبي في أمره وتحكيمه في دقيق الأمور وجليلها وتعظيم شرعه
   ودينه والإذعان لأحكامه في أجهول الدين وفروعه

فإذا تحقق وجود هذين الأصلين علماً وعملاً ودعوة وكان هذا دين أهل البلد، أى بلدكان ، بأن علوا به ودعوا إليه ، وكانوا أولياء لمن دان به ، ومعادين لمن خالفهم ، فهم موحدون

أما إذا كان الشرك فاشياً مثل دعاء الكعبة والمقام ودعاء الأنبياء والصالحين ، وفشا مع ذلك الربا والظلم ، ونبذت السنن ، وفشت البدع والضلالات ، وصار التحاكم إلى الظلمة ، وصارت الدعوة إلى غير القرآن والسنة ، فلا شك أن هذا البلد يعتبر بلد كفر ولا عبرة بالصلاة والحج والصوم والصدقة

إن التوحيد قد تقرر في مكة بدعوة إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام ، واستمر أهل مكة عليه ردحاً من الزمن ، ثم فشا فيهم الشرك فصاروا مشركين وصارت بلادهم بلاد شرك ، مع أنهم قد كانوا على بعض أشياء من الدين ، فكانوا يحجون ويتصدقون على الججاج وغير الحجاج

#### أثر التمسك بالشريعة الاسلامية في الحياة العامة وأثر الإنصراف عنها

إن العقيدة الراسخة عند النجديين أمرائهم وعلمائهم: أن الله مكنهم في جزيرة العرب، وأن سلطانهم في تلك الجزيرة لإحياء معالم الشريعة و إظهار دين الله،

وجعل سلطان التوحيد فى الجزيرة هو السلطان الأول ، و إزالة كل أثر من آثار الشرك

ولقد قال الإمام سعود فى خطبته بعد دخوله مكة سنة ١٣١٨ ه : إناكنا من أضعف العرب ، ولما أراد الله ظهور هذا الدين دعونا إليه ، وكل يهزأ بنا ويقاتلنا

ولا يزال الملك عبد العزيز فى كل مناسبة يشير إلى هذا ذاكراً فضل الله عليه وعلى أجداده من قبل ، وأن ما وقع على آل سعود فى أيامهم الأولى لم يكن إلا عقو بة من الله لتهاونهم فى أمر المحافظة على الدين والانصراف إلى أمور الدنيا

ولذا فإن المشايخ من وقت لآخر ما زالوا يقدمون النصيحة لإمامهم و يوصونه بالمحافظة على الدين ، والأخذ على أيدى المتهاونين إذا رأوا شيئاً من التراخى والتهاون من ذوى النفوذ والسلطان

فنى أيام الإمام فيصل كان الشيخ عبد الرحمن بن حسن وولده الشيخ عبد اللطيف لا يتوانيان عن النصيحة ولفت نظره إلى عماله ورعاياه ، وتذكيره بعاقبة التفريط ، وأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم .



#### المراجع العربية

لابن فضل الله العمرى

أخبار مكة للأزرقي لأبي الفداء تقويم البلدان لياقوت الحموى معجم البلدان رحلة ابن بطوطة رحلة ابن حبير القاموس المحيط للفيروزبادى « نسخة مخطوطة بالمكتبة الملكية البريطانية » تاریخ این غنام تاریخ این بھر مطبوع بمكة لم الشماب في سيرة عد بن عبد الوهاب « نسخة خطية بالمكتبة اللكية البريطانية » مقدمة ابن خلدون تاريخ الحبرتى المغني والصرح الكبير فتح الباري شرح صحيح البخاري مجموعة المسائل والرسائل النجدمة السيد دخلان تاريخ مكة العقد الثمين الفاسي الاعلام باعلام بلد الله الحرام . . لقطب الدين المكي تاريخ العصامي

مسالك الأبصار

#### الكتب الانجليزية

Travels through Arabia M. Niebuhr 1792 Vol 2

Nates on the Beduins and Wahabiays J. S. Burckhordt 1831

Vol 1

Travel in Arabia J. S. Burckhordt 1829 Vol 2

A. Brief History of Wahauby sir H. J. Brydges 1834 (One Vol)

Historical Geography of Arabia. C. Fastee 1844 (Two Vol)

Central and Eastern Arabia. W. G. Palgrane 1877

The Southern Arabia J. T Bent 1900

The Penetration of Arabia. T. G. Hagarth 1904

History of Arabia Andrew Crichton 1833 (Two Vol)

The Heart of Arabia H. stj B Phiby Arabia of the Wahhabis

Arabia Deserta Charls Daughty

In unknown Arabia. R E Cheesman 1926 (One Vol)

...................

The Persian Gulf Sir A. Welson 1928 (One Vol)

Revolt in the Arabia T. E. Lawrance 1927

The independen Arab young 1933

Northern Negd A. Mucil 1928

Hand book of Arabia 1920

وهذا غير المجلات والعسف



خاص بالوثائق والمعاهدات التي جاء ذكرها في مواضع من الكتاب

المعاهدة الانجليزية مع ابن السعود في ٢ كانون أول (يناير) سنة ١٩١٠ ميلادية النص

بسم الله الرحمن الرحيم

بين الحكومة البريطانية من جهة ، وبين عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل السعود أمير نجد والاحساء والقطيف وجبيل وجميع المدن والمرافئ التابعة لهذه المقاطعات من جهة أخرى

الحكومة البريطانية باسمها وعبد العزيز باسمه وباسم ورثته وأخلافه ورجال عشيرته ، عينت الحكومة البريطانية الكولونيل السر برسي كوكس معتمدها في سواحل خليج العجم مفوضاً لأجل أن يعقد معاهدة مع عبد العزيز بن عبد الرحمن فيصل السعود ضمن المقصد الآتي :

توطيد وتوكيد الصداقة الموجودة بين الطرفين منذ زمن طويل وتأييد منافعهما المتقابلة: ان الكولونيل السير برسي كوكس وعبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل السعود المعروف بابن السعود اتفقا وتعاقدا على المواد الآتية:

أولاً: إن الحكومة البريطانية تعترف وتقبل بأن نجداً والاحساء والقطيف وجبيل وملحقاتها التي تعين هنا ، والمرافئ التابعة لها على سواحل خليج العجم — كل هذه المقاطعات هي تابعة للأمير ابن سعود وآبائه من قبل وهي تعترف

بابن سعود حاكما مستقلا على هذه الأراضى ورئيساً مطلقاً على جميع القبائل الموجودة فيها ، وتعترف لأولاده وأعقابه الوارثين من بعده على أن يكون خليفته منتخباً من قبل الأمير الحاكم ، وأن لا يكون مخاصماً لا بجلترا بوجه من الوجوه أى أنه يجب أن لا يكون ضد المبادئ التي قبات في هذه المعاهدة

ثانياً: إذا تجاوزت إحدى الدول على أراضى ابن سعود أو أعقابه من بعده دون إعلام الحكومة البريطانية ودون أن تمنح الوقت المناسب للمخابرة مع ابن سعود لأجل تسوية الخلاف ، فالحكومة البريطانية تعاون ابن سعود ضد هذه الحكومة ، وفى مثل هذه الظروف يمكن للحكومة البريطانية بمساعدة ابن سعود أن تتخذ تدابير شديدة لأجل محافظة وحماية منافعه

ثالثاً: يتعهد ابن سعود أن يمتنع عن كل مخابرة أو اتفاق أو معاهدة مع أية حكومة أو دولة أجنبية ، وعلاوة على ذلك فإنه يتعهد بإعلام الحكومة عن كل تعرض أو تجاوز يقع من قبل حكومة أخرى على الأراضي التي ذكرت آنفاً

رابعاً: يتعهد ابن سعود بصورة قطعية أن لا يتخلى ولا يبيع ولا يرهن ولا بصورة من الصور يقبل بترك قطعة أو التخلى عن الأراضى التي ذكرت آنفاً، ولا يمنح امتيازاً في تلك الأراضى لدولة أجنبية أو لتبعة دولة أجنبية دون رضا الحكومة البريطانية وأنه يتبع نصائحها التي لا تضر بمصالحه

خامساً: يتعهد ابن سعود بأن يبقى الطرق المؤدية إلى الأماكن المقدسة مفتوحة وأن يحافظ على الحجاج أثناء ذهابهم إلى الأماكن المقدسة ورجوعهم منها سادساً: يتعهد ابن سعود كما تعهد والده من قبل بأن يمتنع عن كل مجاوز وتداخل فى أرض الكويت والبحرين وأراضى مشايخ قطر وعمان وسواحلها وكل المشايخ الموجودين تحت حماية انجلترا والذين لهم معاهدات معها

سابعاً: الحكومة البريطانية وابن سعود يتفقان فيما بعد بمعاهدة على التفصيلات التي تتعلق بهذه المعاهدة

۲ يشاير سنة ١٩١٥٠

التوقيع

#### العاهدة المقودة

#### بين السيد الادريسي وبريطانيا العظمي

فی ۳۰ نیسان ( ابریل ) سنة ۱۹۱۰

- (۱) إن هذه المعاهدة التي هي معاهدة صداقة وولاء قد وقع عليها الماجور جنرال شو Shaw المعتمد في عدن باسم حكومة بريطانيا العظمي والسيد مصطفى ابن السيد عبد الله باسم حضرة السيد محمد على بن محمد بن أحمد بن ادريس السيد الإدريسي وأمير «صبيا» وأطرافها
- (۲) القصد من هذه المعاهدة هو اعلان الحرب على الأتراك وتوطيد عرى الصداقة ما بين حكومة بريطانيا والسيد الإدريسي المذكور آنفاً وأعضاء قبيلته
- (٣) الأدريسي يتعهد بقتال الترك وأنه سيجتهد لطردهم من مواقعهم في الين وأن يتعقبهم ، وله أن يوسع أراضيه على حساب الأتراك
- (٤) عمل السيد الأساسي يتجه ضد الترك فقط و يمتنع عن كل حركة عدائية ضد الإمام يحيي ما دام هذا لا يضع يده بيد الترك
- (٥) تتعهد الحكومة البريطانية بالحافظة على أراضى السيد الإدريسى من كل اعتداء يقع من قبل أى عدوكان على السواحل، و بفهانة استقلاله فى أراضيه الخاصة، و باستعال كل الوسائط السياسية عند ختام الحرب فى سبيل تأليف مطالب السيد الإدريسى مع الامام يحيى أو أى جصم آخر
- (٦) إن الحكومة البريطانية لا تقصد توسيع أراضيها فى غرب البلاد العربية ، ولكنها تتمنى بصورة صريحة أن ترى رؤساء العرب فى حالة سلمية وأخوية ، كل منهم فى منطقته وكل موال للحكومة البريطانية
- (٧) إنه كدليل على تقدير الحكومة البريطانية للأعمال التي سيقوم بها

السيد الإدريسي فهي ستعاونه بالمال والمؤونة ، وتستمر على معاونته طول الحرب ، وستكون هذه المعاونة متناسبة مع ما يقوم به السيد الإدريسي من الأعمال

(٨) تسمح الحكومة البريطانية للإدريسي أثناء الحصار البحرى المضروب على سواحل تركيا في البحر الأحمر أن يتاجر مع عدن وسواحلها ، وهي تضمن استمرار هذه الحالة ما دامت العلاقات الحسنة موجودة بين الطرفين

(٩) تكون هذه المعاهدة نافذة المفعول على أثر موافقة الحكومة الهندية عليها يوم الجمعة ٣٠ نيسان (ابريل) سنة ١٩١٥ الموافق ١٥ جادى الثانية سنة ٣٠٣٧

التوقيع B. G. L. Shaw معتمد بريطانيا في عدن التوقيع السيد مصطفى بن السيد عبد العلى

> لوقيع هاردنج حاكم الهند العام

ملحق: تعطى جزيرة فرسال للإدريسي منعاً لمطالب إيطاليا

#### معاهدة سايكس بيكو سنة ١٩١٦

#### ترجمة عن الانكليزية

قد تم التفاهم بين كل من الحكومتين الفرنسوية والبريطانية

- (۱) إن فرنسا و بريطانيا العظمى مستعدتان أن تعترفا بحكومة عربية مستقلة أو حكومات عربية متحدة أو مستقلة أو تؤيداها فى الأماكن المشار إليها بحرف (A) وحرف (B) على الخريطة الملحقة بهذا ، وأن تكون هذه الحكومة أو الحكومات تحت سيادة زعيم عربى ، وأن يكون لفرنسا فى المكان المشار إليه بحرف (A) ولبريطانيا العظمى فى المكان المشار إليه بحرف (B) أولية الحق فى المشاريع والقروض المحلية ، وأن كلامن فرنسا فى حرف (A) و بريطانيا فى حرف (B) تقدم وحدها المستشارين والموظنين الأجانب الذين تطلبهم الحكومة العربية أو الحكومات العربية المتحدة
- (٢) يسمح لكل من فرنسا فى المنطقة الزرقاء و بريطانيا فى المنطقة الحمراء أن تنشى من الادارة أو الحكومات مباشرة أو غير مباشرة ، ما تريد أو ما ترى تدبيره موافقاً مع الحكومة العربية أو الحكومات العربية المتحدة
- (٣) أن ينشأ في المنطقة الخضراء إدارة دولية مشتركة يقرر شكاها بعد استفتاء روسيا أولا، ثم استفتاء الحلفاء الآخرين واستفتاء مندو بي شريف مكة (٤) أن يعطى لبريطانيا العظمى ثغر حيفاء وثغر عكاء، ويضمن لها المقدار
- (٤) أن يعظى لبريطانيا العظمى نعر حيفاء ونعر عاماء ، ويضمن ها المقدار الكافى من مياه دجلة والفرات فى منطقة (A) لإرواء منطقة (B) وتتعهد حكومة جلالة الملك أن لا تخابر فى زمن كان دولة من الدول للتنازل لها عن جزيرة قبرص بلا موافقة حكومة فرنسا
- (٥) تكون الاسكندرونة ميناء حراً فيما يتعلق بتجارة الامبراطورية

البريطانية ، وأن لا يكون فيها تميــيز في تعيين ضرائب الميناء أو التسهيلات فما يتعلق بالبضائع أو السفن البريطانية ، وأن يكون للبضائع البريطانية حرية المرور في الاسكندرونة وفي سكاك الحديد التي في المنطقة الزرقاء سواء كانت هذه البضائع صادرة عن المنطقة الحمراء أو المنطقة حرف (B) أو المنطقــة حرف (A) أو واردة إليها ، وأن لا يكون تمييز سواء كان ذلك مباشرة أو غير مباشرة ضــد البضائع البريطانية على أية سكة حديد كانت أو ضد البضائع البريطانية والسفن البريطانية في أي ميناء من المواني المذكورة سابقاً لهــذه المناطق ، وأن تكون حيفاء ميناء حراً فيما يتعلق بتجارة فرنسا وممتلكاتها ومحمياتها ، وأن لا يكون فيها تمييز بتعيين ضرائب الميناء أو التسهيلات فيما يتعلق بالسفن الفرنساوية والبضائع الفرنساوية ، وأن يكون للبضائع الفرنساوية حرية المرور في حيفاء وفي السكاك البريطانية التي في المنطقة السمراء سواء كانت هذه البضائع صادرة عن المنطقة الزرقاء أو المنطقة حرف ( A ) أو المنطقة حرف ( B ) أو واردة إليها ، وأن لا يكون تمييز سواء كان ذلك مباشرة أو غير مباشرة ضد البضائع الفرنساوية على أية سكة حديد كانت ، أو ضد البضائع والسفن الفرنساوية في أي ميناء من مواني للناطق المذكورة آنفاً (٦) أن لا تمتد سكة حديد بغداد جنوباً في منطقة (A) إلى ماوراء الموصل ولا تمتـد شالا في منطقة (B) إلى ما وراء سامري إلى أن يتم إنشاء سكة حديد تصل ما بين بغداد وحلب في وادى الفرات وذلك بموافقة الحكومتين (٧) أن يكون لبريطانيا العظمي وحــدها الحق بأن تنشيء وتدبر وتملك سكة حديد توصل حيفا بالمنطقة (B) ويكون لها الحق الدأم في نقل الجيوش عليها في أي وقت كان . والمفهوم بين الحكومتين أن هذه السكة هي لتسهيل المواصلة بين بغداد وحيفًا . والمفهوم أيضاً أنه إذا حالت الصعو بات الهندسية والنفقات دون

انشاء هـ ذا الخط في المنطقة السمراء وحدها فان الخطوط الآتية وهي : بانياس.

نيس معرب. صلخد . تذا . صدى ومسمية تصل إلى النطقة (B)

( A ) تبقى الرسوم الجمركية معمولا بها عشرين سنة فى جميع أنحاء المنطقتين الزرقاء والحمراء كذلك فى المنطقة ( A ) والمنطقة ( B ) ، ولا تزاد الرسوم إلا بعد اتفاق الحكومتين

ولا تضرب رسوم داخلية تكون عائقة بين المناطق المذكورة آنفاً. أما الرسوم على البضائع الواردة فتؤخذ في الميناء التي تصل إليها البضائع ، وتسلم إلى حكومة المنطقة الواردة إليها

- (٩) لا يجوز للحكومة الفرنسوية فى أى زمن من الأزمان أن تخابر دولة ثانية فى أمر التنازل لها عن حقوقها ، ولا يحق لها التنازل عن هذه الحقوق لغير الحكومة العربية أو الحكومات العربية المتحدة إلا إذا وافقت الحكومة البريطانية على ذلك . وعلى الحكومة البريطانية مثل هذه العهود للحكومة الفرنسوية فما يتعلق بالمنطقة الحمراء
- (١٠) تتعهد كل من حكومة فرنسا وحكومة بريطانيا العظمى أن لا تمتلك أرضاً في جزيرة العرب ، وأن لا توافق على امتلاك دولة ثالثة لأرض هناك سواء كان ذلك على السواحل الشرقية منها أو جزر البحر الأحمر على أن هذا لا يمنع من تعديل حدود عدن بسبب اعتداء الترك
- (١١) أن المخابرات مع العرب لوضع حدود للحكومة العربية أو الحكومات العربية المتحدة يستمركما كان بالنيابة عن الحكومتين الفرنسوية والبريطانية
- (۱۲) قد وقع الاتفاق على أن الوسائل اللازمة للسيطرة على تور.يد السلاح إلى الأراضي العربية تستشار فيها الحكومتان

## كتاب من أمير نجد إلى الشريف حسين بسم الله الرحمن الرحيم

حضرة جناب الأجل الأنخم يمين الشيم أمير مكة المكرم سيدنا الشريف حسين باشا بن السيد على دام مجده وعلاه آمين

بعد إهداء مزيد السلام عليكم ورحمة الله و بركاته على الدوام مع السؤال عن شريف خاطركم العاطر لا زلتم بكال الصحة والسرور حايزين الأوصاف الحيدة . أحوالنا من كرم الله جيلة ، وتقدم لسعادتكم قبل هذا كتاب نرجو أنه وصل وأنتم مسرورين . ثم نعرض لدولتكم العزيز أنه بموجب شفقتكم وعلو همكم وأنظاركم العالية قدمنا أخينا عبد العزيز عبد الله السعود لموجب خدمتكم وأحببنا المصاوغة معه لموجب التبرك بإقدامكم ، وأرسلنا معه الصقلاوية والحداني وكحيلان ، ولا والله قصدنا في إرسالها لأنكم بحاجتها ولا شك في عايتنا نبي نقرب أنفسنا منكم فاننا هنا حاسبين أنفسنا من خواصكم ، ولله ثم لكم ، و إلا هديتنا لحضرتكم وروسنا وما تحت أيدينا ، ولكنها هي صوغة للأولاد والكرام ، وحررنا هذا الكتاب لموجب التعرض لخدمتكم وما يبدو منه اللازم و إلا أمرك علينا تام على كل حال ، ومهما تفعلونه معنا وتحطون أنظاركم علينا تجدونه إن شاء الله مضاعفاً بالخدمات والسمع والطاعة . هذا ما لزم تعريفه والولد برسم الخدمة مع إبلاغ السلام حضرة الإخوان السادات الكرام على وفيصل وزيد ، ومن عندنا أولادنا محمد وسعود وكافة السعود يسلمون ودمتم محروسين مك

۱۲۸ ن سنة ۱۳۲۸

خادم الدولة والملة والوطن أمير نجد ورئيس عشائرها عبد العزيز السعود (ختم)

## من أمير نجد الى الشريف حسين بسم الله الرحمن الرحيم

حضرة جناب الأجل الأمجد الأفخم بهى الشيم أمير مكة المكرمة سـيدنا الشريف الحسين باشا ابن السيد على دام مجده وعلاه آمين

بعد إهداء مزيد السلام التام عليكم ورحمة الله و بركاته على الدوام مع السؤال عن شريف خاطركم العاطر لا زلتم بكمال الصحة ووافر السرور حائزين الأوصاف الحميدة ، أحوالنا من كرم الله جميلة بأشرف وقت أخذنا مشرفكم المكرم فسرنا ما تضمنه من صحة أحوالكم واعتدال أوقاتكم ، وما عرف جنابكم كان لدى ابنكم معاوم مخصوصاً ما عرف جنابكم من جهـة عتيبه والقصيم وانهم يلقون إليكم من الأكاذيب الذي ليس لها حقيقة ، ويتظلمون عند حضرتكم فنحن نقول عما قالوا سبحانك هذا بهتان عظيم ، فأما من جهة نظركم علينا وعليهم فهذا هو شأن مثلكم وهو مقامكم العزيز ، ونحن متيقنين إن حنا بأنفسنا أقرب منهم ومن غيرهم لسعادتكم وأدنى جواب يصدر منكم إلينا بمنع السو عنهم إذا كان صادر منا شيء فنحن نمتثل به لموجب رضا الله ثم لخدمة سعادتكم مع ما إنى ما والله أعلم أن أحد من أهل نجد يطلب مني مثقال حبة من خردل من ظلم إلا إن كان عدو ضعيف جانى ولجنايته سبب ، وقول العدو ما يؤخذ في عدوه ، و إلا أدام الله وجودكم نجد يوم جيته ما فيه من جميع مأموريته أحدكلها مناصيب لابن رشــيد ، وولانًا الله عليه بهداية الله ثم هدايتكم ، وأمرناكل في منصبه ؛ فمنهم من أطاع واستقر و إلى الآن بمكانه ، ومنهم من ظلم الرعية و بنا غدر وأعاننا الله عليه وأحسنا فيه ، فالآن ابنكم وخادمكم ومملوك فضلكم ثانى نفسه سامع مطيع لله ثم لحضرتكم لأدنى واحد من أهل القصيم أو من عتيبه يدعي على بأدنيشيء منه ظلم فكما تأمرون افعل امتثالاً

لأمر الله ثم أمركم ، وجميع ما زوروه على حضرتكم دواء الكذب المقابل ؛ فإن كنت المجرم فأنا تحت أمركم كما تأمرون افعل ومصطبر لأدبكم فان كانواهم الكاذبين وتحقق عنــد جنابكم ذلك ، فنحن قد دمحنا لهم من الزلات أكثر وحقنا على جنابكم أن تكونوا على حـــذر من أقوال الغاشين للاسلام والمسلمين ، وأنا والله وبالله وتالله إن رضاكم وامتثال خدمتكم عندي أعن من رضا عبد الرحمن وخدمته ، ثم أنا معطيكم عهدالله وأمان الله ، أنى ولد لك سامع مطيع ما أخلف شوفتك في جميع أمر ، وأنا تحت أمركم إن كان تريدون المقابلة بيني وبين المزورين في أي وقت تبونه أحضر ، فان كان تحبونه من بعيد فالمراجعة بيننا ونحن تحت تدبير الله ثم تدبيركم ، و إنما لا يزورون على حضرتكم أني مستغزى أهل نجد قصدي محاربتكم أومكابرتكم لاوالله لاوالله لاوالله إنى ما استغزيتهم إلا لموجب بني خينا و بعض الفساد إلى ما يخفي جنا بكم . ولا يقطع عقلـكم أن قدومي بها المحل قصدى محاربة أو أمر يغضب خواطركم ألا إنما هو تقرب لخدمتكم وعن البعد الذي يحصل به الاتحاد للأعداء ، ويزورون أعظم مما زوروا سابق ، واجبنا تعجيل الطارش لموجب رد جوابكم العزيز، ونحن بانتظار تدبير الله ثم تدبيركم ، وتحت الأمر هـذا ما لزم . والرجا ابلاغ سلامنا الاخوان السادات الكرام ومن عندنا أولادكم محمد وسعود ، وكافة السعود يقبلون أياديكم ودمتم محروسين ما ه ١ ل سنة ١٣٢٨

خادم الدولة والملة والوطن أمير نجد ورئيس عشائرها عبد العزيز السعود (ختم)

### مشروع الوحدة العربية كما يفهمها الملك حسين (صورة وثيقة)

الأساسات المتعلقة بنجد التي يتمكن معها سكون البلاد وصيانتها من كل موانع الترقى والسعادة والفلاح المطلوبة لها حسب فكرى المخصوص، فالأصل الأصيل الذي يمكن قبله تقرر عل هو تفريق سكان الغطغط والارطاوية والفروثي وفريثان ونحوهم من المنازل التي يسكنها الزمرة الموسومة بالإخوان الحادثة من سنتين التي هي عبارة عن معسكرات، وقبل هذا والتعهد به أي بتفريق سكنة تلك المنازل، وأن كل شخص يذهب إلى قبيلته المنسوب إليها لا ثمرة لأي عمل كان كما أشير برقيمنا ١٢ الحجة سنة ١٣٣٦ ه، ومع ذلك فعلى سبيل المعلومات والتسهيل لا بأس من الإتيان بما سيذكر أدناه على وجه الاختصار

- (١) الأحكام بكتاب الله وسنة رسوله
- (٢) أمراء نجد يكن تعيينهم على تعاملهم وقاعدتهم الجارية المعروفة
- (٣) لغوالضريبة التي تؤخذ على جمال المتسعرة بصورة كلية وهو المعروف بالباج
  - (٤) أمير نجد له حق تعيين صنوف المأمورين في داخل إمارته
- (٥) لاحق لأمير نجد أن يخابر أى دولة كانت فى أى مسألة كانت بأى شكل وصورة ، وهذه أيضاً من حقوق المركز وعائد إليه ، وتكن برأيه وواسطته واستحسانه
- (٦) الحدود من الجنوب والجنوب الشرقى والغربى الجبل المعروف بالعرض وما سامت والشّقراً ومسكة وتربه ووادى الدواسر تـكن جميعها تابعة للمركز، والغرب والغرب الشمالى حدود عنيزة والقصيم والشمال والشرق معلومة
  - (٧) القبائل السهول وسبيع الأسفلين تابعون للمركز
- (٨) لا يمنع القبائل التابعين المركز ولا سواهم من أي أرض يحتلوها للرعى

أو أن يمتاروا من أى قرية من القرايا التابعة لأمير نجــد و إن وقع من القبائل المذكورة تعدى في الحال يرفع خبره للمركز لاجراء مقتضاه

(٩) أمثال أوامر المركز وتنفيذها في حق من يرد إلى داخل حدود الإمارة اللذكورة ممن لم يكونوا من أهلها

(١٠) كُل من يرد من أهالى نجــد إلى المركز أو إلى أى بلاد فى داخلية المملكة يعاملوا بمثل معاملة أهالى تلك البلاد فى كل شئوبهم

(۱۱) المحافظة على كل حقوق وكافة معاملات من يكونوا فى الخارج من أهالى نجد أى فى بلاد أجنبية فهى عائدة المركز ومن حقوقه

(۱۲) المركز يتعهد بحفظ كيانه وصيانة أدنى حقوقه من كل تعدى

(١٣) يجتنب بكل حــــذر واهتهام ما يوجب القلاقل والشغب في داخليته أو فيها جاوره من المملكة

هذا يكن دستوراً لكافة الأمراء ومن يكونوا أمثال أمير نجد على أن الإدريسي حدوده قضاء صبية المعروفة في زمن الترك ، وكذا إمام صنعاء ما كان يتصرف فيه من الأراضي في زمنهم هذا ملخصه . ولكل من تأمل مسلكي وخطتي في ظرف هذه الأعوام نحو الإمارة الذكورة رغماً عن عجرفاتها وخطتي عند ما توجهت لأبها ، ونهج ابني فيصل على ذلك الأثر عند توجهه إلى تهايم عسير لعين تلك الغاية التي توجهت إليها يدرك لأول وهلة سلامتنا من شوائب المقاصد بما تدون أعلاه . أما عنيزة والقصيم أي بريدة وملحقاتها فلهم الرأى ينتخبوا ابن سعود للالتحاق به أوابن الرشيد أو يكونوا مستقاين على أنفسهم الخيار لهم في ذلك ، ولزيادة الاقناع والسلامة من الشوائب فانهم إذا انتخبوا المركز فهو لا يقبلهم وعلى أي حال القرايا الذكورات أعلاه من أمهات المواد المتعلقة بقبول البقاء في رياسة البلاد كا صفر سنة ١٩٧٧ صفر سنة ١٩٧٧

# صورة بلاغ من المعتمد البريطاني بجدة عا أشاعه الأتراك من تقسيم البلدان العربية

جدة في ٨ فبراير سنة ١٩١٨

جلالة صاحب السيادة العظمى ملك الحجاز وشريف مكة وأميرها المعظم بعد بيان ما يجب بيانه من الاحترام والتوقير، قد أمرنى جناب فحامة نائب جلالة الملك أن أبلغ جلالتكم البرقية التي وصلت إلى فحامته من نظارة الخارجية البريطانية بلندن ، وقد عنونتها حكومة جلالة الملك ملك بريطانيا العظمى باسم جلالتكم، وهذا نصها بالحرف الواحد:

إن الرغبة والصراحة التامة اتى اتخذ تموها جلالتكم في إرسالكم التحريرات التى أرسلها القائد التركى في سوريا إلى سمو الأمير فيصل وسمو الأمير عبد الله إلى جناب نائب جلالة الملك كان لهما أعظم التأثير الحسن لدى حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى ، وإن الإجراءات التى اتخذ تموها جلالتكم في هذا الصدد لم تكن إلا رمزاً يعبر عن تلك الصداقة والصراحة التى كانت داعماً شاهد العلاقة بين كل من الحكومة الحجازية وحكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى ، ومما لا يحتاج إلى دليل أن السياسة التى تنسج عليها تركيا هى إيجاد الارتياب والشك بين دول الحلفاء والعرب الذين هم تحت قيادة وعظيم إرشادات جلالتكم قد بذلوا بين دول الحلفاء والعرب الذين هم تحت قيادة وعظيم إرشادات جلالتكم قد بذلوا ذلك الارتياب بأن توسوس للعرب أن دول الحلفاء يرغبون في الأراضي العربية وتلقي بأذهان دول الحلفاء أنه يمكن إرجاع العرب عن مقصدهم ، ولكن أقوال السياسين لن تقوى على إيجاد الشقاق بين الذين اتجهت عقولهم إلى فكر واحد وغرض واحد

إن حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى وحلفاها مازالت واقفة موقف الثابت لكل نهضة تؤدى إلى تحرير الأمم المظلومة وهى مصمه أن تقف بجانب الأمم العربية فى جهادها ، لأن تبنى عالماً عربياً يسود فيه القانون والشرع بدل الظلم العثماني ، ويتحد التنافس الصناعي الذي أحدثته الصفات الرسمية التركية إن حكومة ملك بريطانيا العظمى تكرر وعدها السالف بخصوص تحرير الأمم العربية ، و إن حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمي قد سلكت مسلك التحرير وتقصد أن تستمر عليه بكل استقامة وتصميم بأن تحفظ العرب الذين التحرير وتقصد أن تستمر عليه بكل استقامة وتصميم بأن تحفظ العرب الذين لليزلون تحت نير الظالمين لينالوا حريتهم

وفى الختام ألتمس قبول خالص التحيات وعظيم الاحتشامات والتمنيات كا نائب المعتمد البريطاني بجدة الحكولونيل باست

### صورة ما تحرر لفخامة نائب الملك بمصر من اللك حسين وشرح أغراضه من الثورة العربية

ما رأيته خصوصاً بهذا الاثناء عن اعتناء فخامتكم وتأكيداتها في إزالة أسباب دواعي سوء التفاهم الذي لا ارتاب بأن المقصود بذلك الاعتناء هو صيانة تأثير حسيات مخلصكم خاصة لذا ولما تكون المواد البسيطة أيضاً من ذلك المعنى رأيت أن أتبين من حكومة جلالة الملك في الأساس المقرر مع عظمتها في النهضة وما بنيت عليه من مواد الاتفاق المقدم طيه بيانها بأني ما طلبت للبلاد أمام حكومة جلالة الملك ما طلبته من المواد التي تعهدت عظمتها بها رغبة مني في تأسيس حكومة أو تشكيل دولة لاستأثر بحاكيتها أوحرصاً على جاهها أو رياستها، ولكن عند ما دعتني بريطانيا إلى ما دعتني إليه، وعلمت أن مقاصدها بهذا أيضاً تأمين مصلحة المسلمين عامة والعرب خاصة لم يسعني إلا الإجابة وطلبها أقله تلك المواد المؤدية في اعتقادي لما يأتي:

أولا — لحفاظة الكيان الإسلامي بالنظر لما حل وما سيحل بتركيا ثانياً — صيانة العظمة البريطانية من الاستهداف مما سترمي به عكس مقاصدها ثالثاً — سلامتي من الاتهام بالتو اطؤ معها ضد الأساس المقصو د بالنهضة

نع إنى لم أجد من جناب الفاضل الأديب المستر استورس عند اجتماعى بحضرته فى السنة الأولى بجدة ، ثم بعده بحضرة الشهم الهمام السير مارق سايكس ثم فى السنة الماضية بالقمندان الهمام هوغارت الموقر ما يشير إلى ما يخالف أو يخل بتلك المقررات غير أن مافى طبيعة مشروعنا وتته ته الحياتية من الرقة وما يتصادف من بعض حالات يستدعى سياقها زيادة تعين الأمر وتأكد الحقيقة عن الحدود

فقط و إلا باقي المواد ، فإنا نعجز عن أدا، شكر الوفاء بها شكراً بملاً الخافق بين خصوصاً أمر الاعانة عما لو فهمت الغلط في مقرراتنا المذكورة أساساً ، أو حدث ما يوجب تعديلها الأمر الذي لا أقول إنه يمس كيان العالم الإسلامي ، ولكن أظن و بعض الظن اثم أنه لا يخلو من شيء من ذلك هذا على فكرى الخصوصي فمتى أضفنا عليه تظاهر عجزي بعدم حصول ما كان يؤمل من النتأنج يتحتم على الانسحاب من الأمر والتنازل عنه ، لاعتقادي الشخصي أن تعديل مقرراتنا المذكورة ، بصرف النظر عما في إخلاله بالغايات المقصودة وعرضتنا لحذر موادنا الثلاثة آنفة البيان وطمس صحيفة تاريخي ، فهو يزيل ويسقطني من نقة واعتماد بلادي وأقوامي الأقربين ، حينما يظهر لهم عكس تلك المقررات التي أعلنتها لهم ، وصرحت به شفاها وتحريراً في ظرف هذه المدة وأسست عليه الأعمال ، وأكون خدعت نفسي وغششتكم ياأصدقائي بما وراء هذا من اضطراب البلاد بالفتن والثورات ونحوه ، مما لا يمكن لى معه حتى الاستفادة لذاتى وما يزيل كل ظن حكومة جلالة الملك بي ، وأكيد إخلاصي يجبرني أن أقول من الآن إن مبادئ هذه الخطرية على وشك التحسس بها بالنسبة للطلبات المتكررة المختلفة عن أمرهم بإعلان استقلال بلادهم ، ولم أجد ما أدفعهم به إلا قولي إن استقلالي هو استقلال عموم أنحاء البلاد ، ولكنهم يقيموا الحجة على دفعي هــذا بأوجه أخر ، وعليه فإن كان ولا بد من التعديل فلا لي سوى الاعتزال والانسحاب ، ولا اشتبه في مجد بريطانيا بألا يتلقى هــذا منا إلا أنه أمر يتعلق بالحياة لا لقصد عرضي أوفكر غرضي ، وإنها لا ترتاب في أني وأولادي أصدقاؤها الذين لا يتغير ولاؤهم و إخلاصهم ، ثم تعينوا البلاد التي تستحسن إقامتنا فيهــا للسفر إليها في أول فرصه و إن رأت ذلك ، ولكن مشاكل الحرب الحاضرة تقضى بتأجيله إلى ختامها ؛ فمعروفها وجميل مكارمها يفرض علينا الثبات أمام ما سيتضاعف علينا من

المهمات ونحوه من العموم مما لا مقاومة لدينا أمامها إلاحسن النية فالأمر إليها . أما عطف الأمر وتعليقه بمؤتمر الصلح فالجواب عليه من الآن بأن لا علاقة لنا به ولا مناسبة بيننا و إياه حتى ننتظر منه سلباً أو إيجاباً ، ولو قرر المؤتمر المذكور أضعاف مقرراتنا وكان ذلك عن غير وساطتكم وقبلناها فنكن من المطرودين من رحمة البارى جل شأنه الرقيب على قولى هذا الذي أتوسل إليه الآن أن يتولانا جميعاً بعنايات رأفته الأحدية ، وقبول ما أقدمه لفخامتك في الختام من جزيل احتشاماتي هو من سجايا شيمكم م

۲۱ ذی القعدة سنة ۱۳۳٦۲۸ أغسطس سنة ۱۹۱۸

#### الاعانة الانكليزية

جدة فی ۱۳ ابریل سنة ۱۹۱۹ — ۱۲ رجب سنة ۱۳۳۷

صاحب السيادة العظمى جلالة ملك الحجاز وشريف مكة وأميرها المعظم صاحب الجلالة

بعد بيان ما يجب بيانه لجلالتكم من التوقير أتشرف باحاطة علم جلالتكم بأن حكومة جلالة الملك قد رخصت بدفع مبلغ ١٠٠٫٠٠٠ جنيه ( ماية ألف جنيــه ) لإعانة شهر ابريل ، وهــذا بتنقيص ٢٠٠٠٠ جنيه (عشرين ألف جنيه) ، أما الثمانين ألف جنيه الشهرية فجارى دفعها طبعاً إلى دمشق علاوة على المائة ألف. ومن حيث هذا التخفيض لا يخفي على جلالتكم أنه عنـــد ما تشرفت بالبحث مع جلالتكم في مسألة الإعانة في شهر فبراير الماضي قد أخبرت جلالتكم أن حكومة جلالة الملك رغبت في عمل تخفيض عظيم في إعانة شهر مارس بناء على ما كنتم جلالتكم قد وافقتم عليمه مع ذلك طلبتم جلالتكم أن إعانة شهر مارس يجب أنْ تبقى كما كانت بلا تغيير إلا أنكم وعدتم بتنقيص كبير في ابريل فعرضت رعائب جلالتكم على حكومة جلالة الملك فصارت موافقة خصوصية على صرف إعانة شهر مارس بتمامها ، مع العلم بأنه كان مفهوماً أن تنقيصاً عظيما قد عمل لشهر ابريل بناء على وعد جلالتكم، وعندما كنت بمصر كانت حكومة جلالة الملك قد عينت هذا التخفيض إلى أر بعين ألف جنيه ، إلا أن فخامة نائب جلالة الملك رأى أنه لمناسبة الأحوال الحاضرة يحتمل أن جلالتكم تفضلون أن يخصم من ابريل عشرين ألف جنيه فقط ، وقد صارت الموافقة بذلك من قبل حكومة جلالة الملك على شرط أن جلالتكم تعملون كل سعى التخفيض مبلغ شهر مايو إلى ثمانين ألف جنيه وأن

تعطونى الميزانية ببيان مطاليب جلالتكم المتنوعة ، و إنى قد أخبرت حكومة جلالة الملك منذ بضعة شهور أن جلالتكم قد وعدتونى بالميزانية بعد سقوط المدينة مباشرة وأؤمل أن جلالتكم تتمكنون من إعطائى التفاصيل عن الإيراد والمصاريف المنتظرة للحجاز عند ما أتشرف بمواجهة جلالتكم قريباً . وعندئذ أستطيع أن أرفع طلبات جلالتكم بصورة فعلية ، و إنى سوف أستطيع طبعاً البحث مع جلالتكم فى جميع التفصيلات ، إلا أن الميزانية المطلوبة من قبل حكومة جلالة الملك لا تشمل مثل تلك المفردات كتصليح الخط والاحتياجات الخصوصية (خلاف الادارية) للمدينة وخلافها التي لا تدخل فى ميزانية اعتيادية ولكنها تكون فى الواقع ونفس الأمم مختصة بقروض مخصوصة وما شاكل ذلك ، ولا تشمل أيضاً مصاريف الإدارة العربية بدمشق ، لأن تلك الادارة تتناول اليوم ماية وخمسين ألف جنيه شهريا ، وإننى لمتطلع باشتياق لمشاهدة جلالتكم ثانياً ، وأرجو الله أن تكونوا جلالتكم بصحة جيدة ، وتفضلوا بقبول خالص تمنياتي الطيبة وعظيم احتراماتي م؟

مخلصكم ولسن باشا

بعد بيان مايجب بيانه من التوقير قد الدهشت جداً عند تلقي تحرير جلالتكم نمرة ١٥٣٤ بتاريخ ١٦ يونيه و إنى لم أفهم السبب الذي جعل جلالتكم تكتبون أنكم يلزمكم طلب الاستقالة والانسحاب رداً على خطابي بخصوص الاعانة، وإنى قد أبرقت لجلالتكم عند ما اطاعت على برقيتكم اسمو الأمير زيد التي تقولون فيها أن لا إعانة تدفع بعد الشهر القادم ، وذلك أكد لي أن خطابي لم يكن كامل الوضوح أو غير ظاهر العبارات الأمر الذي أبدى مزيد أسفى عليه. وأن جلالتكم تتذكرون أن حكومة جلالة الملك رغبت في تنقيص الإعانة وجعلها ثمانين ألف جنيه في شهر أبريل المـاضي ، وسألتـكم عن تفصيلات لميزانيــة الحجاز ، وقد أعطيتموني جلالتكم ذلك وقد أرسات إلى لندرة ، و بعــد ذلك قررت حكومة جلالة الملك عدم جعلها ثمانين ألف وصدقت على استمرارها مائة ألف جنيه إلى نهاية شهر يوايو ، وهذا ما قصدت أبداه لجلالتكم في تحريري . وهذا لايدل على أنه بعد شهر يوليه لم يكن فيه إعانة كما ذكرتم جلالتكم في برقيتكم لسمو الأمير زيد، وعليه ألتمس أمركم بأني أرفع العبارة الخاصة بالاعانة من البرقية، وإننا اليوم في وقت حرج ، ولذا أرجو جلالتكم رجاء صما أن تطرحوا فكرة طلب الاستقالة في هذا الوقت الذي فيه بلادكم ، وأمر الاسلام في أشد الحاجة لكم ، وأحب أن أطلب من جلالتكم أن تستمروا على انتمائكم لحكومة جلالة الملك ولفخامة الجنرال اللنبي ولنفسي كما فعلتم على الدوام ، وقد طابت نفس هذا الطاب في خطابي بتاريخ أمس ، فرغمًا عن عظيم ارتياحي لاشتغالي لأجل النهضة العربية ، ثم وعظيم سروري الاشتغالي في هذه السنين كلها مع جلالتكم ، كما ورغماً عن افتخاري بتثيل بريطانيا

العظمى مع جلالتكم ، فاننى مشتاق للتمكن من القيام للاجازة والاستراحة قليلا ، ولكن هو واجبى أن أبقى كل ما أمكن من الزمن ، وبذلك أؤمل أن أكون مقدماً بذلك بعض الخدمات الصغيرة لجلالتكم ، نعم إنه بعد عناء الثلاثة سنين الماضية الشديد ، أنا أعلم أنه من المتعب جداً لجلالتكم ملاقاة هذا الوقت الحرج الحالى ، ولكننى أطلب من جلالتكم طلباً صميما أن تطرحوا ظهرياً كل فكرة خاصة بتركم مركزكم العظيم مهما صعبت الوضعية ، ولاشك حيث إن جلالتكم قائد النهضة العربية العظيم بل وحليف بريطانيا العظمى المخلص إذا تنازلتم عن الأعمال فى الآونة الحاضرة كان فى ذلك البلية العظمى ، وقد عرفتمونى جلالتكم هذا الزمن الطويل ، وأنا على يقين أن جلالتكم تعتقدون فى صدق اخلاصى ، وأن هذا الزمن الطويل ، وأنا على يقين أن جلالتكم تعتقدون فى صدق اخلاصى ، وأن هذا الخطاب لم يكتب إلا بكل الاخلاص المحض ، وملى إلا أن أرفع أكف الرجاء إلى حضرة ذى الجلال أن يمن على جلالتكم بالقوة والمقدرة على الاستمرار على العمل . وفي خاتمة خطابي أنتمس قبول خالص تمنياتي وعظيم احتشاماتي القلبية الخالصة كم على العمل . وفي خاتمة خطابي أنتمس قبول خالص تمنياتي وعظيم احتشاماتي القلبية الخالصة كم علي العمل . وفي خاتمة خطابي أنتمس قبول خالص تمنياتي وعظيم احتشاماتي القلبية ولمسرن بأشا

# مذكرة المستر لويد جورج

رئيس الوزارة البريطانية عن الاحتلال المؤقت لسورية وفلسطين والعراق ريثًا يبرم أمر الانتداب

- (١) تتخذ التدابير اللازمة حالاً لانجلاء الجنود البريطانية عن سورية وكيليكية ومن جملتها نفق جبال السلسلة (طوروس)
- (٢) لقد أعلن كل من الأمير فيصل والحكومة الافرنسية أن في القدرة الشروع في الانجلاء عن سورية وكيليكية في أول نوفمبر سنة ١٩١٩
- (٣) إن المسئولية في وضع الحاميات في المقاطعات التي يتم إخلاؤها يكون على مقتضى عهود وتصر يحات الحكومة البريطانية والحكومة الافرنسية ليس فقط يينهما بل بين كل منهما وبين العرب
- (٤) تستبدل على مقتضى ذلك حاميات سورية فى غربى خط (سايكس يكو) وحاميات كيليكية بجنود فرنساوية ، وتستبدل حاميات دمشق وحمص وحماة وحلب بجنود عربية
- (٥) إنه بعد أنجلاء الجنود البريطانيـة لا تبقى مسئولية ما على الحكومة البريطانية ولا على القائد البريطاني العام في المناطق التي أخلتها الجنود
- (٣) المقاطعات التي تبقى فيها الجنود البريطانية هي فلسطين وتكون حدودها مطابقة للحدود القديمة المسهاة (دان إلى بئر السبع)، والعراق ومن جملتها الموصل فيكون هذا الاحتلال مطابقاً للاتفاق المعقود في ديسمبر سنة ١٩١٨ بين الموسيو كليمنصو والمستر لويد جورج
- (٧) إن الحكومة البريطانية مستعدة فى أى وقت كان أن تبحث فى أمر الحدود بين فلسطين وسورية ، و إذا وقع خلاف بشأن هـذه الحدود فالحكومة

البريطانية مستعدة أن تقبل تحكيم (حكم) يعينه الرئيس ولسون

(٨) إنه بمقتضى مبادئ اتفاق (سايكس بيكو) يحق للحكومة الفرنساويه أن تعترض على منح الحكومة العربية للحكومة البريطانية الحق فى إدارة و إنشاء والمتلاك خط حديدى يصل ما بين حيفا والعراق وذلك فى طريق تقرر بدل التخطيط فى أى جهة كانت إلى موازاة (دير الزور) شمالاً، ويحق كذلك للحكومة البريطانية أن تنشى أنابيب للبترول، كما يحق لها إنشاء سكة الحديد، ويكون للحكومة البريطانية علاوة على ذلك حق دائم فى جميع الأزمنة للقيام بتحسين للحكومة البريطانية علاوة على ذلك حق دائم فى جميع الأزمنة للقيام بتحسين ويكنها أن تتمتع بهذه الحقوق حتى فى زمن الحرب، وذلك بدون خرق حياد الحكومة الفرنساوية والحكومة العربية : و إذا وقع خلاف فى رسم الطريق لسكة الحديد وأنابيب الزيت (البترول) فالحكومة البريطانية مستعدة أن تقبل تحكيم الحديد وأنابيب الزيت (البترول) فالحكومة البريطانية مستعدة أن تقبل تحكيم الحديد وأنابيب الزيت (البترول) فالحكومة البريطانية مستعدة أن تقبل تحكيم الحديد وأنابيب الزيت (البترول) فالحكومة البريطانية مستعدة أن تقبل تحكيم الحديد وأنابيب الزيس ولسون

(٩) الحكومة البريطانية تعلن الحكومة الافرنسية والأمير فيصل أن غايتها الإسراع فى الرسم لتجد طريقاً إن أمكن للسكة الحديدية ولأنابيب البترول فى الأراضى التى هى تحت الوصاية البريطانية حتى تجتلب بذلك التمتع بالحقوق المذكورة آنفا (أى حتى لا تستعمل حقها فى المرور فى الأراضى العربية)

(١٠) إنه إلى أن تقرر الحدود بين فلسطين والعراق يكون القائد العام البريطاني الحق في احتلال مخافر أمامية على الحدود التي تدعيها الحكومة البريطانية (١١) لما كانت الحكومة الفرنساوية قد اتخذت على عاتقها حماية الشعب الأرمني فالحكومة البريطانية توافق على إرسال جنود فرنساويين حالاً عن طريق مسين والاسكندرونة لهذا الغرض ما

باریس ۱۳ سبتمبر ۱۹۱۹

# ردسمو الأمير على مذكرة المستر لويد جورج الأولى

« النص »

لندن في ۲۱ سبتمبر سنة ۱۹۱۹

حضرة صاحب الفخامة:

لى الشرف بأن أضع بين يدى فحامتكم خلاصة جوابى على المذكرة التى تفضلتم باعطائى صورة منها يوم الجمعة فى ١٩ سبتمبر ١٩١٩ وذكرتم أنكم رفعتم للمسيو كلمنصو فى ١٣ سبتمبر نسخة منها أيضاً . وكذلك للمندوب الأميركي المستر فولك فى ١٥ منه فأقول:

- (۱) إن هذا الاتفاق الأخير مجحف تماماً بحقوق العرب و يخالف ما كانوا يتوقعون من الحكومتين الجليلتين خاصة ومن العالم المتمدن عامة بعد الذي قاموا به من مقاتلة الخلافة وجعل البلاد المقدسة ميداناً للحرب انتصاراً لمبدأ جاهر به الحلفاء رسمياً وفي محافلهم وكتاباتهم المأثورة
- (۲) إن العرب الذين جرى الاتفاق على بلادهم و بدون علم منهم البتة لا يمكنهم أن يعترفوا بما وقع ولا أن يتحملوا تبعة الرضى بما يفضى إلى بوارهم على غير مأثم اجترحوه
- (٣) إن معاهدة سنة ١٩١٦ التي جعلت دعامة هذا الاتفاق ليست معروفة رسمياً عند العرب ولا هي مما يسوغ أن يعول عليه بعد الذي وقع من اجماع الحلفاء والدول المشتركة على محو المعاهدات السرية و بعد الذي تلقاه العرب ..... بشأنها من وزارة خارحية جلالة الملك نفسها رداً على اعتراض والدي عليها عند ما وقعت إليه نسخة منها منشورة في جريدة (المستقبل) الباريسية نقلاً عن صحف

الشام التي أذاعها فيها جمال باشا التركى فى يونيو سنة ١٩١٨ لإثارة الخواطر ، وهذا نص البرقية :

« إن البولشفيك لم يجدوا في وزارة الخارجية في بترغراد معاهدة معقودة ، بل محاورات ومحادثات مؤقتة بين انجلترا وفرنسا وروسيا في أوائل الحرب لمنع المصاعب بين الدول أثناء مواصلة القتال ضد الترك ، وذلك قبل النهضة العربية ؛ و إن جمال باشا إما من الجهل أو الخبث غير في مقصدها الأساسي وأهمل شروطها القاضية لضرورة رضى الأهالي وحماية مصالحهم . وقد تجاهل ما وقع بعد ذلك من أن قيام الحركة العربية ونجاحها الباهر وانسحاب روسيا قد أوجد حالة أخرى تختاف عما كانت عليه بالكلية منذ أمد مضى »

وقد زكى هذا القول المنوط برضى الشعب ومشيئته ما فعلته الدولتان المعظمتان ( أنجلترا ) و ( فرنسا ) من تأكيد ذلك بالمنشور الذى أصدرتاه معاً فى نوفمبر سنة ١٩١٨ ، فضلاً عن قانون جمعية الأمم الذى لم ينضب مداده بعد ، وآخرها بلاغ الكولونيل ماينس هارجن محضور المسيو لافوكارد: « إن الحكومة البريطانية لا ترغم أى شعب على قبول انتداب لا يريده »

(٤) إن القائد العام الذي يقود جيوش الحلفاء المشتركة قد بلغنا رسمياً في أوائل احتلال سورية وغيرها مرة عن طريق المندو بين السياسيين بالقول والكتابة أنه المسئول الرسمي الوحيد عن إدارة البلاد جميعها باسم الحلفاء ولدى مؤتمر السلام بواسطة نظارة الحربية البريطانية ، وقد أيد هذا القول الضابط السياسي الأعلى البريطاني الكولونيل (ماينس) أثناء الاجتماع الرسمي في الشام يوم الثلاثاء في البريطاني الكولونيل (ماينس) أثناء الاجتماع الرسمي في الشام يوم الثلاثاء في هدم سينة ١٩١٩ بحضور المعتمد الافرنسي المسيو لافوكارو . وقد دام هذا الاحتلال سنة كاملة ولا أرى من الأسباب الكافية ما يدعو إلى تغيير هذا النظام في هذه البرهة القصيرة الباقية لعقد الصلح — كما تقولون — مع تركيا

(٥) يأبي العرب أن يعترفوا بأمر لا علم لهم به و باجتماع لم يشهده أحد منهم

و بقرار لم يشتركوا فيه فى الوقت الذى تستوى فيه مسئولية الجميع لدى القائد العام لجيوش الحلفاء

(٦) إن المعروف رسمياً أن التدابير الحاضرة المتخذة في سورية مؤقتة . وقد جاء في تلك (الذكرة اللحقة) أيضاً أن التدابير القصودة مؤقتة ، فما معنى استبدال أمر مؤقت بمثله ، وما الفرق بين التدبيرين حتى يقوم أحدها مقام الآخر ويعمل بموجبه في وقت غير مناسب ومع سهولة إبقاء الحالة حتى القرار الأخير ؟ و إني أحذر أُولى الشأن من قادة الأمم أن تنفيذ هذه الخطة الجديدة سيؤدي إلى ما لا تحمد عقباه في البلاد العربية وتقع المسئولية على عاتق الذي أبرم ذلك القرار الظالم الممقوت (٧) جاء في الفقرة الثالثة من المذكرة الملحقة بأن هذا التدبير والتغيير في مواقع الحاميات العسكرية قد جرى على مقتضى عهود وتصريحات انجلترا وفرنسا ليس فقط بينهما بل بين كل منهما و بين العرب . و بمـا أنني لا أملك نسخة من هذه العهود والتصريحات القاضية بتمزيق وحدة البلاد ولاسما بين العرب وفرنسا مباشرة ، فأرحوكم أن تتفضلوا باعطائي نسخة منها موقعة فانه لا علم لي بغير المعاهدة المعقودة بين بريطانيا العظمي والعرب وعلى خلاف ما يقضي به الاتفاق الأخير و بالتصريح الذي أصدرته الحكومتان معاً لإعطاء الشعب حرية الاختيار (١٩١٨) (٨) ومع أن المعاهدة تذكر أن التدبير مؤقت فإني أحتج بشدة على ماورد في الذكرة الملحقة بشأن التخوم وتحديدها ، و إني أرى في ذكر الحدود واستعداد الحكومة البريطانية لقبول التحديد برهانا قاطعاً على تجزئة البلاد ودخولاً لا مسوغ له في شأن مصيرها قبل أن يصدر أي قرار من مؤتمر السلام عنه

(٩) إنى أسأل بريطانيا العظمى التي صرحت أنها لا تقبل انتداباً في سورية عما جرى بعهدها السابق الذي بنت عليه معاهداتها مع العرب فإنها أكدت لهم (أنها تعترف باستقلال العرب وتأخذ بناصره)، فهل ترضى بريطانيا العظمى أن

تقول للعرب لا شأن لى معكم بعد فإن مصالحى اليوم غير مصالحى بالأمس ، وهى التى قد طالما جاهرت بانصاف الشعوب المظلومة وقاتات دون الضعيف المستهدف للمطامع الحسيسة الأشعبية ؟ ذلك ما أترك الحكم فيه لوجدان فخامتكم وللرأى العام البريطاني الكريم

(١٠) إذا كان لابد من (انسحاب) الجيوش البريطانية في سورية فلماذا لا تنسحب أيضاً سائر الجيوش الأوربية وتترك المسئولية للحكومة العربية المستعدة لقبول تلك المسئولية لدى الحلفاء والدول المشتركة معهم لحماية الأمن العام في البلاد ريثما يبرم مؤتمر السلام قراره بشأن مصير سورية

أطلب إلغاء ذلك التدبير المقترح بين فرنسا وانجلترا بالكية ، لأنه يخالف المراد أطلب إلغاء ذلك التدبير المقترح بين فرنسا وانجلترا بالكية ، لأنه يخالف المراد من قانون جمعية الأم و يناقض العهود المبنية على أساس الشرف القومى ؛ و إنه فوق ذلك رجوع غير عادل إلى سياسة الاستعار الأشعبي الذي ينبغي هدم بنيانه بعد هذه الحرب هدماً لا قياء بعده ، وسيضطر العرب من أن يدافعوا عن وحدتهم ووجودهم بأقصى ما لديهم من قوة وحمية ، ثم انهم لا يعدمون وسيلة ينشرون فيها للعالم المتمدن أجمع ما جرى من تمزيق المعاهدات وتبديل الخطة الموضوعة مهما قيل في شأنها أنها مؤقتة فإن الحالة النفسية لأهالي البلاد تحملهم على الاعتقاد بأن هذا الترتيب مقدمة إلى تقسيم واقع ، ولن يقبلوا في ذلك معذرة أو حجة ، ولا قدري كيف رضي القائد مع معرفته بتلك الحقائق أن يعرض البلاد التي ساعد على أدرى كيف رضي القائد مع معرفته بتلك الحقائق أن يعرض البلاد التي ساعد على أو انسحاب الجيوش الأوربية برمتها ريثما يبرم القرار الأخير

هذا ما أردت بيانه لفخامتكم تخلصاً من كل مسئولية لديكم ولدى العالم أجمع وتقبلوا بقبول فائق احتراماتي وتعظماتي م

### نص الكتاب الاضافي

لندن في ٢٣ سبتمبر سنة ١٩١٩

رئيس الوزارة البريطانية العظم: حضرة صاحب الفخامة:

لى الشرف أن أقدم لفخامتكم الملحوظة التاليــة — علاوة على المذكرة التي قدمتها لفخامتكم بالأمس والمؤرخة ٢١ سبتمبر سنة ١٩١٩

استدعاني حضرة القائد العام للجيوش المتحالفة في سورية ، وسأنى بالأمس أن أبحث معه بشأن (انسحاب) الجيوش البريطانية من البلاد ، وقد أنبآت فخامته بأنى أرفض البحث في هذا الموضوع ، و بينت الأسباب الموجبة لذلك الرفض

وها أنى أذكر فخامتكم أيضاً بأن الجنرال البريطاني في بيروت عند ما أجبر الجيوش العربية على الانسحاب من المنطقة الساحلية قد كتب لقائدها العربي الجنوال شكرى باشا بأن الموجب لهذا التغيير عسكرى محض ومؤقت إلى أن يصدر قرار مؤتمر السلام بشأن مستقبل البلاد . والقوات البريطانية هي التي تولت بنفسه انزال الأعلام العربية المرفوعة على بنايات الحكومة وغيرها بواسطة الأهاين

ولهذه الأسباب أطلب أحد أمرين: إما إعادة السواحل إلى الجيوش العربية كاكانت عليه الحالة في أوائل الاحتلال، وهي تتولى مسئولية الأمن وحماية البلاد إلى أن تبرم النهاية، وإما ابقاء الحالة على ما هي عليه الآن إلى الحين المذكور. وتفضاوا بقبول فائق الاحترام والاجلال م

التوقيع

### كتاب آخر من الأمير فيصل لرئيس الوزارة البريطانية

٩ أكتوبر سنة ١٩١٩

رئيس الوزارة البريطانية المعظم:

حضرة صاحب الفخامة:

لقد تفضلتم فأنبأ تمونا عند اجتماعنا فى (جيلدهول) منذ يومين أن الأزمة الأخيرة حالت بينكم و بين الرد على مذكرتى المؤرخة فى ٢١ سبتمبر سنة ١٩١٩ وأنكم عازمون على ارسال الجواب فى أقرب مدة ، فأشكركم على ذلك اللطف الجزيل ، و إنما لما كانت الأزمة قريبة الوقوع تجاسرت على تقديم هذا الكتاب سلفاً و إنى أضع فيه أمامكم المطالب الآتية :

لقد بسطت لكم سابقاً آرائى عن الوفاق الأخير فى باريس ، ولا أقصد الآن الإ أن أؤكد لكم بأنى لم أزل على ذلك الرأى ، ومهما يكن فى ذلك الوفق من حسن أو قبح ، فالواقع أنه سينظر إليه من جهور السكان بسخط عظيم والأرجح أن انسحاب الجيوش البريطانية من سورية يؤدى إلى كارثة عظيمة يكون فيها القضاء على العالم العربى وعلى المشروع العمومي الذي يذود عنه الحلفاء ، وإلى شديد الرغبة أن أتجنب كل ما يؤدى إلى احراج المركز أو مايؤول إلى اضطراب الحبل بين الحلفاء والعرب وما يمكن أن يفضى أيضاً إلى جعل التسوية على قعدة مقبولة من المستحيل ، وأريد أن أبذل جهدى لأؤيد الوفاق المكتوب بالدم المراق من الجميع نصرة للحق والعدل . ورغبة في منع أى حادث يؤدى إلى زيادة من المركز رأيت أن أعرض لفخامتكم ما يأتى :

- (١) إلغاء القرار الباريسي أو في الأقل إرجاء العمل به
- (٢) أن تعرض المسألة كلها على مؤتمر السلام لتسويتها النهائية بدون تأجيل

والنظر فيها من قبل المؤتمر بأجمعه أو من لجنة أخرى فرعية يعينها المؤتمر تؤلف من أعضاء بريطانيين وفرنساويين وعرب تحت رئاسة أحد الأمريكان للبحث في هذه المسألة الخطيرة ولتقديم قرار عن ذلك إلى مؤتمر السلام

إنى أعتبر إلغاء ذلك القرار الباريسي من الأوليات الحيوية للوصول إلى حل مرضى وانه إن لم يعمل بذلك فالكارثة في سورية يعجل وقوعها ، وربما تطرأ أمور تمنع المباحثات الودية ، ولذلك فأنا أثق بأن مطالبي هذه التي هي جوهرية لمصالح الجيع تقابل من فخامتكم بالاستحسان ، و إني معتمد على مساعدة الحكومة المريطانية لتأكيدها . وأرجو من فخامتكم أن تتكرموا على بالجواب في أسرع أوان ، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام م؟

التوقيع

صورة الكتاب الوارد من رئيس الوزارة البريطانية

۱۰ دوننج ستریت

(لندن) ۱۰ اکتو بر سنة ۱۹۱۹

يا صاحب السمو:

وصلنى كتابكم المؤرخ في ٩ اكتو بر الذي ترتأون فيــه أن الاقتراحات عن احتلال سورية بعد الانسحاب البريطاني ينبغي أن تلغى أو على الأقل تؤجل وأن القضية كلها تعرض على مؤتمر الصلح أو على مؤتمر فرعى يعينه المؤتمر لأجل التسوية النهائية بدون تأخير

لا أظن أنه يجب على أن أبحث مرة ثانية في الدواعي التي حملت حكومة

جلالته على عرض الاقتراحات المذكورة في المذكرة ، لأنها قد أوضحت كفاية في الكتاب المرسل إليكم من قبل وزير الخارجية . ولتلك الأسباب المذكورة لا يظهر لي أن الاقتراح الذي تبدونه الآن يمكن العمل به ، فحكومة جلالته قد أقرت عنمها على أنه يستحيل عليها أن تداوم على احتلال سورية بالجيوش البريطانية ، وقد أعلنت منذ ستة أشهر مضت لمؤتمر السلم ولذاتكم أيضاً أنها لا تقبل انتداباً في سورية في أية حال من الأحوال ، فاحتلالها للبلاد الذي كبدها نفقات طائلة قد طال أكثر ماكان في انتظارها على أمل أن مؤتمر السلام يقدر على مباشرة البحث في القضية التركية بعد بضعة شهور ، ومرض الرئيس ولسون المكدر الذي بدون مشاركته بالعمل معنا لا يمكن الوصول إلى بت نهائي سيؤجل عوضاً عن أن يعجل البت في هذه القضية . وعليه فمن المستحيل لحكومة جلالته أن تسحب بعجل البت في هذه القضية . وعليه فمن المستحيل لحكومة جلالته أن يفصل فيها الاقتراحات التي أبدتها للعمل في القضية السورية أثناء التأجيل إلى أن يفصل فيها مؤتمر السلام

على أنها تسر جداً بأن تدبر سريعاً اجتماعاً بين ذاتكم ومفوض فرنساوى وأمريكانى و بريطانى لتسوية القضايا المتعلقة بالانســحاب المنوى وقوعه للجيوش البريطانية فى أول نوفمبر على أحسن طريقة حبية مرضية للجميع

وكما أنبأتكم قبلاً أنى أرغب فى استماع مطالعات سموكم شخصياً فى مواجهة ثانية عن هذه المسألة نهار الاثنين القادم الساعة الرابعة فى ١٠ دوننج ستريت، وإن لى الشرف أن أكون خادم سموكم المطيع ما

لويد جورج رئيس الوزارة البريطانية

### مذكرة من وزارة الخارجية الانكليزية للأمير فيصل

نظارة الخارجية البريطانية

لندن في ٩ اكتو بر سنة ١٩١٩:

يا صاحب السمو:

لى الشرف أن أنبئكم بوصول الملاحظات الابتدائية التى تفضاتم بتعليقها على مذكرة رئيس الوزارة التى قدمها للموسيو كليمنصو ولشخصكم عن الاحتلال العسكرى فى سورية وفلسطين والعراق ريثا يبرم مؤتمر السلام قراره بشأن الانتداب ولقد أرسلنا نُسخاً منها أيضاً إلى كل من المستر فولك مندوب الولايات المتحدة الأميركية وإلى السنيور تيتونى مندوب المملكة الايطالية

و بناء على ما يلوح لنا من أن هناك سوء تفاهم فى مغزى المذكرة فانى أريد قبل كل شيء أن أبين أن تلك الوثيقة المذكورة لا تمثل بأى وجه من الوجوه اتفاقاً بين الحكومتين الافرنسية والبريطانية ، بل تشتمل على مقترحات قدمتها الحكومة البريطانية من تلقه نفسها عن الاحتلال العسكرى فى الولايات التي كانت في سبق من الزمن تابعة لتركيا — إلى أن يقرر مؤتمر السلام مسألة مستقبلها نهائياً

وهذه المقترحات التي تتسك بها الحكومة البريطانية لم تضعها إلا بعد أن قررت أنه يستحيل عليها أن تستمر على احتلال سورية بالجيوش البريطانية ، وقد دعتكم الحكومة البريطانية إلى أوريا وأسرعت في تدبير أمر سفركم قبل أن تبلغ هذا القرار للحكومة الفرنساوية أو المؤتمر ، ووضعت تلك المقترحات في يدكم للنظر فيها على أثر وصولكم

ويظهرأن سموكم تنظرون إلى هذا التدبير المقترح لاستبدال الجيوش البريطانية

بالافرنسية والعربية كأنه من بعض الوجوه مغاير للعهود التي عقدتها حكومة جلالة الملك مع والدكم الجليل جلالة الشريف حسين ملك الحجاز . ودفعاً لحصول أدنى سوء تفاهم بشأن هـ ذا الأمر فإني أبعث إليكم بالمراسلات التي دارت بين والدكم الجليل ملك الحجاز وبين نائب جلالة الملك بمصر وأدَّت عوجب الشروط التي تشتمل عليها إلى دخول العرب في الحرب ضد تركيا . وهذه الأوراق تحتوي على جميع المكاتبات المختصة بهذا الموضوع وهي في حيازة حكومة جلالة الملك

أما الوثيقة التي قدمتموها سموكم لرئيس الوزارة في الاجتماع الذي انعقد مند بضعة أيام فهي فقط خلاصة الشروط التي طلها الملك حسين في وقت سابق ولكنها لم تؤخذ بعين الاعتبار ولم تُقْبَل ، ولذلك لا دخل لها في المسألة الموضوعة على بساط البحث

و إنه لمن الواضح لسموكم من المكاتبات المرسلة طيه أن حكومة جلالة الملك بَيَّنَتْ من الأُول أنه في رأيها أن مقاطعات مرسين واسكندرونة و بعض أقسام سورية الواقعة إلى غرب مقاطعات دمشق وحمص وحماة وحلب لا يمكن أن يقال عنها إنها عربية خالصة وإنه ينبغي إخراجها من الحدود المقترحة والتخوم التي كانت الحكومة البريطانية مستعدة أن تعترف باستقلال العرب فيها ، ولها مل. الحرية أن تتصرف فيها بما لا ينافي مصالح حليفتها فرنسا — وهذه الفقرات واردة في كتاب السر هنري مكماهون إلى جلالة الشريف بتاريخ ٢٥ اكتوبر سنة ١٩١٥ وقد أجاب جلالة الشريف حسين عن هذا الكتاب في ٥ نوفمبر بقوله : « إنه يتنازل عن الحاحه بإدخال ولايتي مرسين واطنة في المملكة العربية »

ولكنه صرَّح بأن :

« ولاية حلب و بيروت وسواحلهما إنما هي ولايات عربية خالصة » وردًّا على هذا الكتاب قال نائب جلالة الملك بمصر في ١٤ ديسمبر ما يأتى : « إنه يرحب بموافقة جلالة الشريف على استثناء ولاية مرسمين وأطنه من حدود الأمصار العربية »

وزاد على ذلك ما يأتى :

«أما فيما يختص بولاية حلب و بيروت فحكومة بريطانيا العظمى قد نظرت بعين الاعتبار إلى ملاحظتكم . ولكن بما أن مصالح حليفتنا داخلة فى هذه المسألة فيقتضى لذلك اعتبارات مهمة ومراسلات أخرى عن الموضوع تقدم لكم فى حينها » وأما الحاجة إلى مكاتبة جديدة فقد استغنى عنها لو رود كتاب من جلالة

الشريف حسين مؤرخ في أول يناير سنة ١٩١٦ يقول فيه:

« إنه بخصوص الأقسام الشالية وسواحلها قد أوضحنا قبلاً في كتابنا السابق ما يمكننا القبول به من التغييرات ، وقد وجب ذلك لاتمام المطالب التي بلوغها منوط بمشيئته سبحانه وتعالى ، إن هذا الشعور ذاته وهذه الرغبة التي تبعثنا على تجنب كل ما يمكن أن يضر بالمعاهدة بين انجلترا وفرنسا والاتفاق المعقود بينهما مدة الحرب ورزاياها ، على أننا نجد أنه من واجبنا أن نؤ كد لحضرة الوزير أنه عند سنوح أول فرصة بعد انتهاء الحرب نطالبكم بما نغض النظر عنه الآن لفرنسا في بيروت وسواحلها »

وقد شرح جلالته ذلك الرأى بقوله فيما بعد:

« من المؤكد أن الأهلين في بيروت لن يقبلوا هـذه الاستثناءات ور بما أجبر ونا أن نتخذ أموراً جديدة قد تعود على بريطانيا العظمى « بما لا يقل عن مشاكلنا الحاضرة ، لأننا نعتقد ونؤكد أن مصالحنا متبادلة ، وهـذا الأمر هو الذي جعلنا أن لانخاطب دولة غيركم ، ولذلك يستحيل علينا أن نسمح بأى تحوير يخول فرنسا أى نفوذ أو أى شبر واحد من الأرض في تلك البقاع »

وفي ٢٥ يناير أجابُ نائب الملك بمصر بما يأتي :

«أما عن الأقسام الشمالية فقد لاحظنا بمزيد الرضى أنكم ترغبون أن تتجنبوا كل ما يضر بالمعاهدة بين بريطانيا العظمى وفرنسا ، لأن ذلك كما تعامون عنمنا الأكيد ، وأنه لا يمكن أن يطرأ أى شخص يخفف ولو فى الأقل الدرجات تضامننا على مداومة الحرب إلى نتيجة النصر . وعلاوة على ذلك فالصداقة بين بريطانيا العظمى وفرنسا متى تقرر النصر تزيد رسوخا وثباتاً لأنها تكون موثقة بدماء الانجليز والفرنسيس الذين ماتوا جنباً لجنب ذائدين عن العدل والحرية » بدماء الانجليز والفرنسيس الذين ماتوا جنباً لجنب ذائدين عن العدل والحرية » تلك كانت آخر المكاتبات التي دارت عن هذا الموضوع قبل المهاجة المشتركة

تلك كانت آخر المكاتبات التي دارت عن هذا الموضوع قبل المهاجمة المشتركة التي انتهت في نوفمبر سنة ١٩١٨ باندحار الجيوش التركية التام

ويتضح من هذه المراسلات أمران:

الأول: «أن الحكومة البريطانية مرتبطة بمواثيقها مع الملك حسين أن تعترف بتأسيس مملكة عربية مستقلة تشتمل حدودها على المدن الأربع ، وهي الشام وحماة وحمص وحلب »

الثانى: «أن الحكومة البريطانية قد أوضحت بلا ابهام لجلالة والدكم قبل دخول العرب فى الحرب أنهم يعتبرون أن لفرنسا حقوقاً خاصة فى البقاع الواقعة إلى غرب هذه المدن الأربع »

وحكومة جلالته تحب أن تزيد على هذا أنه فى سنة ١٩١٦ حينا اقتضت المصلحة الحربية العمومية أن يبرم اتفاق مع فرنسا وروسيا على احتلال الولايت التركية عند سقوط تركيا ألحت حكومة جلالة الملك على الاحتفاظ باستقلال العرب فى الولايات التى وعدت أن تحتفظ بها فى مراسلاتها مع الملك حسين ولم تبلغ هذا الاتفاق الملك حسين لأنه كان مطابقاً للعهود التى دخلت معه بموجبها من قبل وقد كان موقف حكومة جلالة الملك فى كل هذه المخابرات وانحاً دائما وغير

متبدل، وقد دخلت مع حليفيها الفرنسيس والعرب بموجب شروط لا تتغاير بل كل واحد منها متم للآخر. وحكومة جلالته تعلق اهتماماً عظيما على صداقة حليفيها واشتراكهما فى العمل، وتنوى أن تقوم بتعهداتها لكل واحد منهما

وأما الآن فأقول شيئًا عن سؤال سموكم عن السبب الموجب لنهاية الاحتلال العسكري البريطاني لسورية عوضاً عن تأجيله حتى يتقرر الصلح مع تركيا وحلفائها إن حكومة جلالة الملك يسرُّها أن تعترف اعترافاً تاماً بالمساعدة التي لم يكن غني عنها والتي بذلها الملك حسين وشخصكم الكريم والجيش العربي الباسل تحت قيادتكم تأييداً لقضية الحلفاء ، فان حماسة ونشاط جيوش سموكم كانت عضداً مهماً في الحرب التي أنتهت بقهر الاستبداد التركي. ولكن حكومة جلالة الملك لا يمكنها أن تنسى أن الحصة الكبرى في قهر تركيا قد كانت من نصيب الملكة البريطانية ، فأنها منه البداية إلى الهاية قد أرسات إلى ميدان الحرب الشرقي ما ينيف على مليون وأر بعائة ألف جندى ، وأنفقت سبعائة وخمسين مليوناً من الجنيهات . وقد كانت هذه الأثقال علاوة على الضحايا الكبرى التي اضطرت إليها في أوربا لحطم قوة الألمان التي كانت تدعم الامبراطورية العثمانية. فشعوب الامبراطورية البريطانية قد خسرت أكثر من تسعائة وخمسين ألف نسمة في ذلك السبيل ، وجرَّت على نفسها ديناً ذدحا يبلغ تسعة آلاف مليون جنيه لتأييد حرية أمم أور با والشعوب التي كانت من قبل تئن تحت النير التركي . وقد تمكنت شعوب الامبراطورية البريطانية بهذه النفقات من مساعدة الشعوب العربية والأمم الأوربية المستبّد بها وحطمت نير المستبد، لتسير في الطريق المؤدية إلى النجاح والاستقلال والنفوذ في العالم ؛ وعلاوة على هذا الجهد أثناء الحرب فالامبراطورية واحتملت الأثقال العظيمة والمتعبة لتأييد النظام والسلام في البلاد التي تحررت من ( ٢٥ - تاريخ الحجاز )

الحكم الأجنبي ، راجية أن مؤتمر الصلح يأتى بحلَّ مرض عاجلًا لجميع المشاكل الصعبة المتعلقة بمستقبل الشرق الأوسط ، ولكنه ليس من الإنصاف أن يسأل « المكلَّف » الانجليزي بأن يتحمل أكثر مما تحمل من أثقال احتلال الولايات التي لا تنوى الامبراطورية أن تقبل فيها مسئولية دائمة . وقد جاهرت حكومة جلالته في مارس الأخير لمؤتمر السلام ولذاتكم أيضاً أنها لاتقبل انتداباً في سورية في أية حالة كانت . والآن بناء على تأجيل الولايات المتحدة الأمريكيــة قرارها باستعدادها لقبول أو رفض المشاركة في تأييد خير ونجح شعوب الشرق الأوسط فلا أمل في تقرير سلم نهائي مع تركيا قبل مضى بعض الوقت من السنة المقبلة وعلى هذه الحالة قد قررت حكومة جلالة الملك أنه يستحيل عليهـا إبقاء جيوشها بعدُ في سورية وأعلنت المؤتمر بذلك وهي تنوى سحبهم في أول نوفمبر القادم وقد ذكرتم سمـوكم في مذكرة أخرى مؤرخة في ٢٣ سبتمبر مسألة الشروط التي عليها أخلت القوات العربية مدن الساحل حين تقدُّم الجيش، فحكومة جلالته لا تريد أن تفكر بأن سموكم تعتــبرون امتثال أوامر القائد العام الذي كنتم تحت أمره ( وهي أوامر كانت عنده قوة كافية لإنفاذها ) نتيجة مقاولة . أما ان سموكم قد اعتقدتم أن الاحتلال البريطاني سيدوم إلى إمضاء السلام فأمر أفهمه جيداً ، لأن ذلك كان أيضاً في رأى حكومة جلالته في ذلك الوقت ، وقد أطالت أجل الاحتلال البريطاني أكثر نما كانت تظن هي أو غيرها في الأرجح ، لكن بالنظر إلى العب، الفادح الواقع عليها فمن حقها أن تلحُّ أن احتلالها ينبغي أن ينتهي ، وهي عنه ما أنبأت مؤتمر السلام بما سبق ذكره عن عنها على سحب جيوشها حالًا عرضت حكومة جلالته مشروع الاحتلال المؤقت للبقاع التي كانت سابقاً تركية كما هو منشور في الذكرة ، وهي لا ترى أن هنالك اقتراحاً يمكن العمل به في خلال هذه المدَّة . ولا يوجد رجل ثقة يعتقد بقدرة الشعب السوري على القيام

بشئون نفسه في الوقت الحاضر ، فتجر بة هذا الحل الذي تشيرون به يكون مضراً لترقى الشعب السوري سريعاً - و بمل الحرية - وبالنتيجة لاستقلال الشعوب السورية والعربية ، وعلاوة على ذلك فإنه ينبغي ريثما يتقرر الصلح مع تركيا أن تحتل قوة أوربية من الدرجة الأولى البقاع الواقعة إلى الجنوب الشرقي من الأناضول ، و بعرضها هـذا الاقتراح كما هو مفصل في المذكرة قد نظرت حكومة جلالة الملك إلى التعهدات التي تحملتها نحو حلفائها العرب والافرنسيس وهي تعهدات كاسبق إيضاحه قد 'بينت للملك حسين قبل دخوله في الحرب ، وهي لم تستطع إلا بعد صعوبة أن توطد لسموكم تأسيس مملكة عربية مستقلة في ذلك القسم من سورية المشتمل على دمشق وحماة وحمص وحلب كما سبق الوعد للعرب مع الملك حسين أما فيما يتعلق باحتلال فرنسا لبقية سورية فهي تسأل سموكم أن تذكروا أن العرب مديونون بنيل حريتهم بدرجة عظمي للضحايا العظمي التي تكبدتها الأمة الفرنساوية في هذه الحرب، وحقيق أن الساعدة الفرنساوية في سورية عينها لم تكن عظيمة لاشـــتغال فرنسا في العراك في جهات أخرى غيرها ، ولكنها في ميادين الحرب الحيوية في أور با قد خسرت مليون وأر بعائة ألف جندي ، وتكبدت ديناً لا يقل عن الدين الذي تكبدته بريطانيا العظمى لسحق القوة التي أيدت الاستبداد التركي والتي لولا معونتها لم تستطع القوة الحربية التركية أن تدوم أكثر من بضعة أسابيع ، ولذلك فحكومة جلالة الملك تؤمل من سموكم أن ترضوا بالاقتراحات التي بيَّنتها في مذكرتها عن احتلال سورية ريتًا يتم الصلح مع تركيا، وأما الاعتبارات التي تذكرونها عن مستقبل الشعب السوري والعربي ستطاب بإلحاح من مؤتمر السلام الذي أنتم أحد أعضائه الموقرين والذي يكون له القوة التامة للبت في المسألة العربية كلها والذي لا يقتصر في أعماله على رأى سموكم ورأى الشعب العربي فقط ؛ بل يتناول سائر التعهدات والمجاهرات الصادرة من الدول العظمي و إن حكومة جلالة الملك لا تشك أبداً فى أن أحسن الطرق للشعب العربى هو أن يقبل التدبير المؤقت المقترح، وأن يدخل فى تدابير حبية عملية لأجل انفاذها مع حليفتيه بريطانيا العظمى وفرنسا، وهى كما أشارت سابقاً تلح الآن بأن سموكم تبحثون حالا فى هذه التدابير مع الحكومة الفرنساوية، وحكومة جلالته تعمل مافى وسعها بكل سرور لتسهيل اتفاق مرض حبى بين حليفيها فيما يتعلق بالاحتلال سحابة هذه المدة

وتعتبر الحكومة البريطانية أنها مقصرة بواجبها نحو حلفائها العرب إذا لم توضح بحرص و بكل مودة أنها لا تقدر أن تتصور شيئاً أشد مثلا لآمال العرب ونجاحهم فى مؤتمر السلم و بعده من طريقة المقاومة العسكرية المامح إليها فى كتاب سموكم ، وهى بصفتها صديقة العرب المخاصة والمريدة لهم كل خير تدعوهم إلى قبول التدبير المقترح

وعلاوة على ذلك أرجو أن يكون هـذا الكتاب معيناً على نجاح محادثاتنا فى المستقبل مع سموكم . والتى أتطلع إليها بكل سرور ، و إنى أثق أنه يكون وسيلة لتمهيد العلاقات بين هذه البلاد وحليفيها الفرنسيس والعرب

و إنى ألتمس من سموكم أن تثقوا بأن لمحكومة البريطانية العاطفة والاعجاب بالشعب العربي اللذين حملاها على تأييد جلالة الملك حسين في ثورته ضد الترك، واللذين يمثلان طرق العلاقة مع سموكم في الحرب العظيمة الظافرة التي اشتركتم سموكم في الجهاد فيها زمناً طويلا

ولى الشرف أن أكون خادم سموكم الخاضع المطيع ما

اللورد كرزون اوڤ مدلتون وكيل خارجية حكومة جلالة الملك

### مذكرة

### إلى المجلس الأعلى لمؤتمر السلام في فرساي

استدعانی فحامة رئیس الوزارة البریطانیة من دمشق فی خلال شهر سبتمبر لمفاوضة الدول العظمی فی المسألة السوریة وسلمنی فحامته فی لوندرة مذکرة تحتوی علی تغییرات معینة فی الادارة الحالیة فی سوریة ، وقال إن نسخاً منها سلمت لمندویی فرنسا وأمریکا و إیطالیا ، وقد فهمت من المکاتبات والمعاملات التی تبعت ذلك أن المذكرة المشار إلیها لم تكن مبنیة علی اتفاق بین بریطانیا العظمی وأیة دولة أخری ، و إنما هی بیان لقرار اتخذته بریطانیا العظمی لأسباب اقتصادیة فیا یتعلق بانسخاب جیوشها من بعض الولایات العربیة ، و یقال إن المسألة كلها اتفاق عسكری مؤقت ولیس له صفة إداریة أو سیاسیة ، و إنما آنخذ لحفظ النظام إلی القرار النهائی الذی سیصدره مؤتمر السلم عن حکومة البلاد المستقبلة

فأنعمت النظر في هذه المكاتبات ، ولما كنت أراقب عن كثب الحالة العامة في البلاد العربية منذ عقدت الهدنة مع الترك ( ولا يخفي على حضرتكم أنى في موقف يؤهلني للحكم بأحوال بلادي ) فقد وصلت إلى النتيجة الآتية :

إن تنفيذ هذا المشروع مخالف لحقوق الأمم، ومجحف بحقوق شعبي و بلادى، ومخل بالأمن العام في الشرق كله، و إنى واثق أن الدول العظمي ذات المصالح في الشرق يصيبها من الفسر ر بقدر مالها من المصالح هناك، وأن الدولتين لا يمكن أن تكونا عاملتين بالمشاكل التي قد تقع من تغيير الحالة الحاضرة المؤسسة منذ الاحتلال لأن هذا الاتفاق يغير الادارة المؤقتة منذ الاحتلال بلا اتخاذ تدبير مؤقت يقوم مقامه لما أخبرتني الحكومة البريطانية عن هذا المشروع الذي يسمونه (مشروعا مقترحا) مبنياً على معاهدة سا يكس - بيكو سنة ١٩١٦ احتججت ودونت

الأسباب التي دعتني إلى ذلك . فلما تحققت الحكومة البريطانية حرج الموقف قبلت اقتراحي بتعيين لجنة أمريكية وبريطانية وفرنسوية وعربية للنظرفي المسائل المتعلقة في الجلاء الآتي ، ولتأسيس إدارة واحدة مؤقتة تقوم مقام الادارة الحاضرة فلما عرض هــذا الاقتراح على الحـكومة الفرنسوية أخبرنى اللورد كرزن وزير خارجية بريطانيا العظمي أن المسيوكلنصو لم يستحسن هذا الاقتراح ، وأعرب عن رغبته في أن يراني في باريس ، وعلاوة على ذلك فان الحكومة الفرنسوية رفضت الموافقة كما هي أخبرتني بنفسها على اقتراح بريطانيا إلا فما يختص بجلاء الجيوش البريطانية في أول نوفمبر ، فالحكومتان نظرتًا فقط إلى مامختص عصالحهما في المسألة ولم تقدرا التقدير اللازم لما يكون لذلك من التأثير في الشعب السوري ، ولما كانت على مسئولية سلامة ونجاح بلادى فقد أخبرت الحكومة الفرنسوية كذلك عن الأسباب التي تمنعني عن الموافقة على هـذا الاتفاق، وأعدت علمها الاقتراح بتأليف اللحنة المختلطة ، فرئيس الوزارة الفرنسوية في رده على رفض قبول أي اقتراح من اقتراحاتي اعتقاداً منه أن المجاس الأعلى قد اتخلذ قراراً في هذا الأمر ، وقال إن الجنود الفرنسوية مستعدة لحفظ النظام في منطقتها ومساعدتي على ذلك في منطقتي حالما أطلب ذلك منها ، وأظن أن المسبو كانصو معتقد أن الحركة التي نخشاها كون سبها الحرضون ، وليس انفحار ذاتي اشعور وطني . وإني في ريب من أن المجلس الأعلى والرأى العام في العالم المتمدن أجمع يوافق على اتخاذ الوسائل لاخماد الحركات الوطنية المشروعة مما لا يكون من نتأمجه إلا سفك الدماء ، وقد فهمت أن المجلس الأعلى لم يتخذ أى قرار في هذا الأمر ، والذي أعلمه أن غاية ما فعله أنه دون هــذا الاتفاق في ١٥ سبتمبر . ويظهر أن المجلس الأعلى فهم أن هـذا الشروع المقترح لم تكن الغاية منه سوى استبدال الجيوش ، وأنه لم يشمل أى تغيير سياسي أو إداري في بلاد العـــدو المحتلة

التى تدار شئونها الآن باسم الحلفاء ، فمن الواضح إذن أن المشروع المقترح لم يوافق عليه أولو الأمر المناط بهم ذلك ، ويجب أن يعاد النظر والمناقشة فيه فى المجلس الأعلى ، و إنى أعرض فيما يأتى الأسباب الجوهرية التى قد تدفع الشعب إلى اليأس من مستقبله ، والتى أبنى اعتراضى عايها على الاقتراح:

(۱) يصعب على أن أفهم أن المشروع عسكرى محض ، ويظهر لى أنه يحتوى على أمور اقتصادية وسياسية لا يمكن البت فيها إلا فى مؤتمر السلم ، فإن مجرد نزع السلطة العليا فى الإدارة من يد واحدة ، وقسمة البلاد إلى ثلاث مناطق مختلفة مرجع كل منها حكومة دون غيرها ، وكل منها تعمل على نظام مختلف لهو بلا ريب تغيير ذو شأن لا يمكن أن يقال إنه إجراء عسكرى ، فإن بعض المسائل كالاتفاق على السحكك الحديدية ومناطق النفوذ وغير ذلك لا تدخل فى جملة الوسائل المتخذة لحفظ النظام حتى يصدر القرار النهائى فى المسألة السورية من قبل مؤتمر السلم

(٢) إنه بموجب التدبير المقترح تقسم الولايات العربية إلى ثلاث مقاطعات: واحدة منها تحت الإدارة البريطانية ، والثانية تحت الإدارة الفرنسوية ، والثالثة تحت الحكومة العربية ، ومعنى ذلك أن الأمة السورية التي قد طالما تاقت إلى وحدة الإدارة قد تقطعت أوصالها وجعل لكل جزء منها حكومة خاصة ؛ فالضرر الناشى، عن ذلك هو ضربة قاضية على البلاد ؛ فإن المنازعات بين سكان المقاطعات المختلفة التي قد تكون تحت رحمة ، أو جهل الموظفين الذين قد ينشطوا منها ، أو تزداد المزاحمة بين الحكام المختلفين ؛ فيقف ذلك في سبيل الفوائد التي تنجم عن وضع البلاد تحت إدارة واحدة

ثم إن الجزء الذي ترك للحكومة العربية يقال إنه ولاية عربية مستقلة ، ومع ذلك فقد وضع تحت نفوذين مختلفين . أحدها بريطاني والآخر فرنسوي ، وكل

مساعدة لأحد هذين الجزأين يجب أن تطلب من الدولة التي لهــا النفوذ هناك . فهل سمع في تاريخ العالم أن أمة من الأمم أمكنها الرقي في أحوال معاكسة كهذه؟ ولا شبهة أن هذا التدبير يثبط عزائم الأمة ، ويكون مدعاة لحنقها فتزول ثقتها بالحلفاء، وتبذل جهدها في الدفاع عن وحدة البلاد . نم إن الأمة ضعيفة و يتعذر عليها المقاومة الطويلة ، لكنها لا تحجم عن الموت في سبيل مطالبها العادلة ؛ فمن يكون مسؤولاً أمام العالم المتمدن عن مسؤولية كهذه ، ولا يستطيع أحد أن يقنع الأمة أنها على ضلال فما قد وضعته نصب أعينها . وكل من اختبر الشعور الغالب على الأمة لا بد من أن يعتقد بأن الأمن العام ممكن توطيده بدون إراقة الدماء (٣) قد اقترح سحب الجيوش البريطانية على أساس لا يعترف به العرب ولا حكومة الولايات المتحدة التي أعلنت عند دخولها الحرب أنها لاتعترف بأي اتفاق سرى ، وأنا أشير بهذا إلى اتفاق سايكس — بيكو المبرم سنة ١٩١٦ م الذي تصرف بالبلاد كأنها ضيعة من الضيع أو سلعة من السلع في زمن كان فيـــه فتيانها يهرعون من سورية إلى الصحراء لبذل نفوسهم في سبيل استقارلها ، فإن كل عمل يكون أساسه غير معترف به في مؤتمر السلم لا يمكن تنفيذه بلا مناقشة خاصة في ذلك المؤتمر

(٤) لما احتل الحلفاء سورية أمرنى القائد العام أن أستدعى عمالى من السواحل ، وصرح للشعب السورى أنه يريد احتلال البلاد وتأسيس حكومة موحدة فيها باسم الحلفاء ، وأن تبقى إدارته المشكلة على هذا النمط معمولاً بها إلى أن يحين الزمن الذي يمضى فيه مؤتمر السلم قراره النهائى ، وقد اعتبر السوريون هذا التصريح عهداً من الحلفاء ، و إن بلادهم تكون أمانة فى ذمة القائد نيابة عن الحلفاء ، و إن ذلك يكون أساساً لحكومة واحدة ، وعد على القيام بها كما ذكر انفاً ، و إنى أعتقد أنه لا يمكن تغيير القواعد الأساسية فى هذا التدبير قبل حلول

الأجل أو قبل إنشاء إدارة أخرى مبنية على المبادئ عينها . أما بريطانبا العظمى فإنها تعترف بهذا العهد ، ولكنها تقول إنها لم تكن تحسب حساباً الطول الزمن إلى أن يمضى مؤتمر السلم قراره ، فهل هذا التأخير واقع ذنبه على الأمة العربية السورية ، أو هل ظهر منا أقل إخلال بولائنا نستحق هذا العقاب ، فقد كنا دائماً على تمام الولاء للحلفاء من اليوم الذي ثرنا فيه على الترك ، وأقل ما نرجوه هو القيام بوعد القائد العام

(٥) إن ثورة العواطف الشاملة الآن الولايات العربية وجميع الولايات الإسلامية في تركية الأسيوية التي أعظم أسبابها المداخلة الأجنبية بلا تروى لم تعد خافية على أحد، وكل من له أقل إلمام بما هو جار في المقاطعة السورية لهو في أشد الاقتناع أنه لابد من وقوع المشاكل وفي أماكن متعددة إذا تغيرت الحالة الراهنة في الإدارة الحاضرة

فإنى لذلك أتوسل إليكم باسم الإنسانية وحفظاً لسلام وباسم الأمة العربية وباسم المصالح المتعددة التي لفرنسا و بريطانيا و إيطاليا وأمريكا في الشرق أن لا تفتح أبواب جديدة لمشاكل أخرى التي قد ترى أوائلها ولا يعلم أواخرها إلا الله ، وإن حوادث أزمير وغيرها لا تزال حديثة العهد ، وأنا أخشى أن يمتد الشر إلى جميع العالم الإسلامي ظناً من الناس أن هنالك غاية معلومة للنكاية بالإسلام ، ولعلكم تفكرون أن قيام العرب بزعامة والدى الملك كانت الفربة الأولى على سياسة التعصب الذميمة ، فالعرب حاربوا الترك المسلمين لأنهم كانوا ظالمين ، وانضموا إلى صفوف الحلفاء لاعتقادهم أنهم يحاربون دفاعاً عن الحق والعدل بلا نظر إلى الأديان ، وطالما حاربت التعصب في كل زمان ومكان مدة الحرب ، فاجتمع العرب حولى بكل صوب ودين وكان اتحادنا وطنياً لا دينياً ، وعدد كبير فاجتمع العرب حولى بكل صوب ودين وكان اتحادنا وطنياً لا دينياً ، وعدد كبير من العاملين معي الآن في سبيل الوطن ليسوا من ديني ، هذا كاف ليبرهن لكم

مقدار أسنى إذا انحطت هذه الفكرة الوطنية وتحولت إلى نزاع دينى بسبب سوء التفاهم والتدبير فينبغى إذن أن توافقونى على قولى: إن من مصاحة الجيع حفظ السكينة التامة فى الزمن القصير الباقى قبل القرار النهائى فى المؤتمر لإثارة الفتنة لسبب غير معقول ، وأرى أنه بجب أن تعلم الدول العظمى خطورة الموقف ليتخذ الحلفاء أصحاب المصالح و إخواننا فى الحرب التدبير اللازم للنظر فى مصلحة كل حكومة على مقتضى مبادئ العدل التي اشتركنا فى الدفاع عنها ، وأصر على طلبي أن أعرض بنفسى بياناً وافياً عن قضيتي التي تهم بلادى أكثر من سواها ، لأن نتائج كل عمل يقام به ، تقع على وعلى بلادى سواء كان ذلك شراً أو خيراً

التوقيع : (فيصل )

### قرار

#### أشغال كليكيا وسورية العسكري

لقد قبل موسيو كمنصو باسم الحكومة الفرنسوية اقتراحات موسيو لويد جورج بجلاء الجيش البريطاني عن سورية وكليكيا واستبدال هذه القوى بجنود فرنسية في كليكيا ، وفي غرب خط سايكس بيكوفي سورية . ومن المفهوم الصريح أن الحكومة الفرنسية بقبولها هذه الاقتراحات لم تتعهد بقبول أي قسم آحر من الاتفاقات المقترحة في مذكرة لويد جورج المؤرخة في ١٣ ايلول سنة ١٩١٩ والمتعلقة باحتلال سورية وفلسطين والعراق لحينما يصدر القرار بقضية الانتداب

فالمؤتمر دون هذا الاتفاق المنوه عنه بصفة اتفاق مؤقت لاغير لتسوية الاحتلال العسكرى فقط ، وهو لا يؤثر على حل قضايا الانتداب والحدود التي يجب رؤيتها بصفتها جزء من قضية الصلح العامة مع تركيا

### صورة البرقية المرسلة إلى جلالة الملك في مكة

۲۲ نوفمبر سنة ۱۹۱۹

الحصومة الفرنسوية رفضت اقتراحى باسم جلالتكم بشأن سورية مع أن انجلترا قبلته ، وهي مصرة على اشغال أقسام مهمة من مقاطعات دمشق وحاب تمسكا بمذكرة لويد جورج التي قدمها للمؤتمر في ايلول وأخبرت جلالتكم عنها ، ولما كان هذا مخلا بالحقوق والعهود بين بريطانيا وجلالتكم عزمت على تبليغ الدول بأن جيشكم في سورية سيقاوم كل تجاوز يخل محدود المناطق الحاضرة ، وإني حررت لحكومة بريطانيا اليوم أؤكد لها عظم ثقتنا باخلاصها ، وأذكرها بعمودها لجلالتكم في ٢٤ اكتوبر ، أننا لا نريد إلا أن نكون على وفاق تام مع حليفتنا الأولى بريطانيا التي هي سند نجاحنا ومع سائر الحلفاء ، وفرنسا أيضاً إذا رضيت باقتراحي الأخير الذي لا حياة بدونه الآن وهو ابقاء الحدود الحاضرة كا مضيت باقتراحي الأخير الذي لا حياة بدونه الآن وهو ابقاء الحدود الحاضرة كا هي ، وتأليف لجنة تحفظ وحدة الادارة بين المناطق الثلاث حتى قرار المؤتمر النهائي م

\* \* \*

الموضوع: احتجاج على احتلال البقاع

من : سمو الأمير فيصل المعظم

إلى : رئيس وزارة فرنسا المسيو كليمنصو

التاريخ : ١٩ ديسمبر سنة ١٩١٩

( النص )

فخامة الوزير:

أخبرنى المسيو غورو اليوم شفهياً الساعة الثالثة بعد الظهر أنه على أثر حادثة ضابط الارتباط الفرنسي ، وجرح جاويشه بتاريخ ١٤ ديسمبر مشت الجنود الافرنسية في اليوم الثاني للحادثة نحو بعلبك بحجة تأمين النظام والأمن، ولعمرى إن هذا القرار الذي اتخذه الجنرال غورو دون أن يدع لحكومة دمشق فرصة لاتخاذ التدابير اللازمة بهذا الشأن ثما يخالف الاتفاق المعقود بيننا، والذي ينطبق صراحة بأن القوة الموجودة في تلك الجهات إذا كانت غير كافية يؤتى بالمدد من دمشق تأميناً للنظام و إعادة الأمن الذي تسأل عنه الحكومة العربية دون سواها. إني واثق بأن الحكومة الافرنسية لا يمكنها أن ترضى عن مثل هذا العمل الذي يناقض علناً نص اتفاقها، و إني لا أشك أبداً أن الحكومة الافرنسية لابد أن تعمل بما يوجى إليها شرف تعهدها، وأن تصدر الأوامر اللازمة للجنرال غورو ليسحب هذه الجنود من الأماكن المحتلة خلافاً لاتفاقنا السابق، وحباً بالمحافظة ليسحب هذه الجنود من الأماكن المحتلة خلافاً لاتفاقنا السابق، وحباً بالمحافظة على مواده، ومع أني أرجو أن تطمنوني عن هذا الأمر، فلي الشرف أن أقدم لفخامتكم فأنق تحياتي م؟

المخلص فيصل

### صورة كتاب من المسيو برتلو إلى سمو الأمير فيصل باريس — بلا تاريخ أخذ يوم الجعة ٢٨ نوفمبر سنة ١٩١٩

مولاي

أريد أولاً أن أبين لكم السرور الذي خامر, رئيس مجلس الوزارة عند ما أخذ علماً بالاتفاق الذي أوصلتنا روح التآلف المتبادل بشأن اللجنة العسكرية التي ينبغي أن تفصل في الاختلافات التي قد تحدث بين مناطق الاحتلال المختلفة و بشأن الموقف المؤقت في البقاع

أما من حيث هذه النقطة الأخيرة فإنى أعتبر أن الصراحة التامة التي ينبغى أن تكون رائد محادثاتنا تقتضى أن يكون معوماً فيا بيننا أنه مقابلة لرغبة شخصية أظهر تموها، واحتراماً لعواطفكم الودية الخالصة التي أبديتموها، تنازلت الحكومة الفرنسوية مؤقتاً عن حقها الذي صادق عليه المؤتمر بخصوص احتلال أراضي البقاع مجنود فرنسوية

و إذا لم يؤكد هذا الاتفاق المؤقت الذي وصلنا إليه باتفاق مرض وقاطع إلى ثلاثة أشهر فليكن معلوماً أن الفريقين يستأنفان حرية العمل، ومع هذا فإني لا أشك في أن روح الائتلاف التي يشعر بها الفريقان لا تسمح لهذا الاتفاق القاطع إلا أن يبرم لخير منافع الجميع قبل انتهاء هذه المدة

وأرجو أن تعتقدوا يا مولاى بشعائر الاحترام العالى والعاطفة الحبية التي أدين يها لسموكم الملكي لم

#### صورة كتاب

من سمو الأمير إلى المسيو برتلو مدير الأمور السياسية العام في نظارة الخارجية الفرنسوية — باريس ٢٦ نوفمر سنة ٩١٩

عزيزي حضرة المدير

أتشرف بإبلاغكم طيه نص البرقية التي أرغب إرسالها إلى الأمير زيد وفقاً لمنطوق اتفاقنا

و إنى أشكركم على المساعى التى بذلتموها فى سبيل الوصول إلى ائتلاف صميم بين فرنسا وسوريا ، وفى هـذا الصدد لا يسعنى إلا أن أرجوكم بأن تتفضلوا وتخبروا حضرة رئيس مجلس الوزارة باعترافى بجميله لقبوله اقتراحاتى بخصوص قضية الاستبدال

و إنك يا عن يزى المدير لا تشك بأننى سعيد لتمكنى بفضل معاونتكم الناحعة من الوصول لهذا الائتلاف الأول الذي أؤمل أن يتبعه فى القريب العاجل ائتلاف أعم ونفع أعظم لخير الجميع ؛ و إنى لم أزل منذ وصولى إلى باريس أصركا هو معلوم لديكم على هذه النقطة ، وهى أن قصدى كان الوصول إلى عقد ائتلاف مع الحكومة الفرنسوية التى مع قبولى ما يضمن للشعب السورى سيادته الوطنية ستمنح للبلاد بطلب منى معونتها المالية ومستشارين بقصد التعاون الودى مع الحكومة الوطنية المؤسسة من قبل الأهلين

وتقبل يا حضرة الرئيس بيان احترامي العالى ك

فيصل

### صورة البرقية

### المرسلة بتاريخ ٢٧ نوفمبر سنة ١٩١٩ إلى سمو الأمير زيد في دمشق

أخبركم بكل ارتياح وسرور أن الحكومة الفرنسوية قبلت بتأليف اللجنة التى طلبتها والتى ستكون مؤلفة من فرنسى وانجليزى وعربى لأجل تسوية المشاكل التى قد تحدث بين المناطق ، وابتغاء لتطمين أهالى سورية بأن الاتفاق الأخير هو عسكرى محض ومؤقت ، فالجنود الفرنسوية لا تحتل البقاع ولا محلا آخر من منطقتنا الحاضرة ، والجنود العربية سوف تنسحب من البقاع دليلا على ثقتنا المتبادلة ، ويبقى الدرك العربي هناك مكافاً بحفظ النظام والأمن تحت أوام القائمةام ، وعند اللزوم يؤتى بمفرزات دركية من دمشق ، هذا إذا كانت القوى الموجودة غير كافية

وسيعهد إلى هيئة مؤلفة من ثلاثة ضباط فرنسويين وثلاثة عرب معاً أن تلاحظ بالاتفاق حسن تنفيذ وظائف الشرطة والدرك في تلك الجهة ، وترفع تقريرها إلى القائمقام

المفاوضات جارية مع الحكومة الفرنسوية باخلاص وثقة متبادلة ، فليطمئن الأهلون وليهدأ بالهم ، وقد بلغت الحكومة الفرنسوية هذا الاتفاق إلى الجنرال غورو م

فيصل

### صورة كتاب

من سمو الأمير إلى المسيو برتاو مدير الأمور السياسية العام في نظارة الخارجية الفرنسوية

باریس ۲۸ نوفمبر سنة ۱۹۱۹

حضرة المدير العام

تشرفت بإعرابي لكم في كتابي الأخير بتاريخ ٢٦ الجاري عن امتناني وشكرى على الاتفاق الذي مكننا بفضل وساطتكم السعيدة من حل المشكلة التي نجحت عن انسحاب الجيش البريطاني ، وقد بعثت إليكم بصورة البرقية المحتوية على التعليات التي أرسلتها لأخى زيد واقترنت بموافقتكم

و إنى بهذه المناسبة أسمح لنفسى بتذكيركم بأن البرقيات التى أرسلت إلى سورية لم يرد فيها مسألة سحب المفرزة المدفعية الفرنسية التى يجب أن تنسحب مع الجيوش البريطانية من دمشق فى وقت واحد

وعلى كل أكون لكم شاكرًا إذا بلغتم الجنرال غورو معتمد الجهورية العالى كى يأمر بتنفيذ هذا الانسحاب

إن هذا كله لهو فى الحقيقة فأل خير يؤملنى بأن الائتلاف الذى ألحتم إليه فى برقيتكم المرسلة إلى الجنرال غورو ، و إن لم نتعرض له حتى الآن ، فإنه لا يلبث أن ينجلى بفضل مذاكرات تؤدى بنا إلى اتفاق مبنى على منافعنا المشتركة

وتفضلوا ياحضرة المدير بقبول فايق احترامي م

## صورة كتاب من سمو الأمير إلى المسيو برتلو

باریس فی ٤ دیسمبر سنة ١٩١٩

حضرة المدير العام

لى الشرف أن أقدم لمكم طى هذا الكتاب برقية لأخى الأمير زيد فأرجوكم أن تتلطفوا بإرسالها إلى الشام وأن توصوا بإبلاغي جوابها سريعاً

و إنى مع الانتظار أكون لكم شاكراً إذا تفضلتم بإعطائي ما لديكم من المعلومات التي تهمني بشأن الحالة الحاضرة في سورية

وتفضلوا يا حضرة المدير العام بقبول فايق احترامي مآ

فيصل

صورة البرقية

الأمير زيد — دمشق

إن خبر إبعاد الجنرال الهاشمي استوجب عظيم استغرابي . انتظر بكل سرعة المعلومات المفصلة ك

فيصل

### صورة كتاب

#### من سمو الأمير إلى المسيو كلنصو

باریس فی ۲۲ دیسمبر سنة ۱۹۱۹

يا حضرة الرئيس:

لاأزال تحت حسن تأثير الاستقبال الجيل الذي تلطفتم به على ، و إنى أحسب من أعن واجباتي أن أشكركم على ذلك

وقد وافقت امتثالا لرغبة حضرتكم على تأخير سفرى إلى أن يعود المسيو برتلو، وذلك أملا أن نحل فى هذه البرهة مسألة حدود لبنان، و إنى كنت سعيداً جداً لتمكنى من أن أقدم فى هذه المناسبة دليلا جديداً على رغبتى القوية فى الوصول إلى اتفاق حقيق

ولا شك أن العطف والاهتمام اللذين أظهرتموها لى بعثا لى جسارة على أن أعرض بكل اخلاص على سعادتكم ما يخامرنى من القلق الذى لم تكن وضعية الجنرال غورو فى البقاع إلا لتزيده شدة ، ورغماً عن محاذرتى فى إضاعة وقتكم الثمين فانى لا أرى مندوحة عن أن الخص لحضرتكم الموقف الحاضركما هو:

إنه من مقتضى الاتفاق الذى عقدناه فى الخامس والعشرين من الشهر المنصرم أن « لا تحتل الجنود الفرنسوية البقاع ، وأن تنسحب منه الجنود العربية ولا يبقى محلياً وخاصة فى بعلبك وحاصبيا وراشيا إلا الدرك التابع لأوامر القائمقاميين ، وستؤلف بعثة تفتيشية من ثلاثة ضباط عرب وثلاثة ضباط افرنسيين يرسلون معاً إلى تلك النواحى كى يلاحظوا بالاتفاق حسن تنفيذ وظائف الدرك والشرطة المسئولين عن الأمن ، وإذا وجد ضباط العرب والفرنسويون قوة الدرك الموجودة هناك غير كافية فتعزز بقطعات دركية أخرى يؤتى بها من دمشق »

فهل التجاوز الذي وقع على الضابط الفرنسي وجاويشه يبرر الاخلال بهذا الاتفاق و يجيز القرار الذي اتخذه الجنرال غورو ؟ خصوصاً أن السلطة المحلية هي المسئولة وحدها عن ارجاع الأمن ، وأن جلب القوى من دمشق عند الضرورة منصوص عنه في الاتفاق!

لذلك فانى أرى من واجبى أن أصر على لزوم الاحتفاظ بهذا الاتفاق الذى هو أول اتفاق عقد بيننا ليكون له وقع حسن فى نفوس الأهلين، وليسهل لى القيام بمهمتى، ويزيد فى الثقة المتبادلة بيننا، اللازمة لتنمية مناسباتنا المستقبلة

وقبل أن ننظر فى فصل مسألة حدود لبنان التى نعمل الآن على حلها ، فان حضرتكم إذا أعطيتم أمراً بسحب الجنود من المحلات التى احتلتها خلافا لاتفاقنا تكونون قد أظهرتم دليلاً جديداً على اهتمامكم العالى بنجاح مذاكراتنا ، وخففتم بذلك عنى عبئاً ثقيلا

وأرجو بأن يجد طلبي هــذا قبولا حسناً لدى سعادتكم ، فانى أرجوكم أن تتفضلوا بقبول فائق شعائر احترامي الخالصة م

فيصل

# مشروع المعاهدة الهاشمية ــ الانكليزية بسم الله الرحمن الرحيم

لما كان صاحب الجلالة الهاشمية الملك حسين الناهض بأقوامه العرب مؤسس الدولة العربية الهاشمية ومليكها حامى حمى بلد الله الأمين ومدينة جده سيد المرساين، وجلالة ملك البلاد المتحدة بريطانيا العظمى وارلندا والأملاك البريطانية فيما وراء البحار وامبراطور الهند بالاصالة عن نفسيهما وبالنيابة عن ورثائهما وخلفائهما مدفوعين بالرغبة الخالصة لتوطيد وتقوية عرى الصداقة والولاء المؤسسة بين بلادها أثناء الحرب التي اقتحاها معاً على الدول الجرمانية وتركيا محواين أيضاً برغبة تمكين مصالحهما وتأييد السلام الدائم والاتحاد بين الشعوب العربية

ولما كان صاحب الجلالة الهاشمية قدسمى وعين صاحب السمو الملكى الأمير زيد وحضرة صاحب الاقبال الشيخ فؤاد الخطيب وكيل خارجية جلالته الهاشمية مفوضين من قبل جلالته لعقد معاهدة مع صاحب الجلالة البريطانية للوصول إلى هذه الأغراض

ولماكان صاحب الجلالة البريطانية قد سمى وعين جناب الميجر و . ا . مرشال . M. E. R. A. M. C. معتمد وقنصل جلالته بجدة مفوضاً من قبل جلالته لعقد معهدة للوصول إلى هذه الأغراض مع صاحب الجلالة الملك حسين

قد انفق صاحب السمو الماكي الأمير زيد والشبيخ فؤاد الخطيب وجناب الميجر مارشال على المواد الآتية وتعاقدوا عليها:

المادة الأولى — سيكون السلام والمودة دائمين بين صاحب الجلالة الهاشمية وصاحب الجلالة البريطانية وورثائهما وخلفائهما ، وقد اتفقى كل من الفريقين العاليين المتعاقد بن على استعمل جميع الوسائل التي تبيحها قوانينه لمنع استخدام بلاده

كقاعدة لحركات موجهة ضد مصالح الآخر الحالية أو المستقبلة وقد وعدوا بذلك المادة الثانية - تتعهد الحكومة البريطانية العالية بأن تستعمل نفوذها في المساعدة على تسوية أي خلاف على الحدود يحدث بين صاحب الجلالة الملك حسين وأحد جيرانه الذين بينهم وبين صاحب الجلالة البريطانية صلات معاهدة ، وسيكون صاحب الجلالة الهاشمية الملك حسين حراً في كل الأوقات أن يطلب وساطة صاحب الجلالة البريطانية في حالة حدوث مثل هذا الخلاف

المادة الثالثة - تتعهد الحكومة البريطانية العالية بأن تمنع بجميع الوسائل السلمية المتيسرة لديها - وخصوصاً بإيقاف الإعانات من أى نوع كان - كل تعد على بلاد صاحب الجلالة الهاشمية من المقاطعات المجاورة التي بينها و بين صاحب الجلالة البريطانية صلات معاهدة

المادة الرابعة - قد بلغت لجلالة الملك حسين المعاهدات المعمول بها الآن بين الحكومة البريطانية العالية والسيد محمد بن على الإدريسي ، وكذا بين الحكومة البريطانية العالية ، والسيد عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل السعود يعترف بهذا جلالة الملك حسين بالمعاهدات المذكورة الموجودة الآن بين الحكومة البريطانية العالية ، والسيد محمد بن على الإدريسي ، وكذا بين الحكومة البريطانية العالية ، والسيد عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل السعود ، و يتعهد البريطانية العالية ، والسيد عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل السعود ، و يتعهد المريطانية العالية عن الإتيان بأى عمل يعرقل أو يكن أن يعرقل تنفيذ هذه المعاهدات الكلى بواسطة العرفين المتعاقدين

المادة الخامسة - يتعهد جلالة الملك حسين بأن يحافظ بكل مافى وسعه وقوته على السلام والصلات الودية مع جيران جلالته الذين بينهم وبين صاحب الجلالة البريطانية صلات معاهدة ، وأن يمتنع عن المتعدى بدون موجب فعلا أو شكلاً على هذه البلدان المجاورة ، وأن يعارض و يمنع بقدر استطاعته أى

مؤامرة أو دسيسة داخل بلاد جلالته الهاشمية تكون موجهة ضد هــذه البلدان أو ضد مصالح حكامها

فى المسائل الهامة التى تحدث بين حكومة صاحب الجلالة الهاشمية والمقاطعات المجاورة يكون لصاحب الجلالة الملك حسين الخيار فى طلب وساطة صاحب الجلالة اللبريطانية كما ذكر فى المادة الثانية

المادة السادسة — اتفق وتواعد كل من الفريقين المتعاقدين العاليين على قبول معتمد الآخر والاعتراف به ، فيجوز لجلالة الملك حسين أن يعين معتمداً للحكومة العربية الهاشمية في لندن ، ولصاحب الجلالة البريطانية أن يعين معتمداً بريطانياً يقيم في جدة أوأى مدينة أخرى على ساحل بلاد صاحب الجلالة الهاشمية ولا يعين صاحب الجلالة البريطانية معتمداً بريطانياً بمكة المكرمة والمدينة المنورة احتراماً لصفتهما المأثورة

وكذا سيكون لجلالة الملك حسين إذا أراد ذلك أن يعين وكيلا قنصلياً في انجلترا والقطر المصرى والهند ، ولصاحب الجلالة البريطانية أن يعين وكيلا قنصلياً في جدة وفي مواني أخرى لصاحب الجلالة الهاشمية التي تراها الحكومة البريطانية من آن لآخر مناسبة ، وسيتمتع هؤلاء المعتمدون والوكلاء القنصليون بالامتيازات السياسية والقنصلية المعتادة

المادة السابعة — يعترف بهذا جلالة الملك حسين بالاحتياطات المؤقتة للمكورنتينا التي أتخذتها الحكومة البريطانية العالية في القمران كما تقتضيه شروط الاحتياطات الطبية المسنونة في العقد الدولي الصحى لعام ١٩١٢ أو أي عقد صحى آخر يكون مقيداً للحكومة المذكورة

ومن جهة أخرى فإن بريطانيا توافق على الاعتراف بالاحتياطات التكميلية التي يلزم اتخاذها في جدة وفي مواني أخرى من بلاد صاحب الجلالة الهاشمية تطبيقاً

للنصوص الطبية الواردة فى الاتفاق أو الاتفاقيات المذكورة ، وذلك بمقتضى لوائح يصدرها جلالة الملك حسين

المادة الثامنة - تتعهد الحكومة البريطانية العالية بأن لا تتداخل بأى حال من الأحوال في الإجراءات التي يتخذها جلالة الملك حسين لراحة الحجاج والاعتناء بهم داخل بلاد جلالته الهاشمية مع مراعاة ما جاء في المادة العاشرة

و يتعهد جلالة الملك حسين من جهته بأن يساعد كل مجهود يبذله الرعايا البريطانيون المسلمون ، والأشخاص أو الجمعيات المشمولون بحاية صاحب الجلالة البريطانية للاشتراك في سبيل رفاهية الحجاج في الحجاز ، وصحتهم وتموينهم كا يفعل جلالته فيا يختص بعين زبيدة

المادة التاسعة — قد اتفق كل من الفريقين العاليين المتعاقدين على أن يحدد مبلغ معين على كل حاج بصفته رسوم ، وأن يعين مقداره لغاية أول يوم من جمادى الأولى من كل سنة ، وذلك للاحتياطات الصحية التي يتخذها كل منهما ، وستكون هذه الرسوم شاملة لمصر وفات جميع الاحتياطات الصحية لحين يوم نزول الحجاج إلى البر ، وتكون داخلة في ثمن تذكرة السفر التي تصرف من شركات الملاحة المختلفة

ويستولى الملك حسين على الرسوم المفروضة للاحتياطات التي تتخذ في موانى جلالته الهاشمية ، و بالمثل تستولى الحكومة البريطانية العالية على الرسوم المفروضة للاحتياطات التي تتخذ في القمران

المادة العاشرة — وافقت الحكومة البريطانية العالية على أن تعترف بالتبعية الهاشمية لجميع رعايا جلالة الملك حسين الذين يوجدون فى أى وقت كان داخل بلاد صاحب الجلالة البريطانية ، أو البلاد المشمولة بالحماية البريطانية ، أو الواقعة تحت الانتداب البريطاني شرطاً أن يكون هؤلاء الرعايا الهاشميون حائزين على أوراق صادرة من جلالة الملك حسين تثبت التابعية الهاشمية لحاملها

ووافق جلالة الملك حسين من جهته على أن يعترف بالتبعية البريطانية لجميع رعايا البريطانيين أو الأشخاص المشمولين بحاية صاحب الجلالة البريطانية الدين يوجدون فى أى وقت داخل بلاد صاحب الجلالة الهاشمية ما دامت أسماء هؤلاء البريطانيين أو الأشخاص المشمولين بحاية بريطانيا العظمى مسجلة فى قنصلية بريطانية فى البلاد الهاشمية

ومعذلك فإن أحكام هذه المادة لاتسرى على الرعايا البريطانيين أو الأشخاص المشمولين بحاية صاحب الجلالة البريطانية الذين يقيمون عادة فى بلاد صاحب الجلالة الهاشمية خارج جدة وغيرها من الموانى التى يمكن أن يعين صاحب الجلالة البريطانية وكيلا قنصلياً فيها

المادة الحادية عشرة — وافق جلالة الملك حسين على أن ممتلكات الرعايا البريطانيين أو الأشخاص المتمتعين بحاية صاحب الجلالة البريطانية تسلم في حالة موتهم في بلاد صاحب الجلالة الهاشمية إلى الممثل البريطاني فيها أو إلى أى سلطة يعينها لهذا الغرض ليتصرف فيها حسب القوانين التي تنطبق على الحالة ، ويراعى ممثل بريطانيا في البلاد المذكورة أن الرسوم والضرائب الواجبة على تلك الممتلكات عقتضى الشرائع الهاشمية تسدد في حينها

المادة الثانية عشرة — وافق بهذا صاحب الجلالة الملك حسين على أنه فى جميع القضايا التى تنشأ فى البلاد الهاشمية ، ويكون أحد الرعايا البريطانيين أو الأشخاص المشمولين بحاية صاحب الجلالة البريطانية مدعياً فيها أو مدعى عليه يحضر ممثل قنصلى بريطانى فى المحاكم الهاشمية أثناء سماع القضايا ، وفى الأحوال التى يظهر فيها المعتمد البريطانى رغبته فى اجراء مخابرات سياسية مع صاحب الجلالة الهاشمية ، فلا تذاع الأحكام ولا تنفذ خلال مدة المحابرات المذكورة ، ولا تسرى أحكام هذه المادة على الرعايا البريطانيين أو الأشخاص المشمولين بحيية تسرى أحكام هذه المادة على الرعايا البريطانيين أو الأشخاص المشمولين بحيية

صاحب الجلالة البريطانية الذين يقيمون عادة في بلاد صاحب الجلالة الهاشمية خارج جدة وغيرها من المواني التي يعين صاحب الجلالة البريطانية وكيلا قنصلياً فيها

المادة الثالثة عشرة — وافق جلالة الملك حسين على أن يأمر بتسليم الرعيا البريطانيين أو الأشخاص المشمولين بحاية صاحب الجلالة البريطانية المقبوض عليهم بأمر من الحكومة الهاشمية إلى السلطة القنصلية البريطانية في الأحوال التي تضمن فيها السلطة الذكورة استحضارهم متى طلبتهم منها الحكومة الهاشمية

ولا تسرى أحكام هذه المادة على الرعايا البريطانيين أو الأشخاص المشمولين بحاية صاحب الجلالة البريطانية الذين يقيمون عادة فى بلاد صاحب الجلالة الهاشمية خارج جدة وغيرها من الموانى التى يمكن أن يعين صاحب الجلالة البريطانية وكيلا قنصلياً فيها

المادة الرابعة عشرة — وافق جلالة الملك حسين على أن تنظر السلطة القنصلية البريطانية في القضايا التي تقع بين الرعايا البريطانيين أو الأشخاص المشمولين بحرية حضرة صاحب الجلالة البريطانية ، والتي لا تمس مصالح الرعايا الهاشميين ولا تسرى أحكام هذه المادة في الأحوال التي يرغب فيها الفريقان المتقاضيان أن يرفعا القضية إلى الحاكم الماشمية كالمنصوص في المادة الثانية عشرة ، وكذا لا تسرى أحكام هذه المادة على الرعايا البريطانيين أو الأشخاص المشمولين المحاية صاحب الجلالة البريطانية الذين يقيمون عادة في البلاد الهاشمية خارج جدة أو المواني التي يمكن أن يعين فيها صاحب الجلالة البريطانية وكيلا قنصلياً

المادة الخامسة عشرة — وافق جلالة الملك حسين على أن يشعر المعتمد البريطاني في جميع الأحوال التي يحتاج فيها إلى نفى أحد الرعايا البريطانيين أو شخص متمتع بحية صاحب الجلالة البريطانية من بلاد جلالته الهاشمية ، وأن المعتمد البريطاني يكون مسئولاً عن نفى الشخص المعين في مدة معقولة

المادة السادسة عشرة — وافق صاحب الجلالة البريطانيسة على أن يتنازل فى بلاد صاحب الجلالة الهاشمية عن جميع الامتيازات والاستثناءات التى يتمتع بها الرعايا البريطانيون أو الأشخاص المشمولون بحاية صاحب الجلالة البريطانية بمقتذى الامتيازات الأجنبية بين بريطانيا العظمى والحكومة العثمانية إلا ما ذكر فى هذه المعاهدة

المادة السابعة عشرة — يعترف جلالة الملك حسين بموقف صاحب الجلالة البريطانية الخصوصي في العراق وفلسطين و يتعهد أنه في المسائل الواقعة تحت نفوذ جلالته الهاشمية في تلك البلاد يفرغ استطاعته لمساعدة صاحب الجلالة البريطانية المادة الثامنة عشرة — تثبت بهذا الحكومة البريطانية العالية اعترافها بعلم صاحب الجلالة الهاشمية شرطاً أن المراكب غير مراكب الحكومة الهاشمية التي ترفع العلم المذكور تكون مسجلة في جدة أو ينبع أو في أي ميناء محدد معلوم من بلاد صاحب الجلالة الهاشمية وأن تكون حائزة على أوراق صادرة من جلالة الملك حسين وتنطبق بصفة عامة على الشهادات والأوراق الرسمية التي تعطيها عادة الم لك المحوية الرئيسية لمراكها

ويثبت جلالة الملك حسين من جهته بهذا اعترافه بالأعلام التي ترفعها المراكب التجارية التابعة لأى قسم من أملاك صاحب الجلالة البريطانية أو البلاد المشمولة بالحلية البريطانية أو الواقعة تحت الانتداب البريطاني ، بشرط أن المراكب التي توفع هذه الأعلام تكون حائزة على الشهادات والأوراق الرسمية التي تعطيها عادة الدول البحرية الرئيسية إلى مراكبها

المادة التاسعة عشرة — يصرح بهذا كل من الفريقين المتعاقدين العالمين أنه أثناء مدة هذه المعاهدة لا يدخل فى أية معاهدة أو اتفاق أو تفاهم مع فريق ثالث يكون الغرض منه موجهاً ضد مصالح الفريق الآخر المتعاقد العالى المادة العشرون — لا يتغلب أى شرط من الشروط الواردة فى هذه المعاهدة على أى قيود تكون قيدت بها أو ستقيد فى المستقبل أحد الفريقين المتعاقدين العاليين بأحكام عهد عصبة الأمم أو بأى عهد آخر يكون لعصبة الأمم أن تتخذه ويدخل فيه أحد الفريقين

المادة الحادية والعشرون — يعمل بهذه المعاهدة من تاريخ التوقيع عليها وتبق نافذة المفعول مدة سبع سنوات من ذلك التاريخ . و إذا لم يخبر أحد الفريقين العالمين المتعاقدين الآخر قبل مضى السبع السنوات المذكورة بستة شهور بعزمه على فسخ المعاهدة فيستمر معمولاً بها لحين مضى ستة شهور من اليوم الذي يرسل فيه أحد الفريقين العالميين المتعاقدين إعلاناً كهذا

حررت هذه المعاهدة الحالية باللغتين العربية والإنجليزية ، وستحفظ صورة من كل منهما في سجلات الحكومة الهاشمية وأيضاً صورة من كل منهما في سجلات الحكومة الهاشمية وأيضاً جدة المفوضون المذكورون بعاليه حكومة صاحب الجلالة البريطانية ، وقد وقع عليها بجدة المفوضون المذكورون بعاليه في اليوم الحادي والعشرين من شهر اكتو بر سنة ألف وتسمائة واحد وعشرين ميلادية الموافق لليوم التاسع عشر من شهر صفر سنة ألف وثاثر ئة وأر بعين من التاريخ الهجزي

# بسم الله الرحمن الرحيم

بحمد الله وتوفيقه نحن الحسين بن على الناهض بأقوامه العرب مؤسس الدولة العربية الماشمية ومايكها حامى حمى بيت الله الأمين ومدينة جده سيد المرساين ، نسدى السلام على من يقرأ هذه الوثيقة

لما كان قد عقدت معاهدة بيننا و بين دولة بريطانيا العظمى تشتمل على إحدى وعشرين مادة ووقع عليها في مدينـة جدة في اليوم التاسع عشر من شهر

صفر عام ألف وثلثائة وأربعون هجرى الموافق لليوم الحادى والعشرين من شهر اكتو بر عام ألف وتسعائة وواحد وعشرون ميلادى حضرة صاحب السمو الملكى الأمير زيد وحضرة صاحب الاقبال الشيخ فؤاد الخطيب وكيل الخارجية اللذان خولناهما الإذن بذلك

فنحن بعد إنعام النظر فيها نؤكد التوقيع عليها بالاصالة عن أنفسنا و بالنيابة عن ورثائنا ، ونعد أننا سنرعى بكل إخلاص وأمانة الأمور المدونة في تلك المعاهدة ، وأننا لا نتحمل أن ينقصها أحد أه يتعدى عليها بأى حال من الأحوال ما دام ذلك في طاقتنا

وتزكية لجميع ذلك وتأكيـداً لقانونيته قد أمرنا بإمضاء هذه الوثيقة بختمنا ووقمنا عليها بيدنا الملوكية

حرر فى ديواننا الملوكى فى جدة فى اليوم التاسع عشر من شهر صفر سنة ألف وثلثمانة وأر بعون هجرية الموافق لليوم الحمادى والعشرين من شهر اكتو بر سنة ألف وتسمائة واحد وعشرون ميلادية لم

الوكالة البريطانية نمرة ١٥٢١ م -- ٥١ مجدة في ١٩٢ ديسمبر سنة ١٩٢١ م -- ١٥

إلى صاحب السعادة الشيخ فؤاد الخطيب وزير الحارجية بمكة سيدى:

أتشرف بأن أرسل لكم طى هـذا نسخة عربية من المعاهدة كما حضرناها نحن ونسخة انجليزية من كتابكم إلى الكولونيل ت . ا . لورنس حسب طلبكم ولى الشرف أن أكون ياسيدى خادمكم المطيع ما

و . ا . مارشال وكيل بريطانيا وقنصلها

من وزير الخارجية بجدة إلى الكولونيل ت . ا . لورنس

أتشرف بأن أرسل لكم للاطلاع نسخة من محاضر المناقشات التي جرت بين الأمير على نائباً عن الملك حسين وبينكم في ٧ سبتمبر سنة ١٩٣١ م

### بحــــد

أقام الأمير على البرهان على أن رانيه وخرمة وتربة وبيشة وما حولها تابعة لقاطعة الحجاز، فتقبل الكولونيل لورنس هذه الحجج، ووافق على عرضها على وزارة الخارجية ووزارة المستعمرات لإرسالها لابن سعود لإبدا، ملاحظاته، وإذا سلم بصحة هذه الحجج لإعلانه أن هذه الأماكن كانت تابعة وتتبع الآن للحجاز، وأنه إذا كان لا يزال له ممثون هناك فسيسحبهم، و بعد ذلك فأى السكان أبى الطاعة للحكومة الهاشمية فيعامل كثائر، وإذا رفض ابن سعود أن يقبل هذه الحجج فالحكومة البريط نية تبلغ رده للهلك حسين ليبدى ملاحظاته عما يرى الخطط

## اليمن:

أبان الكولونيل لورنس الموقف الحالى فى اليمن وشاطى البحر الأحمر بين عدن والحجاز، والظروف التى احتل فيها السيد الأدريسي الحديدة، وأن احتلاله للحديدة مؤقت كوصى على حقوق الحلفاء إلى أن تقرر مصيرها الأخير بمعاهدة الصلح مع تركيا، وأن الحكومة البريطانية تكون سعيدة أن ترى حداً مشتركاً بين الحجاز واليمن بالطرق الديبلوماتيكية، وقل الأمير على: إنه يعتقد أن هذه

النتيجة تتم متى احتلت الحكومة العربية الهاشمية ثانية خرمة ورانيه وبيشه

وأوضح الكولونيل لورانس أن بريطانيا العظمى لم تعترف ولن تعترف الآن بأى سيادة فى عسير ، وليست مرتبطة بأى شىء يحدد حريتها فى هذا الصدد سوى مادة واحدة فى المعاهدة مع السيد الإدريسي تقره على كل أرض أخذها من الأتراك فى أثناء الحرب . وقال الأمير على : إن هذا التأخير سيعطى الحكومة العربية الهاشية الفرصة لمد نفوذها جنو با بالطرق السامية

## بلاد المرب:

وقال الأمير على إنه ليس هناك مسائل متعلقة بشاطئ بلاد العرب من عدن إلى أعلى الخليج الفارسي ، لأن معظم هذه الأماكن تشملها معاهدات عقدت مع حليفته بريطانيا العظمى تضمن لها استقلالها .

#### فلسطين:

أثار الأمير على مسألة أهالى فلسطين العرب ، فأجابه الكولونيل لورنس بأن الوفد الإسلامى المسيحى يتناقش فى هذه اللحظة مع الحكومة البريطانية فى مصيرهم السياسى ، وأنه لا يمكن أن يعمل أى تصريح عن فلسطين إلى أن تظهر نتيجة هذه المناقشات ، فاذا حصل الوفد على حل مرض لهم فلا تبقى مسئولية على الملك حسين ، فوافق الأمير على على ذلك ، وقال : وإذا أخفق الوفد فالملك حسين يستأنف الدفاع عن مطالب العرب القومية فى تلك البلاد لأن أهالى فلسطين طلبوا منه المساعدة ، ومبدأه هو تأييد رغبات الأهالى بصرف النظر عن الأشخاص

#### ابن رشيد:

قال الأمير على : إن أمير جبل شمر الجديد محمد بن رشيد قد دخل في علاقات ودية مع الحكومة اله شمية فأشار عليه الكولونيل لورنس بأنه إذا كان قد حصل اعتراف أواتفاق رسمي فيجب على الحكومة العربية الهاشمية أن تبلغه للدول مباشرة

#### 

قال الكولونيل لورنس إن الحكومة البريطانية ترحب بأى خطوات يتخذها العرب لتوحيد البلاد العربية ، ولكن يجب أن يحكون القائم بهذه المسألة هم العرب أنفسهم

أكد الأمير على أهمية عقد معاهدة تسليم مجرمين بين الحكومة العربية الهاشمية وابن سعود بمجرد تقرير حدودها

# العلاقات النجدية \_ الحجازية

نمرة ۲۳۶م — ۱/۷/۱۱ جدة فی ۲ مارس سنة ۱۹۲۳

حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك الحسين المعظم أيده الله بعد أداء فايق التحية وعظيم التوقير فقــد وصانى يا مولاى خطاب جلالتكم نمرة ٧٤ رقم ٨ رجب سنة ١٣٤١ الموافق ٢٤ فبراير سنة ١٩٢٣ ، ووردتني أيضاً مكاتبة وكيل الخارجية وضمنها البرقيــة المرسلة إلى أعتابكم من قبل أمير جهينة ، وها أنا أبلغ فحوى الاثنين للجهات الاختصاصية . و إنى أشكر جلالتكم على تفضلكم بإفادتي عما وقع وعما تخشون أن يقع في المستقبل . وأما عن أولئك الذين كانوا يعتدون على بلي فالحمد لله على ما رجموا مقهورين خاسرين ، ولكن اعذرني يا مولاي إن قلت إن ذلك ليس بعداء بريطاني كما يصفه وكيل الحارجية . إن بريطانيا العظمي لا تربح من أي اعتداء في شبه الجزيرة ولكن بالعكس ، فإنه من صالح بريطانيا العظمي أن يسود السلام في جميع بقاعها . وأن تلتحم تلك المراكز التي فرقها النزاع في الوقت الحاضر بفضل العلاقات الودية . و إنه لا يخفي على جلالتكم مقدار شدة الاهتمام ورغبة حكومة جلالة الملك بأن نرى أن مسائل الحلاف فيا بين جازلتكم ونجد قد انحلت وأن صحيفة جديدة في التاريخ المربي قد ابتدأت، فهل تمنى ذلك شيء سخيف أو غير مرغوب فيه أو هل من المستحيل انجازه ؟ إن هناك بعض أشخاص يفتكرون أن مصالح شبه الجزيرة وسلامها وخيرها

إن هناك بعض أشخاص يفتكرون أن مصالح شبه الجزيرة وسلامها وخيرها أهم بكثير جداً من هذا الشرط أو ذلك الشرط ، و إن أولئك الذين يفتكرون ذلك لا يسعهم إلا التأسف عند ما يرون أن الآمال من المفاوضات والمباحثات

التي قد تنشأ منها فائدة عميمة نهائية تتحطم دائمًا عند عقبة الشروط. وتتذكرون جلالتكم ما قيل وكتب حينها أعطى لحجاجهم امتياز زيارة مكة في العام المـاضي. و إنى لا أريد أن أدعى أن ليس لجلالتكم الحرية في التمسك بالرأي بأن إيفاء الشروط التي تضعونها أهم بكثير من أي شيء ينتج من المفاوضات بين الحجاز ونجد ، بل إن لجلالتكم الحرية التامة في التمسـك بهذا الرأى أو استنكار التسليم بغيره ، إلا أن جلالتكم تضعون ثقة في نتيجة البحث مع ابن سعود في مصالح شبه الجزيرة وحدود البلاد وخلافه ، و إن تضعوا ثقة في عدالة الحكم الذي إن احتاج الأمر إليه فإن حكومة جلالة الملك يكون لها السرور والفخر بإيفاده ، وأن تكون هذه المباحثات أو هذا التحكيم العرفي بسيطة ومباشرة وليست متوقفة على الاصرار بإجراء هـ ذا الشيء أو ذاك أولا ، وأن يتقدم سلام وخير بحيث الجزيرة كل اعتبار آخر . فهل في ذلك عدم لياقة بالكرامة أو جبن ؟ أو هل هو عرضة لتأو يلات الأعداء ؟ أما عن الأولى والثانية فلا ، وأما عن الثالثة فنم . ولكن جميع الأعمال العظيمة عرضة لاتأويارت ، و إني لأعتقد أن عملاً كهذا من جلالتكم يكون له أعظم شأناً وأجمل وأبدع مكانة من أعظم الأعمال العربية في الحرب. وتفضلوا يامولاي بقبول خالص احترامي وعظيم أشواقي ك

نائب معتمد وقنصل بريطانيا وكيل قنصل

جرافتی سمیث

# العلاقات النجدية \_ الحجازية

(مستعجل) غرة ٢/٢ م ٢/٢

جدة في ٧ يونيو سنة ١٩٢٣ م

حضرة صاحب الاقبال وكيل الخارجية بمكة المحترم

سلاماً واحتراماً و بعد ، أتشرف بأن أخبركم بوصول تلغرافكم نمرة ٦٧ الذي وصلني ليلة أمس عن موضوع حجاج نجد . إن هذه السألة المهمة كانت موضوع خطاب الميجر مارشال نمرة ٨٤ بتار يخ ٢٨ يناير سنة ١٩٢٣ م الذي فيه قد تبلغتم إقبالكم بأنه خارجاً عن الموضوع . إن حكومة جلالة الملك تضغط بأى كيفية على ابن سعود لتخفيض عدد الحجاج النجديين حتى إلى سنة أخرى . فكم سنة الآن مُنعَت أهالي نجد من أداء هـذه الفريضة المقدسة بناء على الطلب الشخصي من صاحب الجلالة الهاشمية . و إنى لا أحتاج أن أجمل شرح المساعى والمباحث التي عملتها حكومة جلالة الملك للتشجيع على تسوية حبية فى المسائل المعلقة بين حكومتك وحكومة ابن سعود ، وأن هذه المجهودات التي كانت لتربية الصلات السلمية في شبه الجزيرة لم تحرم من ملاقاة عقبه من جراء إصدار حكومتكم بأن المسائل التي تحت البحث يجب الحكم فيها مقدماً قبل أن تصير موضع تحكيم ما. وليس في ذلك مبالغة بأن يقال أن الإرجاء المستمر لأي سعى للمفاوضات الحبية مباشرة مع ابن سعود من أشد علائم تثبيط العزم بالأمور السياسية العربية الحاضرة. و إني أذكر هذه النظرة السياسية في الموضوع لأنها هي التي يظهر أنها تضيف على هذا البحث ، بحث الحج النجدي، إحساسات واعتبارات خارجة عن صفته الدينية المستثناة. وإني أرجوكم أن تعتقدوا بأني لست أكتب هذه الأسطر بروح المعارضة

الصرفة أو كنصيحة وعظ . فإن الموضوع أكبر من أن يكون موضوع شجار واهم من أن يجعل فى كلات خفيفة الوزن . وهل هناك برهان على نموذج الكال فى الاتحاد العربى أعظم من أنه يفوق و يسمو كل إدراك ، وأنه يحصل فى النظر بصفة تشمل شبه الجزيرة ليست تقصر على أقاليم . وهل هناك حدود صارمة جداً بحيث تحول بين المسلم وتأدية فريضة الحج المقدسة ؟

نائب ومعتمد وقنصل بريطانيا في جده

وتقبلوا عظيم التوقير ما

وكيل قنصل جرافتي سميث

# قاموس الأعلام

| - 10A - 107   |                     |                                         |
|---------------|---------------------|-----------------------------------------|
| -171-17.      |                     | # 1 **                                  |
| - 144 - 148   |                     | - YOE - 11A/                            |
| - YIX - YIY   |                     | ابرهیم باشا ۲۰۷۱                        |
| - 777 - 77A   |                     |                                         |
| - 777 - 777   |                     | ابراهیم بن جمیعه ۱۲۸ – ۲۲۳ – ۳۲۲ –      |
| - TV1 - TTA   |                     | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| - YVX - YV0   |                     |                                         |
| - 441 - 44.   |                     | این بشر ۲۰۱                             |
| - xxx - xxx   |                     | ابن بطوطه ۲۵ – ۳۹                       |
| - 7 1 - 7 1 - | ( تەبىع )           | ابن تورت ۲۴۲                            |
| ۲۹۰ ۲۸۸       | ابن لسعود           | - 771 - 121                             |
| 797 - 797 -   |                     | ابن تيمية ( الأمام ) { ٣٣٢ ٣٣٣          |
| - T99 - T9V   |                     | 440 }                                   |
| - r.r - r.:   |                     | ابن نشیان ۲۳۱                           |
| - 410 - 41.   |                     | ابن جير الأنداسي { ٢٠ - ٢١ - ٢٢         |
| - 441 - 417   |                     | 7 7 7                                   |
| 775 - 777     |                     | ابن جلوى (الأمير) ١٥٨ - ٢٢٤             |
| - 777 - 770   |                     | _ 141                                   |
| - 401 - 40.   |                     | ابن خدون ۱٤۲                            |
| 157 - 713     |                     | ابن خلیفة ۲۹۵                           |
| M = 1         | *1 *1               | این داود (الشیخ) ۱۲۳                    |
| , X.7.Y       | این سیهان           | ابن رفاده ۳۰۹                           |
| 1             | ابن عبد الوهاب      | - 144 - 11                              |
| 1:1           | (الشيخ)             | 777 770                                 |
| 1             | انظر ( عد )         | ابن الرشيد ﴿ ٢٧٢ — ٢٧٣ —                |
| 779 77A       | این غتام            | - YVA - YVE \                           |
| 189           | ابن القيم (الامام)  | 441 - 40V                               |
| 101           | این مساعد           | - 1.1 - 44                              |
| Y 0 A         | ۔۔<br>این معمر      | ابن السعود ١٢١ – ١٢٥ –                  |
| *79           | بن مہنا<br>این مہنا | — 123 — 127 ( egy)                      |
|               |                     | انظر (عبد العزيز ) 🕴 ۱۶۶ — ۱۶۰          |
| ٤٨ — ٤٥       | ا أبو عريش          | - 104 - 184                             |

|                                         | 1                         | ٥٥              | أبو الكباش        |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|
| 171 - 101 -                             |                           |                 |                   |
| 172 - 177 -                             |                           | ₹V — ₹0 — ₹2 }  | أبها              |
| 7 W 2 - 1 V 2 -                         |                           | 1:4-1           |                   |
| 77 727 -                                |                           | 77 17 77        |                   |
| - 777 - 077                             | 7 12 7                    | 77 37           |                   |
| Y 7 V Y 7 7 '                           | ( تابع )<br>الاحسا        | 14-11-11        |                   |
| - + + + - + + + + + + + + + + + + + + + | ا د حینا                  | - +3 - ++-      |                   |
| - 044 744                               |                           | 1 99-97         |                   |
| T- XYY - 1                              |                           | 154 - 141 -     |                   |
| 71X - 71Y =                             |                           | 104 - 155 -     |                   |
| *** - ** · -                            |                           | - ۱۷۲ إلى ۱۷۲ – |                   |
| 1.1                                     | احمد بن جابر              | - 177 172       |                   |
|                                         | احمد بن حبل               | - 174 - 174     |                   |
| 1:1 - 177 -                             | ( الامام )                | - 144 - 141     |                   |
| i                                       | ,                         | - 117 - 118     |                   |
| 447                                     | احمد بن سعید<br>(الشریف)  | - 19 189        | الأتراك ( الترك ) |
| ľ                                       |                           | -144-1411       |                   |
| ** }                                    | احمد السنوسي<br>( السيد ) | JI 11 194/      |                   |
|                                         |                           | - 171 - 117     |                   |
| 0 29 - 20                               | الادارسة                  | - 777 - 777     |                   |
| : A - : Y - : 7                         |                           | - YeY - Yes     |                   |
| - 179 - 17A                             | 4.71                      | 177 179         |                   |
| 707 771                                 | الادريسي                  | - 474 471       |                   |
| - 171 - 104                             |                           | - 777 777       |                   |
| : \ :                                   | ٠ . سي                    | · 440 — 441     |                   |
| 1AY 1VA                                 | أرثر مكماهون              | - 747 - 747     |                   |
| 1241 - 141                              |                           | PA7 - F67 -     |                   |
| 444 - 414                               | الارطاوية                 | 777 777         |                   |
| ۳۸                                      | اریحی                     | ٧٢7             |                   |
| ٣١                                      | الأزرق                    | -1-1            |                   |
| re - 47                                 | أزمير                     | 02-01-17        |                   |
| 17-77-71                                |                           | - Y4 · VA -     | 1                 |
| - 1411-                                 |                           | A7 A1 A.        |                   |
| - 177 - 177                             | الآستانة                  | - AO AT -       | الاحساء           |
| - 1:1 - 1:7                             | ( استنبول )               | 44 YY YA        | 7,000             |
| 702 707                                 |                           | 1.7 - 1.0 -     |                   |
| **1                                     |                           | 177 - 111       |                   |
|                                         | استورس                    | 177 - 177 -     |                   |
| 772                                     | السر) (السر)              | 1:1 - 1:4 -     |                   |

| - TV TOT (                              | إيران                                   | 405 1V·)        |                  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------|
| 44.                                     | غيران                                   | - 405 1V·       | اسكندرونة        |
| 7A4 — 757                               | إيطاليا                                 | 444             |                  |
|                                         |                                         |                 |                  |
| ٤ ٨                                     | الايطاليون                              | - 19: - 101}    | اسكىدرية         |
|                                         |                                         | *** - 720 }     | **               |
| * → *                                   |                                         | 74              | اصطبل عنتر       |
| ` ' '                                   |                                         | 717 - 110       | اطنه             |
| ٧.                                      | بابل                                    | TV0 11 -01      | الأفلاق          |
| ئولونيل) ٣٦٣                            | _                                       | ٤٨              | الأقصر           |
| 1 1 10099                               | ا باست رات                              | - 149 - 14)     | ,                |
| - \v: - \v*                             |                                         | - 147 - 148     | الألمان          |
| 11: - 140                               | 1                                       | 777             | ١٤٢١             |
| - 197 - 190                             |                                         |                 | \$               |
| * * * * - * * * * * * * * * * * * * * * | باریس                                   | 194 141         | أكنيا            |
| - Y.O . Y.E.                            | 0.3.                                    | 1481-144        | أمريكا           |
| 79 YVA                                  |                                         | 494             | المسريدة         |
| 2.4 - 444                               |                                         | 77 - 17         | أملح             |
| VA-10-A                                 |                                         | . 115           | أملج<br>أم نعسان |
| A3 - A0 - A2                            |                                         |                 | أمين الحسيبي     |
|                                         |                                         | 444             | ( السيد )        |
| - 1.4-17-                               |                                         |                 | (السيد)          |
| -1.0 1.8                                |                                         | - 177 - 112)    |                  |
| - 1 - 1 - 7 - 7                         |                                         | - TVE - 194     | الخلقرا          |
| ا۹ ۱ ۱ ال                               |                                         | 1087            |                  |
| - 177 - 119                             |                                         | 99 - 29 - 11    |                  |
| 14 144                                  | البحرين                                 | 1VV 170         |                  |
| 154 - 140                               |                                         | 141 — 144       |                  |
| - 12 · · · 1 / / /                      |                                         | 19 144 - 1      |                  |
| 121 122                                 |                                         |                 |                  |
| Nov No.                                 |                                         | 197 - 191 -     |                  |
| - 171 10A                               |                                         | Y-Y 195 1       |                  |
| - 170 - 172                             |                                         | 770 - 717 -     | ا لأشحلين        |
| 770 774                                 |                                         | 177 - 777       |                  |
|                                         | 5 . h                                   | 778 - 777       |                  |
| <b>5 9</b>                              | البدع                                   | - PVY - YAY     |                  |
| - 1.9 - 71                              | البديع                                  | *· * - Y × Y -  |                  |
| 117 — 111                               | <u> </u>                                | - 3 · 7 - F · 7 |                  |
| - Y·z = Y·Y)                            |                                         | *** - ***       |                  |
| ,                                       | : برتاو ( مسی                           | 1:1             | الأندس           |
| 2.4                                     | - ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' | 19:             | انطاكية          |
| -                                       |                                         |                 | - CO 1           |

| Y7Y = 4V      | .وشهر                            | - xx xo}      | برسی کوکس                     |
|---------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------|
| - 177 - 101)  |                                  | 40· — 444 }   | ( سير )                       |
| - 198 - 178   | بيروت                            | 27 22 - 28    | البرك                         |
| 7A7 - 777)    |                                  | ١٦٨           | البوك<br>بركهرت               |
| ***           | ٰ بيس <i>ڪو</i><br>( الکولونيل ) | - 11V - 117 } | بروس ( مستر )                 |
|               |                                  |               |                               |
| 73 — 33       | والشاء                           | 79 - 37 - 71  |                               |
| 192           | بيلان                            | v1 v !        | بريدة                         |
|               |                                  | - r74 - vo/   | ** *                          |
| 4             | D.                               | 4411          |                               |
| * "           | <b>F</b>                         | 117           | بسانين                        |
|               |                                  | AT - VA TO    |                               |
| ** - *        | نبوك                             | -11-11        |                               |
| - YT2 - 22)   |                                  | 97-90-98      |                               |
| - ray - ray   | نربه                             | 1.7 - 99 - 91 |                               |
| 410 444       |                                  | 141 - 111 -   |                               |
| YOY - YOA     | ترکی بن عبد الله                 | 144 - 147 -   | البصرة                        |
| - 197 - 191   | , ,, -,                          | 1:1 181 1:1   |                               |
|               |                                  | 170 - 707 -   |                               |
| 79X 19Y       |                                  | 141 - 148 -   |                               |
| 1377 - 747 -  | توكيا                            | 195 144 1     |                               |
| 0 1 7 7 7 7 7 |                                  | ۲۷۰           |                               |
| 444 149       |                                  | ۲۰۴           | بعلبك                         |
|               |                                  | 77 77 VV      |                               |
| : ٣           | تعشر                             | 97 9:         |                               |
| ٥٦            | عامية                            | 124 - 99      |                               |
| ٦٧            | أغبر                             | - 104 - 104   |                               |
| 5.4           | عنيه                             | - 177 - 177   | لغداد                         |
|               |                                  | - 19 111      |                               |
| ; K           | تنو مه                           | FF7 VF7 -     |                               |
| 17-12-71      |                                  | 440 44.       |                               |
| -:1-14-1      | تهامة اليمين                     | 700 722       |                               |
| 24 - 20 - 24  | Og - W                           |               | بلجريف                        |
| ··· - \       |                                  | 777 - 771     | بلجريف<br>( الرحا <b>لة )</b> |
| ٧٢ ٨٢         | التوبم<br>تيتوني                 | 447 — 41X     | بلفور (اللورد)                |
| MA1 - 19V}    | تيتونى                           | · ٢٦٢ ٩٧ }    | بلي (الكولونيل)               |
| 1,41 — 1,41   | ( السنيور )                      | 474)          |                               |
| V7 V0 VA      | ۽ اربا                           | 1 - 9         | <b>بو</b> رى                  |
|               |                                  |               |                               |

| - 17 17. \<br>- 75 744                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                  | ث *                         | *                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| - YAL - YA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    | 70 A0                       | ثادق                           |
| - 441 - 445 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 - 414 | ( تابع )<br>جدة                    | 77 - 70                     | ثرمدا                          |
| 359 - 459 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | خلة                                | ١٣                          | تكنة جرول                      |
| - 2 - 9 - 774                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 4.4                         | الثنية                         |
| - : \ 7 : \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    | ₹₹                          |                                |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | جراح بن صباح<br>( الشيخ )          | 101-1                       | جابر بن عبدالله<br>( الشيخ )   |
| 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الحجزيرة<br>( النبي <b>صا</b> لح ) | - 100 - 101<br>- 171 - 17.  | جبر بن مبارك<br>العباح (الشيخ) |
| - 111 - 1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | جزيرة البخرين<br>( أوال )          |                             | جابر العتنبي                   |
| 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ( أوال )                           | - ٧٧ - ٣ - ٢)               | -                              |
| -111-1.4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ŧ .                                | V0 - V1 - VY                | جبل أُجا                       |
| 114 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | جزيرة المحرق                       | £ Y                         | الجبل الأصفر                   |
| 122 - 12.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 1.1                              | 77                          | جبل الدووز                     |
| 7.A<br>Y7 — A.F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الجئ<br>جالاجل                     | 44                          | خبل رفشوی                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    | 17                          | جيل السنراة أ                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | جلوب<br>( المفتش الادارى )         | V£ — VY — YY }              | جبل سلمی                       |
| - 194 - 144 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | نجال ب <b>ا</b> شا                 | -17-7                       |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    | 10 - 70 - 70<br>- 77 - 77 - | جبل شمر                        |
| 31-01-317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الجهرة                             | VV V7 V0                    | J. <b>U.</b> .                 |
| 10-FV- FVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الجوف                              | YOY - 41 -                  |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    | ٧٨                          | جبل الطف                       |
| 3.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الجويز                             | ž — Y                       | جبل ظویق                       |
| 17 - 23 - 73 - 73 - 73 - 73 - 73 - 73 - 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | جيزان                              | ٨٠                          | جبيل<br>الجبيلة                |
| <b>₹</b> ₹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,                                  | 09-01-00                    | اجبيله حفص                     |
| * 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _}                                 | -14-v-0                     | بد سس                          |
| , (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    | 19 - 10 - 1A                | جادة .                         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الحائط                             | - 124-10-                   | -2.13-                         |
| 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حالة أبو ماهس                      | 1-111-111                   |                                |

حيل

الحجاز

|                                                  | ( تابع )<br>الحجاز         | VO — V = V = V = V = V = V = V = V = V = V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١١٣                                              | الحد                       | - 177 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 · · · - : 1 - : V                              | الحديدة                    | - 144 - 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10 - 10 - 00<br>- 10 - 07<br>117 - 07<br>70 - 10 | ا الحريق<br>حريماة         | - 177 - 177<br>- 128 - 101<br>- 101 - 101<br>- 177 - 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - 1                                              | حــين بن على<br>( الْلَك ) | - 171 - 172<br>- 177 - 171<br>- 179 - 177<br>- 172 - 711<br>- 712 - 711<br>- 777 - 779<br>- 777 - 779<br>- 777 - 779<br>- 720 - 721<br>- 720 - 720<br>- 720 |

| خالد بن سعود ۲۰۹ – ۲۲۰<br>خالد بن لؤی ۲۰۲ – ۲۸۹ – ۲۸۹ – ۲۸۹ – ۲۸۹ – ۲۸۹ – ۲۸۹ – ۲۸۹ – ۲۸۹ – ۲۸۹ – ۲۸۹ – ۲۸۹ – ۲۸ – ۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | マント マン・<br>- マント - マント<br>- マント - マント |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * > *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حضرموب ۴ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الداخلة ٧٦<br>دار الحراء ٢١<br>داروس ٢٨<br>دام ٤٢ ٥٠<br>الداهنة ٥٦<br>دحلان ( السيد ) ١٦٨ ٢٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 1 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| co 7 c V c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حلي ۴: 3: 7:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - 779 - AT<br>722 - 727<br>- 727 - 727 - 727 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - 729 - | - ** - * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777      | *** 19A<br>*** 19A<br>*** - ***<br>*** - ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الدمام ۲۸ – ۱۰۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | حمض ۱۰۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - 174 - 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الجناكية ٧٧ — ٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - 11 - 11 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الحوطة ٥٩ ٦٠ ٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| دمشق (۱۹۶ – ۱۹۸ –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الحويطة ٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - 4.5 - 4.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - 400 - 400 lias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| ۲۰۲ - ۲۰۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲ - ۲ - ۲ - ۲ - ۲ - ۲ - ۲ - ۲ - ۲ | ۲۱۰ — ۲۰۸<br>- ۲۲ — ۲۳۶<br>- ۲۲۳ — ۲۳۳<br>۳۱۷ — ۲۸۳ — ۲۸۳ — ۲۸۳<br>- ۳۸۷ — ۲۹۳ — ۲۹۳ — ۲۹۳ — ۲۹۳ — ۲۹۳ — ۲۹۳ — ۲۹۳ — ۲۹۳ — ۲۹۳ — ۲۹۳ م |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - r·1 - r9·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Neglar 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10                                                                                              |
| - 414 - 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |
| 440 441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الدورة ۲۷۰                                                                                                                             |
| 777 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 444 = 1.1                                                                                                                            |
| ارياق ۲۰۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الدويش (١٠١ = ٢٨٢ - ٣٢٧ - ٣٢٧ إلى                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۲۲۸ - ۲۲۸                                                                                                                              |
| 乗う奏                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |
| الربارة ١١٥ – ١١٧<br>الزلاق ١١١ – ١١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | دیکسون<br>(الـکولونیل) {۳۲۷ — ۴۲۸                                                                                                      |
| الزلى ) ١ - ٨ - ٧٢ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>₹</b> > <b>*</b>                                                                                                                    |
| زمن ۲۹۰۰-۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | رابغ داین ۱۷ – ۲۹۳ – ۲۹۳ الربع الحالی ۵ – ۲۹ – ۲۹۳                                                                                     |
| TIT - T-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |
| - TT9 - TOV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (السيد) ٢٧١                                                                                                                            |
| زند بن حسین (۱۵۷ – ۱۹۹۰ – ۲۹۹ –<br>(الأمبر) ۲۹۸ – ۲۹۹ – ۲۰۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | رشيد رضا ١٧٢ - ٢٩٧ -                                                                                                                   |
| : \ ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | رفاع الشرق ١١٠                                                                                                                         |
| 4 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | رفاع الغربي ١١٠                                                                                                                        |
| <b>€</b> w <b>*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الروس ۱۰۰                                                                                                                              |
| 1.4-1.1-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - ٣٧٤ - ٣٥٤ ( com)                                                                                                                     |
| سالم بن مبارك الشيح ) الما الشيح )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 /1 6 1                                                                                                                               |
| , A. L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الروضة ٢٥ – ٢٦ – ١٧                                                                                                                    |
| سبيع ۲۳۶<br>ستره ۱۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 09 - V                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ارياض ١٠ - ٥٩ - ٢٠ ارياض                                                                                                               |
| مدر (۵۵ – ۱۵ – ۲۷ – ۲۷ – ۲۷ – ۲۷ – ۲۷ – ۲۷ – ۲۷ – ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 144-14-                                                                                                                              |

| (تابغ) ( تابغ)                  | سسل (اللورد) ۲۱۱                                                                             |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| لشام کے ۱۰۰۶                    | سعد بن عبد الرحمن ۲۳۱                                                                        |
| - 772 - 277                     | - Y21 - 17A1                                                                                 |
| - 444 - 4441                    | - 710 - 714                                                                                  |
| - YAO 11 YAO                    | - Y29 - Y2V                                                                                  |
| شرق الأردن ٢٨٧ - ٢٩٠ -          | - 101 - 70. l                                                                                |
| = 411 - 411                     |                                                                                              |
| *14                             | ١٥٦ - ٢٦٢ إلى                                                                                |
| 70 - 1 - 11                     | - Y7Y — Y7Y                                                                                  |
| شقرا { ۲۶                       |                                                                                              |
| لشقيق ٣٤                        | سلطان الدويش ٢٦٦                                                                             |
| شو ( الجنرال ) ۲۵۴              | السامية ٥٩ — ٦٠                                                                              |
| شوكت على (مولانا) ٢٩٨           | السليل ٦٢                                                                                    |
|                                 | سنابس ۱۱۱                                                                                    |
| * (*)                           | 74 — 14 — 1.                                                                                 |
| ساخ بن جبر (۷۷ _ ۵۹             | $\begin{array}{c c} - \vee \vee = \vee \vee \\ - \vee \neg - \vee \wedge \vdots \end{array}$ |
| سباخ بن جبر ( ۱۷ – ۹۹ – ۹۹ – ۹۹ | - 197 - 190                                                                                  |
| نيا                             |                                                                                              |
| <br>لصريف ۲۷۱                   |                                                                                              |
| ۲۹ اقطا                         |                                                                                              |
| المشراء ١٧                      | - TIX - TIV                                                                                  |
| المعدة ٢٠                       | سوريا ٢٤٢ – ٢٦٢ –                                                                            |
| سلبوخ ده                        | - 121 171                                                                                    |
| -:: - v - » j                   | ٥٧٧ إلى ٣٨١                                                                                  |
| - ۲۹۹ — 27 lein                 | - 747 - 747                                                                                  |
| 4117                            | — TA9 — TAV                                                                                  |
| 1 . )                           | 440 444                                                                                      |
| ₩ ₩                             | -: *44                                                                                       |
| لضيعية ٥٩                       | ٤٠١                                                                                          |
|                                 | ۸ : تاهید                                                                                    |
| ★7≽                             | ₩ ش ﴾                                                                                        |
| 14-17-14                        |                                                                                              |
| -:                              | 127 - 32 - V                                                                                 |
| طَأَفُ ١٤ - ٤٤ - ٧٤             |                                                                                              |
| 144 — 114 — 1                   | 1 451 4 1                                                                                    |
| 777 — 1V· —                     | 1 444 - 441 - 1                                                                              |

| \\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | عسير<br>-                  | - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 | ( تابع )<br>الطائف<br>طوسون<br>طوسون<br>طويق |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| - \V - \V\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | العقية                     | €3 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
| ٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عقدة                       | 1 -3 - 27 - 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |
| ۸۸ هامش<br>۲۷۹ ۱۰۰ ۲۷۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | العقير                     | 77V — 77V — \ ( - \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عتيبة                                        |
| - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 | )(m))                      | YY2 - YYY (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | عجلان                                        |
| - 71X - 71z  <br>727 - 777  <br>791 - 79.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | على بن الحسين<br>( الملك ) | - £9 - 0 - 7 }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عدن                                          |
| *A* - **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عراد                                         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | العارية                    | 79 - 10 - A<br>AA - 79 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |
| - \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | عمان                       | - 1.7 - 1<br>- 199 - 190<br>- 7.7 - 7<br>- 727 - 779<br>- 777 - 722                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | العراق                                       |
| 7 - 77 - · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | عميزة<br>العارض            | - 7 \ \ \ - 7 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |
| - 75 - 07 - VOY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            | 1 • 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عسكر                                         |

| عبد العزيز الرشيد / ٢٠٠                                           | 177                                    | عباس باشا الأول                        |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| (   id   !! ( mix )                                               | 12 12. )<br>12 12. )                   | عديد الرحمن بن<br>فيصل (الامام)        |
| 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45                             | - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 7 | ٠                                      |
| عبد الله بن احمد (الشيح) (۱۱۲ – ۱۱۷                               | - 7· 07 -<br>10 - 17 - V·              |                                        |
| عبد الله بن بليهد عبد الله بن بليهد عبد الله بن بليهد عبد الشيخ ) | -1.7 - 99 -                            |                                        |
| 144 - 44)                                                         | - 177 - 172                            |                                        |
| عبد الله بن جلوی {۲۲۰ — ۲۷۵ —                                     | - 144 - 144                            |                                        |
| *1v1                                                              | - 177 - 170                            |                                        |
| عبد الله بن سعود \ ١١٨ - ٢٥٢ -                                    | - 12 14V                               |                                        |
| عبد الله بن صباح ۲۹۶                                              | - 177 - 107                            |                                        |
| 1 1 2 1                                                           | - 170 - 172                            |                                        |
| عبدانة بن طريف { ١١٦                                              | - 779 - 77X                            | عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| عبد الله بن فيصل ( ۲۲۷ - ۲۹۸                                      | 770 - 772 - )                          | سعود (الملك)                           |
| riv!                                                              | 7:2 - 7:7                              |                                        |
| العويرض ١٧ — ٢٢                                                   | 7:4 - 7:0 -                            |                                        |
| عيسى بن على المارا - ١١٧ -                                        | 44 472 -                               |                                        |
| (الشيخ) ۱۳۲۱                                                      | الى ٢٧٦ ٧٨٧                            |                                        |
| العيون ٧١                                                         | W.1 - 140 -                            |                                        |
| عين زيدة ٥٧                                                       | 4.0 4.4 -                              |                                        |
| عين الررقاء ١٩                                                    | r·v — r·7 —                            |                                        |
| عين الوزيرية ٢٦                                                   | *14 - *14 -                            |                                        |
| — on — ool                                                        | 441 - 414 -                            |                                        |
| العيينة                                                           | *** - *** -                            |                                        |
|                                                                   | 7:V - 77X -                            |                                        |
| ﴿ غ ﴾                                                             | *** - *** -                            |                                        |
|                                                                   | 2.0 - 409 -                            |                                        |
| الغاط ۲۲ – ۲۸<br>عالب المصريف ۱۹۸ – ۲۲۹ –                         | YY9 - YYA {                            | عبد العزيزالحصيني<br>( الشيخ )         |
|                                                                   |                                        |                                        |

| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - ۲۲۰ - ۲۳۰ ( مابع )<br>- ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المام ) - ۲۹۰ – ۲۹۰ المام ) المام ا | عورو (الجنرال) م ۲۰۸ م ۲۰۹ – ۳۹۳ – ۳۹۳ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ –    |
| ا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ﴿ فَ ﴾ فَوَادِ الْأُولِ ( مَلْكُ مَصِر ) ( ٢٠ – ٢٨٧ فَوَادِ الْخُطيبِ ( مَالِكُ مَصِر ) وَقَادِ الْخُطيبِ ( مَالِكُ مَالِكُ مِنْ الْمُالِكُ فَيْ الْمِنْ الْمَالِكُ فَيْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَالِكُ فَيْ الْمِنْ الْمَالِكُ فَيْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَالِكُ فَيْ الْمَالِكُ فَيْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْلِيْلِيْمِلْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ    |
| 712 — 717 —<br>712 — 717 —<br>714 — 717 —<br>715 — 717 —<br>715 — 717 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | فؤاد الخطيب (الشيخ) (۱۹۸ – ۲۱۸<br>(الشيخ) ۲۱<br>فرران ۹۰<br>الهرس ۳۳ – ۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| マン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - 194 - 177<br>- 7.7 - 199<br>- 7.4 - 7.7<br>- 702 - 77.<br>- 772 - 700<br>- 747 - 747                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| فيصل بن السعود ( ١٦٠ – ٢١٨ –<br>( الأمير ) ( ٢٨٧ – ٢١٨ )<br>فيصل الدويش ( ٢٤٧ – ٢١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۳۹۸ — ۳۹۳<br>  ۱۹۰ — ۱۸۸  <br>  ۱۹۸ — ۱۹۰ — ۱۹۵ — الفرنسيون<br>  ۲۰۰ – ۲۰۰ — ۲۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| فیلکه ۹۳<br>فولك(المستر) ۹۷۷ — ۳۸۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فلي (مستر) (۲۹۰ – ۲۹۰ –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 Edward 1 54 - 38 - 731                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19. — 1. — V<br>197 — 191 — (<br>10 — 190 — )<br>112 — 177 — 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ₹ 4 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19                         | قېپاء<br>ستا       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| A.W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            | قبة حواء           |
| کبر ۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | القرنبة<br>- ا - ا |
| كتشنر (اللورد) \ ١٧٨ - ١٧٧ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                          | قريات الم          |
| ( ) , )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            | القصب              |
| -1 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٧٧                         | قصيبة              |
| كرزون (اللورد) { ١٩٨ – ٣٨٨ –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _ v _ r                    |                    |
| wa. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 × 0 \ \ \                |                    |
| T TA TV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - 70 - 50                  |                    |
| - 17 - 77 - 1 - 1 - 77 - 1 - 77 - 1 - 77 - 1 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - | 77 - 77                    |                    |
| 122 - 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 179 - 11 - 79              |                    |
| W & 0 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14 104 -                   | القصيم             |
| كلايتون (الجنرال) ٢٠:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | V07                        |                    |
| - 199 - 190 \<br>V \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TV1 779                    |                    |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *** — *V> —                |                    |
| - 194 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | W7 W0X                     |                    |
| - v 199/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 771                        |                    |
| - tvr - tvr - tvr - tvr -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -1.4                       |                    |
| T4 TA1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -110-1-7                   |                    |
| - 9 A 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - \7: \\A                  | قطر                |
| A· — YA — No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 474 - 101                |                    |
| — AA — AA —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                    |
| ۸۸ هامش - ۸۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | V9 - 40 — ;<br>— A; — A# — |                    |
| - 1 · Y o 2 9 · -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -1.7- 971                  |                    |
| ا ۱۱۱ إلى ۱۱۷ –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 1·v - 1·7                |                    |
| - 179 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -114 - 111                 |                    |
| 140 - 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 177 - 171                | المطيف             |
| الكويت شيرا يا يا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 172 - 178,               |                    |
| \s\ \s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 77· - 70A                |                    |
| - 101 - 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - YVV - Y79                |                    |
| - 10V — 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 44 414                   |                    |
| - 109 - 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ***                        |                    |
| - 172 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٧٥                         | 1:2                |
| - Y7 Y74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | //4                        | قفار<br>تادن       |
| - 777 77F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            | قلانو<br>الدين     |
| - TYT JI T79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | : V J1 : W 17              | القنفدة            |

| 7A — 7V dansel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - TAT JI TVV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عايل ١٥ – ١٤ کايل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (تابع) (۱۸۷ – ۲۸۷ –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| المحرقة ٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 111 = 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 414 - 418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| المحرق (۱۱۲ – ۱۱۲ – ۱۱۳ – ۱۲۰ –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - +79 11 +77 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * 7 *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عد بن رشید کر ۳۰۲ - ۳۰۳ =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | g wtalli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اللاذقية ١٩٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - 140 - 14:) sam it de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | لافوكارد (مسيو) ٢٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عد بن سعود (۱۲۵ – ۱۳۵ – ۱۳۵ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – | لاندای (اللورد) ۱۹۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اللحية ٥٤ ٩٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 70 371 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | اللنبي (اللورد) ٢١٢ — ٣٦٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| — YY4 — YYA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -197-1-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - 7:2 - 7:0<br>- 7:4 - 7:0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | اللدن (۱۹۸ - ۱۳۷ - ۱۳۷ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| عد بن عبد الوهاب ١٥٠ – ٢٣١ –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (الشيخ) ، ۳۳٥ - ۳۳٦هامش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | اورانس (۲۱۸ - ۲۱۸ هاش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 44Y - 44A -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (الكولونيل) - ١٢: - ١٤:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| WE PP9 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 210 - 212 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 757 - 757 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1119 - 190 /<br>- 771 - 777 - 777 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 |
| 7:0 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | W1. WVW. (-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مجد أبوريد المصرى ( ٢٩٨<br>( الشيخ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m. ) = - 71 - v1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| محد الادريسي ( ۹ : ۲۲۷ :<br>(السيد ) ( ۱۹۹۹ - ۳۰۰ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 - F7 - V3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ( انظر الادريسي ) أ ه . ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| محدآل خليفة إلى الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الشيح) (الشيح)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ماركسايكسيكو الم٢١٨ - ٢٥٠ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 77 - 33 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ماینس هارجن ۴۷۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - ۲۲۹ ۱۳۸۱ على باشا ۲۵۲ يالى ۲۵۲ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مجد على باشا ٢٥٢ إلى ٢٥٦<br>- ٢٦٠ _ ٢٥٩ _ ٢٦٠ _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19-94-91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| APA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مباوك الصباح المادك الم    |
| مجد فیصل ۲۲۰ — ۲۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مبارك العباح العباح المارك العباح المارك الشيخ المارك الشيخ المارك الشيخ المارك الشيخ المارك الشيخ المارك الشيخ المارك ال    |
| 140-07-00 local                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ا يل ١٦٠ – ٢٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| المحمرة ٢٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 4AV - 4A4 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| المخلاف السليماني ٧١ – ٨١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | المبرز ۲۹ – ۸۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

( ۲۸ – تاریخ الحجار )

| - TTV - 19T                             |         | - 1 V : - AT (       |               |
|-----------------------------------------|---------|----------------------|---------------|
| - TOT - TTO                             |         | . +77                | مدحت باشا     |
| - 707 - 707                             |         | 7 7 7                | <b>5</b>      |
| - 474 471                               |         |                      | مدين          |
| - 717 - 717                             |         | _ v _ o _ v          |               |
| - 192 - 491                             | ( تابع) | 11 - 4: 3:14         |               |
| - Y9X - Y90                             | -       | - ro -r: -           |               |
| - 711 - 7.91                            | مصر     | -44-47-1             |               |
| - 454 - 444                             |         | - 177 - :            |               |
| - 472 422                               |         | - 129 124            |               |
|                                         |         | - 171 - 17V          | T. 11         |
|                                         |         | - 194 - 14:          | المدينة       |
| 445                                     |         | 1777 - 107           |               |
| : ٣                                     | المضايا | - TAT - TOT          |               |
| 4.4                                     | المطري  | - rav - ral          |               |
| 11.                                     | المعاص  | - T.V - T.:          |               |
| ١٦١ - ١٦ هامش                           | J- 144  | - 7: · - 71X         |               |
| Y1 — {                                  | معان    | 7 - 3                |               |
| *                                       |         | 77 - 77              | الدنب         |
| ا الله الله الله الله الله الله الله ال |         | - 110 - 11.)         | <i></i>       |
| ۲۰ - ۲۵ یی ۲۷<br>- ۲۷ هامش -            |         | - TVT - 1AV          | مر ساین       |
| ۳: - ۲۱ - ۲۹                            |         | 7A7 - 7A7            | ريسي          |
| - ٣٨ إلى ٣٨                             |         | 4 9                  | الروة         |
| 27 - 22 - 21                            |         | YV - 77 - YV)        |               |
| - 7 89 31                               |         | 77-77-77             | لمسجد الحرام  |
| - 177 - 174                             |         | -117- 97)            |               |
| - 1:4 - 177                             |         | - 111 - 114          | , <u></u>     |
| - 177 ( 5)                              |         | 474                  |               |
| - ۱۷۰ کا ۱۶۶                            | <u></u> | VOV VOV              |               |
| 111 - 111                               |         | - YOY - YOY          | مشاری بن سعود |
| - 110 - 1V4                             |         | 4.5                  |               |
| - 440 14.                               |         |                      | مشرف .        |
| - 779 - 771                             |         | - \· - \ - \ \ - \ \ |               |
| - 177 - 771                             |         | - 72 - 77 /          |               |
| - 72 747                                |         | -1.7 - 79            |               |
| - 729 720                               |         | - 177 - 18V.         | مصبر          |
| - 701 - 70.                             |         | - 179 - 171          |               |
| - 77· 77                                |         | - 174 - 174          |               |
| - 777 - 777                             |         | - 142 - 177          |               |
|                                         |         |                      |               |

| マン・マット (では、) (    | - 179 - 177                   | 79. — 719<br>— 797 — 791                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| マン・・マン・マン・マン・マン・マン・マン・マン・マン・マン・マン・マン・マン・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               | T. V - L. E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 171 109                     | - 717 - 7.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               | - 44 410 (Sig)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               | - rox - roy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               | - Y7Y Y7Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| المائنة الما  | 31 404 - 40.                  | : · : - ٣٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| سلامهو ( انسير ) ه ۱۸۰ ( تابع )    المناخة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.77 777                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الناخة ه ١٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - 474 - 474                   | and the second s |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 444 — 441 (                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | i i                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 790 792                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - r·r — r··                   | 14. — 1141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 4 - 7 - 4 -                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲ - ۲ - ۲ - ۲ - ۲ - ۲ - ۲ - ۲ - ۲ - ۲ - ۲ - ۲ - ۲ - ۲ - ۲ - ۲ - ۲  |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - ۲۲ - ۲۲ المولونیا ) ۲۲ - ۲۲ الکولونیا ) ۲۲ - ۲۲ الکولونیا ) ۲۲ - ۲۲ الکولونیا ) ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ الکولونیا ) ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ الکولونیا ) ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 444 - 441<br>- 117 - 111    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| انوبلغه انوبلغ انوبل | - 440 - 444                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ريدى دوس الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 444 ff 444 -                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| رن ﴾  ال ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ا ۱۳۳ (الکولونیا) ( ۱۸۲ – ۲۸۲ (الکولونیا) ( ۲۸۲ – ۲۸۲ (الکولونیا) ( ۱۲۳ – ۲۸۲ (۱۲۳ – ۲۸۳ (۱۲۳ (۱۲۳ (۱۲۳ (۱۲۳ (۱۲۳ (۱۲۳ (۱۲۳ (۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               | <b>乗ら</b> 奏                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| روکس<br>۱۲ - ۲۰ یل نوکس<br>۱۲ - ۲۰ - ۲۰ یل (الکولونیا) (۲۸۲ - ۲۸۲<br>۱۲ - ۲۰ - ۲۰ ال هم که الآباسی ۱۲۳ - ۲۸۳<br>۱۲ - ۲۰ - ۲۰ - ۱۱۷ - ۱۱۷ - ۱۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | _ , _ , _ ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (النَّحُولُونِيل) ﴿ ٢٨١ – ٢٨٢ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۰۰ – ۱۰۰ – مارد نج<br>۱۰۰ – ۱۰۰ – هاشم بك الأتاسي ۲۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۰۷ ــ ۱۰۰ ــ هارد يج<br>۱۲۰ ــ ۱۱۷ ــ هاشم بك الأتاسي ۲۹۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | * *                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٠٦ ــ ١١٧ ــ هاشم بك الأتاسي ٢٩٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مارد ع ۳۵۳                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | هاشم ماك الأتاس ٢٩٦           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | هجرة الأرطاوية ٢١١            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| طمة<br>لظهران) { ۱۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | وادی قا<br>(مر اا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 770}                                                                                    | هربرت صمویل<br>(السیر)                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۱۸۸ وادی فر<br>وادی الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑                                                   | الهفوف                                                                             |
| 70-07-011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 11 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \ - \ \ - \ \ - \ \ - \ \ - \ \ \ - \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \             |                                                                                    |
| 77 - 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۹۰ وشيفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - AA - AE                                                                               | * 4                                                                                |
| الله ۱۳۷۰ ۱۳۸۸ الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,<br>ب — ا ولسن يا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 111 - 77<br>1971 - 67<br>1781 - 78                                                      | اهند                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۱ –   وهيت با                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 792 — 7AV  <br>793 — 793<br>727 — 722                                                   |                                                                                    |
| الدكتور) ۲۲۲<br>﴿ ى ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ا ويزمن (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 47:                                                                                     | هو عارت                                                                            |
| ₹ <b>3</b> **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | و ﴾                                                                                     | *                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                    |
| (olg) \ 707                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | یخبی ( ۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 63 67                                                                                   | وادى بېشە                                                                          |
| 09 - FA - 12;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 70 05                                                                                   |                                                                                    |
| ToT To. ( ( plas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 63 57                                                                                   | وادى بيشه                                                                          |
| 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 70 05                                                                                   | وادی بیشه<br>وادی الحمن                                                            |
| 7 - 7 - 7 0 7 - 7 0 7 - 7 0 7 - 7 0 7 - 7 0 7 - 7 0 7 - 7 0 7 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22 (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0; 07<br>77 : 7<br>7 - 00 - 7<br>- 00 - 7<br>1 - 7: 7: 7: 7: 7: 7: 7: 7: 7: 7: 7: 7: 7: | وادی بیشه<br>وادی الحمض<br>وادی حنیفهٔ                                             |
| 707 70. )  -71 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7. | ع.د. المرابعة عند المرابعة ال | 0; 07<br>77 : 77<br>7 - 00 - 7<br>75<br>7 - 75<br>7 - 77 - 77<br>7 - 77 - 77            | وادى بيشه<br>وادى الحن<br>وادى حنيفة<br>وادى الدواسر                               |
| - 17 707<br>- 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ع.د. المرابعة عند المرابعة ال | 0; 57<br>77 : 57<br>7 - 00 - 7<br>- 2 - 7;<br>17 - 77 - 7<br>17 - 77 - 7<br>12 - 77 - 7 | وادى بيشه<br>وادى الحض<br>وادى الدواسر<br>وادى الدواسر<br>وادى الرمه<br>وادى الرمه |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ع.د. المرابعة عند المرابعة ال | 1                                                                                       | وادى بيشه وادى الحض وادى حنيفة وادى الدواسر وادى رابيه وادى الرمه وادى ريديه       |
| - 17 707<br>- 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ع.د. المرابعة عند المرابعة ال | 70 20<br>71 77<br>70 - 7<br>70 - 7<br>71 - 77<br>71 - 77<br>71 - 77<br>72 - 7           | وادى بيشه<br>وادى الحض<br>وادى الدواسر<br>وادى الدواسر<br>وادى الرمه<br>وادى الرمه |

| صواب                                           | حطآ               | صفحة    | سوار  |
|------------------------------------------------|-------------------|---------|-------|
| <u> </u>                                       | <br>وتطر ر        | 9       | 1 2   |
|                                                | على رعاياهم البدو | ٩       | N 2   |
| على رحاياهم<br>والعلا                          | وميناء العلاة     | N.V     | 1.7   |
|                                                | وقع بهذا السطركل  | 49      | 44    |
| ة « صحيح مسلم .» وهى فى غير موضعها<br>حسداً له | حوله              | **      | 14    |
| وقدكفيتهم                                      | وقد كفيهم 🕠       | 44      | 18    |
| الصواب وضعها في شطر ٢٠                         | يوت مكة           | ۳.:     | 1 17  |
| الرك الرك                                      | البَرَكِ البَرَكِ | ٤٧      | ٩     |
|                                                | ومستصرة السليل    | 7.4     | ٨     |
| وواحة السليل<br>و•ساحة اواحة                   | ومساحة المسعمرة   | 7, 4    | × +   |
| ومساحه الواحه<br>واحة مخادم                    | مستعمرة مخادم     | 7.4     | - XX  |
| واحمه خادم<br>أشجار الأثل                      | أشجار الأتل       | 7,0     | t     |
| ب العامل )                                     | ( المامل )        | ٧٠      | - V • |
| وقارة                                          | وقادة             | y 5     | N.A.  |
| قلعة صاهور                                     | قلعة صاهور        | A١      | ž.    |
| المجان                                         | النجان            | ٨٥      | ٧     |
| إذا جاد المطر                                  | إذا جاء المطر     | 9, 4    | ٥     |
| ))                                             | ))                | 4.4     | N V   |
| العوارم                                        | الفو رم           | 9 4     | ₹ -   |
| ' حمليي                                        | لحذيب             | \ \ \ · | 14    |
| البحارية                                       | المنحارية         | V V V   | 1:    |
| مالي<br>مالي                                   | ما <sup>ر</sup> و | 117     | 7.7   |
| السوح                                          | - I               | 171     | ١.    |
| معفرا                                          | الدمعة            | 184     | 11    |
| سنجع                                           | سحع               | 144     | 3     |
| اهديي                                          | اهندوس            | 17.1    | 4.1   |
| و مو اصلته                                     | ومو صاة           | 1774    | 11    |
| مَن کل شائلة                                   | فى كان ئاسة       | VVA     | V +   |
| ્રે કે કે                                      | دائسه             | ١٨١     | \ \   |

|                                    | 4                       | , .        | 1    |
|------------------------------------|-------------------------|------------|------|
| صواب                               | حط                      | سفحة<br>—— | سمطو |
| <u></u>                            | ***                     | \ A :      | w.   |
| ، بين<br>حضن                       | ا ۱۹۰۸<br>حصن           | V A V      | ١v   |
| استقلالا تامأ                      | استقادلا                | <b>\</b>   | ٥    |
| الجنرال مود                        | الحبرال موار            | 114        | ٧    |
| لابسدون                            | لأسداي                  | 191        | ۲.   |
| سايكس بيكو                         | سا سکن سکو              | 19.7       | 7.1  |
| أما عطف الامر                      | أما عظم الأمير          | 198        | 7    |
| ة المنعدة أشارت الحكومة البريطانية |                         | 19.5       | 1.5  |
| 45.9                               | متوحه                   | 19.5       | \ "  |
| و لاصرار                           | و لاحرار                | \ a =      | \ ~  |
| A s                                | عديرة                   | * + +      | 1.5  |
| الاردب                             | بانتداب                 | Y + 2      | :    |
| لادر ب                             | الادارت                 | 4 - 5      | \$   |
| لاستعيار                           | لاستعرر                 | 4 + 7      | * *  |
| 45'*                               | 4.54                    | 414        | 7.7  |
| ىلا                                | <b>دلا</b> ن            | 7 1 0      | N +  |
| 1444                               | 19 Y 1 dam              | 410        | 1 9  |
| يعسى                               | حدي                     | **.        | ,    |
| ۳۰۰ و ۲۰۰                          | ۰۰ و ۱۰                 | *: ^       | -    |
| ₹.                                 | <b>.</b>                | * t A      | 1.1  |
| ه کنی                              | ء کنو ۱                 | * t a      | 41   |
| ال سعواد                           | الله المستعدد           | ₹ 5 λ      | 10   |
| 1772 3                             | 1445 2                  | ₹3=        | *    |
| سادة لابران لاحمله                 | سادة لاترك              | 4 7, 4     | ۲.   |
| بالمعصب والمدة                     | الأعفست المايي          | * 7 : 2    | ٥    |
| هي رس                              | لديده رئيس<br>مسمة ۱۳۰۰ | 4 - 2      | ۸ ۸  |
| 1 m . a                            |                         | 4-0        | 4.7  |
| ( A NA®A 1                         | ( ~ 1 4 4 0 )           | 7 0        | , ,  |



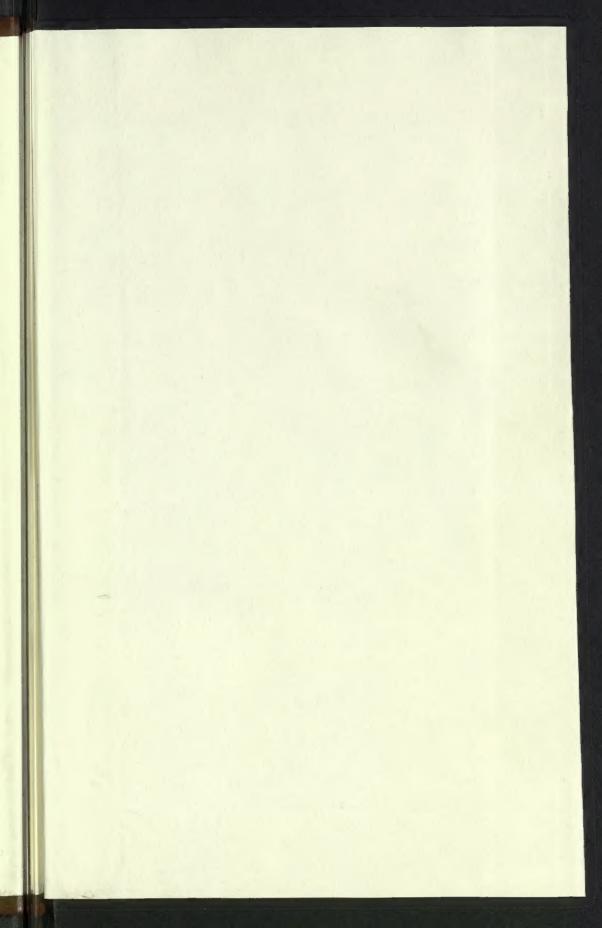

A.I.B. LIBRARY

AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT LIBRARIES

00489834

